



يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئى أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة

أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية

ٱلطَّبْعَةُ ٱلأُولَىٰ

07316\_31.70

والمادية إلا بإذن خطى من المؤسسة.



#### المؤسس والمالك ( مرا المرازي ( فرا الريزين المرازيزين المرازيزين

مؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية تأسست في دمشق سنة 1422هـ - 2002م، وأشهرت سنة 1426م.

سوريا \_ دمشق \_ الحلبوني: ص. ب: 34306

**6** 00963112227001

0096311222701100963933093783

T 00963933093784

00963933093785

ar.alnawader

🔰 t. daralnawader. com

f. daralnawader.com

i. daralnawader. com

in L. daralnawader . com

E\_mail:info@daralnawader.com Website:www.daralnawader.com

#### شركات شقيقة

دار النوادر اللبنانية \_ لبنان \_ بيروت \_ ص . ب : 4462/14 \_ ماتف : 652528 \_ فاكس : 652529 (009611) دار النوادر الكويتية \_ الكويت \_ ص . ب : 1008 \_ ماتف : 22453232 \_ فاكس : 22453323 (00965) دار النوادر التونسية \_ تونس \_ ص . ب : 106 (أريانة) \_ هاتف : 70725546 وفاكس : 70725547 (00216)

#### SHEIKH ABUL HASAN NADWI CENTER

For Research & Islamic Studies
MOZAFFAR PUR, AZAMGARH, U.P.(INDIA).

الفاكس: 5462270786 – 0091 – 5462270786 البريد الإلكتروني: drnadwi@gmail.com الهاتف: 5462270104 – 0091 متحرك: 9450876465 – 0091

ز استسیخ أبی الحسس الندوي

لمجوث والدراسات الإسلامية

مظغرفور\_أعظم جماه . يوي - الهنر







#### ٥ - كتاب الجنائز(١)

جمع جنازة، من جَنزَه يَجْنِزُهُ: ستره وجمعه، والجِنازة بالكسر ويفتح: الميت، ويقال بالكسر: الميت، وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميت، كذا في (القاموس)(۲)، وفي «النهاية»(۳) هي بالفتح والكسر: الميت بسريره، وقيل بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت، وقال الكرماني: وقيل بالعكس، أو بالكسر: النعش وعليه الميت(٤).

<sup>(</sup>۱) في «الأوجز» (٤/ ٣٨٨): وأكثر المحدثين والفقهاء يذكرون الجنائز بعد الصلاة؛ لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه، ولأن الصلاة أهم العبادات، ولذا تقدم في المؤلفات، ولما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالأموات، وفي «الأنوار الساطعة»: شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة المشرفة لم يُصَلَّ عليه، انتهى.

<sup>(</sup>۲) «القاموس المحيط» (ص: ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: "فتح الباري" (٣/ ١٠٩)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ٤٨٩)، و"أوجز المسالك" (٤/ ٣٨٧)، و"بذل المجهود" (١٠/ ٣٤٠).

# ١ ـ بابعيادة المريض وثواب المرض

## \* الْفَصْلُ الْأُوَّلُ:

١٥٢٣ ـ [1] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٦٤٩].

#### ١ \_ باب عيادة المريض وثواب المرض

العيادة والعياد بالكسر: زيارة المريض، وكذا العُوادة بالضم، وهو عائد وجمعه العُوّاد والعوادة (١) والعُوَّد، والمريض مَعُودٌ ومَعْوُودٌ، كذا في (القاموس)(٢)، وكان أصلها العود بمعنى الرجوع؛ لأنه يعود إلى المريض تارة بعد أخرى، ويجيء العود أيضاً بمعنى العيادة.

### الْفَصْلُ الأَوَّلُ

اأبو موسى قوله: (أطعموا الجائع) وهـو سنة إن لم يصل حد
 الاضطرار، وفرض إن وصل، على الكفاية إن لم يتعين أحد، وعيناً إن تعين.

وقوله: (وعودوا المريض) هي سنة إذا كان له متعهد، وواجب إن لم يكن.

وقوله: (ونُكُوا العاني) أي: الأسير، عنى الأمر: إذا شق، وفَكَّ الأسير: أخلصه، والمراد من أُسر بغير حق أو حكم الأمير بالفداء عنه.

١٥٢٤ \_ [٢] (أبو هريرة) قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) يدل على

<sup>(</sup>١) «العوادة» مقحم وليس في «القاموس».

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٢٨٨).

رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَـةُ الدَّعْـوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٤٠، م: ٢١٦٢].

أن العيادة وأخواته من حقوق الإسلام غير مخصوص بالصحبة، ويفهم من بعض الكتب أنها من حقوق الصحبة، ولهذا أورد في (جامع الأصول)(۱) باب العيادة في حقوق الصحبة، وذكرها الإمام حجة الإسلام في حقوق الإسلام، والأول مسامحة بجعل الإسلام في حكم الصحبة؛ فإن المسلمين كلهم كانوا في عهد رسول الله على أصحابه بالمعنى الأعم.

وقوله: (رد السلام) والسلام أيضاً منها كما ذكر في الأحاديث الآتية، وخص رده ههنا بالذكر اهتماماً لكونه فرضاً على الكفاية.

وقوله: (واتباع الجنائز) المراد به ما يشتمل صلاتها، فإنها فرض كفاية، وذكر اتباعها اهتماماً وإشارةً إلى أنه ينبغي أن يتوقف بعد الصلاة ويتبعها، والتوقف إلى الدفن أفضل كما سيجيء.

وقوله: (وإجابة الدعوة) إذا لم يكن هناك بدعة من الملاهي والمناهي، قال الإمام الغزالي (٢): ومن جملتها طعام المباهاة والمفاخرة، فإن السلف كانوا يكرهونها.

وقوله: (وتشميت العاطس) بالشين والسين، جواب العاطس بـ: يرحمك الله، والأول أفصح وأبلغ، فبالمعجمة مشتق مما اشتق منه الشوامت بمعنى قوائم الدابة، فكأنه دعاء بثبات القدم على الخير، أو من الشماتة بمعنى الفرح ببلية العدو، وباب التفعيل للإبعاد والإزالة، وبالمهملة من السمت دعاء بحسن السمت والهدى، والتشميت

<sup>(</sup>١) «جامع الأصول» (٧/ ٣٣٨، ح: ٤٧٣١).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (٢/ ٢٣).

المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِل

مستحب، وقيل: سنة عين على الواحد، وسنة كفاية على الجمع، وسيجيء الكلام فيه في (باب العطاس والتثاؤب) من (كتاب الآداب).

السؤال بقوله: و(ما هن). و(ما هن). و(ما هن). و(ما هن). و(ما هن). و(ما هن).

وقوله: (وإذا استنصحك فانصح له) النصيحة: إرادة الخير للمسلمين، وهي سنة، وعند الاستنصاح واجبة، والنصح في اللغة بمعنى الخلوص.

جعل الحالف باراً في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير باراً، أو بفعل من أقسم، أي: جعل الحالف باراً في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير باراً، أو بفعل من أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له، وعلى الوجهين يحمل قوله: (لو أقسم على الله لأبره)، وروي (إبرار القسم) بفتحتين، وذلك يحتمل المعنيين المذكورين مع احتمال أن يكون المراد إبرار القسم حلفه على نفسه بأن يبر قسمه، لكن لا يكون هذا من حقوق المسلم، والحديث لا ينحصر في بيانها بدليل ما ذكر في بيان ما نهى.

وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، والإِسْتَبْرَقِ، وَاللَّيْبَاجِ، وَالْمَشْبُرَةِ الْفِضَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنِ وَاللَّيْبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ الْمُحِمْرَاءِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ - فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي اللَّنْيَا لَم يشرب فِيهَا فِي الآخِرَة. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٣٩، م: ٢٠٦٦].

هذا، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى من استحلف غَيْرَه بأن يقول: عليك بالله أن تفعل، فيستحب هنا أيضاً أن يفعل تعظيماً لاسم الله، وفي الصورتين السابقتين يستحب لإنقاذه عن المعصية، فتدبر.

وقوله: (ونصر المظلوم) مسلماً كان أو ذميًّا أو مستأمناً.

وقوله: (ونهانا عن خاتم الذهب) إلى آخرها، منهية للرجال، وأما آنية الفضة فمحرمة للرجال والنساء جميعاً.

وقوله: (والإستبرق) الديباج الغليظ، أو ديباجٌ يعمل بالذهب، أو ثيابُ حريرٍ صفاقٌ نحو الديباج، وقال: والديباج معروف معرب.

وقوله: (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة: ما يُتّخَذ من حرير أو ديباج، ويُجْعل كالفراش الصغير، ويُحْشى بقطن أو صوف، ويجعله الراكب تحته على الرحال والسروج، ويفهم من تقييده بالحمراء أنها إن لم تكن حمراء لم تحرم، إلا أن يكون بقصد رعونة وتكبر.

وقوله: (والقسِّيِّ) بفتح القاف وتشديد السين: ثوب منسوب إلى (قس)، اسم قرية من مصر، تنسب إليه الثياب من كتان مخلوط بحرير، وسيجيء ذكر هذه الثياب وأحكامها في (كتاب اللباس) إن شاء الله تعالى.

وقوله: (لم يشرب فيها في الآخرة) كناية عن نقصان حظه عن نعيم الجنة ولَذَّاتها، ولعله يُحْرم عن هذه الأواني دائماً أو زماناً طويلاً معاقبةً على هذه الخطيئة، ولا حاجة

١٥٢٧ \_ [٥] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ».

إلى قيد استحلالها حتى يصير كافراً ويُحرم عن دخول الجنة، وجعله كناية عن كونه جهنميًّا من جهة أن دأب أهل الجنة الشرب من أواني الفضة، فمن لم يكن هذا دأبه لم يكن من أهل الجنة، كما ذكره الطيبي(١)، فافهم.

الراء: ما يُخْترف ويُجتنى من ثمار النخل، والمخرفة والمخرف بفتح ميم وكسر راء الراء: ما يُخْترف ويُجتنى من ثمار النخل، والمخرفة والمخرف بفتح ميم وكسر راء وبفتحها: البستان، وسكة بين صَفَيْنِ من نخيل يخرف من أيهما شاء، يقال: خرف الثمار: جناه، والمراد أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على نخيل الجنة يخرف ثمارها، أو يكون جزاؤه في الجنة ذلك، والمعنى الأول أظهر من العبارة، وقيل: المخرفة الطريق، أي: أنه على طريق تؤديه إلى الجنة.

١٥٢٨ \_ [٦] (أبو هريرة) قوله: (كيف أعودك)(٢) أي: كيف تمرض حتى أعودك. وقوله: (وأنت رب العالمين) والرب: المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم،

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) قال النووي (٨/ ٣٦٩): قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى، والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له. وقال القاري (٤/ ١٠): والحاصل أن من عاد مريضاً لله تعالى فكأنه زار الله، انتهى.

قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنُ فَلَمْ تُطْعِمْكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! فَلَمْ تُطْعِمْهُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: الْمَسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَيْتُكُ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَيْتُكُ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَلْكُ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ؟ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟». اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ؟ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟». وَالَا إِنْ تَعْمُلُكُ مَلْكُمْ الْعَلْمِينَ؟ أَمَا عَلْمَ الْعَلْمَ لَعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمِينَ؟ أَمَا إِنَّكُ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟».

١٥٢٩ ـ [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». فَقَالَ لَهُ: «لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: كَلاَّ بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ لَهُ: «لاَ بَأْسَ طَهُورٌ عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذَنْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣٦١٦].

وهذه الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتياج والهلاك.

وقوله: (لوجدتني عنده) أي: وجدت رحمتي ورضائي.

وقوله: (لوجدت ذلك) أي: ثوابه وجزاءه، وفي العبارة الأولى من المبالغة في بيان أفضلية العيادة من الإطعام والسقى ما لا يخفى، فتأمل.

۱۹۲۹ ـ [۷] (ابن عباس) قوله: (لا بأس، طهور) أي: لا تحزن ولا تبال بما تجد من الوجع وشدة المرض؛ فإنه مطهِّر للذنوب ومزيل لها، بل منق ومصلح للبدن أيضاً من رديء الأخلاط وكثيف الأجزاء، فقال غضباً عليه إذ أرشده على الصبر والشكر فأبى، ولم يسلك طريقة الأدب، وتجاوز عن الحد، ويحتمل كفره، والظاهر عدمه لكونه من جفاة الأعراب وأجلافهم، فلم يثبت من شدة الوجع، ومع ذلك تكلَّفَ في

١٥٣٠ ـ [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٧٥ه].

السجع في غير مقامه، فغضب النبي ﷺ وألزمه بما تطير على نفسه وألزمه.

• ١٥٣٠ ـ [٨] (عائشة) قوله: (إذا اشتكى منا إنسان)(١) الشكو والشكوى والشكاة والشكاية: المرض، والشكي كغني: المشكُوُّ وَالمُوْجَعُ، ومن يَمْرَضُ أقل مرضٍ وأَهْوَنَه، كالشاكي، ويقال: اشتكى، أي: توجع، أي شكى مرضه، فمآله إلى معنى الشكاية بالمعنى المشهور الذي هو بالفارسية گله كردن.

وقوله: (لا يغادر) أي: لا يترك (سقماً) على وزن حَبل وقُفل.

۱۵۳۱ ـ [٩] (وعنها) قوله: (أو كانت به قرحة) القرح بالفتح والضم: ما يخرج من البدن، أو بالفتح الآثار، وبالضم الألم، و(الجرح) بالضم: اسم من الجراحة.

وقوله: (بإصبعه) متعلق بـ (قال)، أي: حال كونه مارًا إصبعه على محل الوجع، وفي رواية لمسلم: (بإصبعه السبابة)، وفي أخرى: (المسبحة). و(بسم الله . . . إلخ) مقول (قال).

<sup>(</sup>۱) وقال الحافظ (۱۰/ ۱۳۲): وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك، والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة، لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه، والداعي بين حسنتين إما أن يحصل له مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر، وكل من فضل الله تعالى.

تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذِن رَبِّنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٤٧٥، م: ٢١٩٤].

وقوله: (تربة أرضنا) أي: هذه تربة معجونة وممزوجة.

وقوله: (بريقة بعضنا) حال أو خبر ثان.

وقوله: (ليشفى سقيمنا) علة لما يفهم من الكلام، والتقدير: قلنا هذا القول أو فعلنا هذا الفعل ليشفى، وفي رواية بدون اللام.

قال النووي(١): كان رسول الله على أخذ من ريق نفسه على أصبعه المسبحة ثم يضعها على التراب فيتعلق(٢) منه بشيء، ثم يمسح به على الموضع العليل القريح(٣) قائلاً الكلام المذكور حال المسح، وللرقى آثار عجيبة لا تظهر أسرارها، انتهى.

ولو قيل باختصاصه به على كان وجها، وهذا مما لا يدركه العقل، ولأفعاله على أسرار غامضة علمها موكول إلى علمه، والمقيدون في مضيق الطبيعة والتفلسف يطلبون حقائقها ولا يدركونها كما هي، منها ما قال القاضي البيضاوي رحمه الله(١٠): إنه قد شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج وتبديل المزاج، ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي، حتى قيل: إنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه، ويجعل شيئاً منه في سقائه، ويشرب الماء منها ليأمن تغير مزاجه.

وقال التُورِبِشْتِي (٥) في تأويله: الذي يسبق إلى الفهم أن (تربة أرضنا) إشارة إلى

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٧/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة، وفي أكثر الشروح: فَيَعْلَقُ بِهَا مِنْه شَيْءٌ.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة، وفي أكثر الشروح: «الجريح» بدل «القريح»، وكلاهما صحيح معنى.

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) «الميسر» (٢/ ٣٧١).

# 

فطرة آدم، و(ريقة بعضنا) إلى النطفة التي خلق منها الإنسان، فكأنه يتضرع بلسان الحال والقال، إنك اخترعت الأصل الأول من طين، ثم أبدعت بنيه من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كان شأنه هذا، انتهى. وهذا كما ترى يختل ولا يتبادر من اللفظ، والله أعلم بمراد نبيه من كلامه، وقال بعض الشارحين: المراد بالأرض أرض المدينة التي ثبت لها خاصية في شفاء المريض، وبالبعض ذاته الكريمة الشريفة على طريقة قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، قال صاحب (الكشاف): المراد به محمد على التعليمة والأظهر ما قلنا في تتمة كلام النووي، والله أعلم.

١٥٣٢ \_ [١٠] (عائشة) قوله: (نفث على نفسه) النفث كالنفخ وأقل من التفل.

وقوله: (بالمعوذات) بكسر الواو المشددة من التعويذ، وفي رواية: (بالمعوذتين) وهو ظاهر، والمراد بالمعوذات إما المعوذتين إطلاقاً بصيغة الجمع على الاثنين على مذهب أن أقل الجمع اثنان، أو مع (سورة الإخلاص) و(قل يا أيها الكافرون) تغليباً لأن فيهما براءة من الشرك، أو المراد الآيات التي تتضمن معنى الاستعادة والتفويض والتوكل شاملاً للمعوذتين وغيرهما، مثل ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّينطِينِ ﴾ [المؤمنون: ١٩٧]، وقوله على: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقوله عالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [القلم: ١٥] الآيات، أو المراد الكلمات المعوذة.

وقوله: (ومسح عنه بيده) أي: مسح متجاوزاً عن ذلك النفث سائر أعضائه بيده، وصورته أن يجمع بيديه الكريمتين ويقابل بهما فمه، وينفث فيهما، ثم يمسح بهما جميع أعضائه التي تصلان إليها، فالضمير في (عنه) للنفث، ويجوز أن يكون للنبي على

فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٧٣٥، م: ٢١٩٢].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

١٥٣٣ ـ [١١] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلاَثاً ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ » . قَالَ : فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

أي: يزيل الأذى عن جسمه بإمرار يديه عليه.

وقوله: (كنت أنفث عليه) بأن كانت تقرأ وتأخذ يديه وتنفث فيهما وتمسح بهما بدنه، وفي رواية من (جامع الأصول)(١) أورده مجملاً: (فإذا مرض أمرني أن أفعل كذلك)، وفي رواية أخرى مبينة كما في رواية الكتاب.

١٥٣٣ \_ [11] (عثمان بن أبي العاص) قوله: (على الذي) أي: على الموضع الذي، أو على العضو الذي.

وقوله: (من شر ما أجد) أي: من الألم في الحال.

وقوله: (وأحاذر) أي: أخاف في الاستقبال، والحذر: الاحتراز عن المخوف، وصيغة المفاعلة للمبالغة.

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» (٤/ ٢٥٩، ح: ٢٢٤٦)، و(٧/ ٢٢٥، ح: ٧١٧٥).

١٥٣٤ ـ [١٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ جِبْرَئيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١٨٦].

١٥٣٥ \_ [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ: «أُعِيلُهُ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ: «أُعِيلُهُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، . . . . . .

**١٥٣٤ ـ [١٢] (أبو سعيد الخدري)** قوله: (أشتكيت) بفتح الهمزة للاستفهام وحذف همزة الباب.

وقوله: (أو عين حاسد) بالإضافة، وكلمة (أو) بمعنى الواو من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو للشك من الراوي.

1000 ـ [17] (ابن عباس) قوله: (بكلمات الله التامة) المراد معلومات الله أو أسماؤه تعالى أو كتبه المنزلة، ووصفت بالتامة لكونها منزهة عن شائبة النقص، واستدل بها على كونها قديمة إذ لا يخلو الحادث عن نقصان، والشيطان: اسم لكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب.

وقوله: (والهامّة) كل ذات سم قتيل، والجمع هوام، وأما ما لا يَقْتُلُ فهي السامة كالعقرب والزنبور، وقد يقع على ما يَدِبّ من الحيوان وإن لم يَقْتُل كالحشرات والقمل، ومنه: (أتؤذيك هوام رأسك؟) أي: القمل، كذا في (النهاية)(١).

وقال في (المشارق)(٢): الهامة بتشديد الميم كالزنبور وغيره، وقيل: الهوام

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» (٢/ ٤٥٩).

وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ» وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ «الْمَصَابِيحِ»: ﴿بِهِمَا» عَلَى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ. [خ: ٣٣٧١].

١٥٣٦ ـ [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٥٤٥].

دواب الأرض التي تهم بالإنسان، ومنه قوله: ومأوى الهوام، يعني طرق الدواب، وأريد القمل بقرينة الرأس، وقد جاء مفسراً: والقمل يتناثر على وجهي لدببيها في الرأس.

وقوله: (من كل عين لامة) أي: ذات لمم، ولذلك لم يقل: مُلِمّة، وقيل: أصله ألممت بالشيء ولم يقل: ملمة لمشاكلة سامة، واللمم: كل داء يلم من خبل أو جنون أو نحوهما، أي: من عين تصيب بسوء، ومنه حديث: شكت امرأة إليه على للمما بابنتها، أي: طرفاً من الجنون.

وقوله: (وفي أكثر نسخ (المصابيح): بهما) أي: بكلمتين، وهما مدخولا (من)(۱)، كذا في الحاشية، أي: بذكر الكلمتين مع المذكورتين في المستعاذ منه، وتوجيهه بأن التثنية من جهة أن المراد بكلمات الله معلوماته وكتبه المنزلة بعيد، ولهذا قيل: الظاهر أنه سهو من الكاتب، وفي (شرح الشيخ): وبفرض صحة هذه النسخة يكون مرجع الضمير الجملتين المذكورتين: جملة المستعاذ به، وجملة المستعاذ منه.

10٣٦ ـ [11] (أبو هريرة) قوله: (يصب منه) المصيبة والمصوبة والمصابة: الأمر المكروه الذي يصيب الإنسان ويناله ويأخذ، والجمع مصائب ومصاوب، ويُصَب: بصيغة المجهول وضمير نائبه لـ (من)، وضمير منه لله، أي: يصير مصاباً بحكم الله، أو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

١٥٣٧ \_ [١٥] وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤١ه، ٢٤٢، م: يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤١ه، ٢٤١، م: ٢٥٧١].

نائبه الجار والمجرور وضمير منه لـ (من)، أي: نيل منه، أي من نفسه ومالـه وولده بالمصائب، كذا في (مجمع البحار)(١)، وبصيغة المعلوم أي: يصب الله منـه، أي: ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها بتكفير الذنوب ورفع الدرجات.

المرض، و(المسلم) مفعوله، والنصب بفتحتين: التعب والكد والجهد، والوصب: ضمير (ما)، و(المسلم) مفعوله، والنصب بفتحتين: التعب والكد والجهد، والوصب: المرض، والهم والحزن واحد، لكن الأول يحصل بسبب ما يقصده في الاستقبال، والثاني بسبب حصول مكروه في الماضي، وهمه الأمر هَمًّا وَمَهَمَّةً: حزنه، كأهَمَّهُ فاهْتَمَّ، والسُقْمُ جِسْمَه: أذابه وأذهب لحمه، والشَّحْمَ: أذابه، كذا في (القاموس)(۱)، فاهْتَمَّ، والسُقْمُ جِسْمَه: أذابه وأذهب لحمه، والشَّحْمَ: الكرب، غمه فاغتم وانْغَمَّ، والأذى: المكروه اليسير، والغم والغماء والغمة بالضم: الكرب، غمه فاغتم وانْغَمَّ، والغم في الأصل: الستر والتغطية، من الغمام، كأنه يستر القلب ويغطيه، وهو شامل لجميع أنواع المكروهات.

وقوله: (حتى الشوكة) بالجر بالعطف و(يشاكها) صفة لها، وبالرفع على الابتداء وهو خبر، و(يشاكها) بصيغة المجهول، أي: يشاك المسلم تلك الشوكة، من شكته أشوكه، أي: أدخلت في جسده شوكة.

وقوله: (من خطاياه) (من) زائدة أو تبعيضية، يعني صغائر.

<sup>(</sup>۱) «مجمع البحار» (۳/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٥٦).

١٥٣٨ ـ [١٦] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، فَقُلْتُ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ . قَالَ: هَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرِيْنِ؟ فَقَالَ: هَأَجَلْ». ثُمَّ قَالَ: هما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ فَلْكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرِيْنِ؟ فَقَالَ: هَأَجَلْ». ثُمَّ قَالَ: هما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مُرْضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ سَيَّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». مُرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». مُنْ مُسْلِمٍ يُحِدِهُ وَرَقَهَا».

١٥٣٩ ــ [١٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٦٤٦، م: ٢٥٧٠].

١٥٤٠ \_ [١٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنتِي وَذَاقِنتِي . . .

١٥٣٨ ـ [١٦] (عبدالله بن مسعود) قوله: (وهو يوعك) أي: يحمى، والوعك: حرارة الحمى ووجعها في البدن، والرجل مَوعُوكٌ ووَعِكٌ.

وقوله: (فمسسته) بكسر السين وفتحها.

وقوله: (كما يوعك رجلان) أي: ضعف ما توعكون.

وقوله: (كما تحط الشجرة) بالرفع، و(ورقها) بالنصب، أي: عند هبوب الرياح الخريفية، ووجه التشبيه: الإزالة التامة بالسرعة.

١٥٣٩ ـ [١٧] (عائشة) قوله: (الوجع عليه أشد من رسول الله ﷺ) وذلك لقوة حواسه وصفاء جوهره، وفيه رفع لدرجاته ومضاعفة لأجره كما سبق.

• ١٥٤٠ ـ [١٨] (وعنها) قوله: (بين حاقنتي وذاقنتي) الحاقنة: بين الترقوتين، والذاقنة: الذقن، وهو مجتمع اللحيتين من أسفلهما، أي: توفي مستنداً إلي وكنت مطلعة على شدة موته.

فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَداً بَعْدَ النَّبِيَ ﷺ (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ:

١٥٤١ ـ [١٩] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتُعَدِّلها أَخُرَى حَتَّى يَأْتِي أَجَلُهُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ.......أُخْرَى حَتَّى يَأْتِي أَجَلُهُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ......

1051 \_ [19] (كعب بن مالك) قوله: (الخامة) بالتخفيف: الطاقة الغَضَّة اللَّيَّنة من الزروع، كذا في (النهاية)<sup>(۲)</sup>، و(الصحاح)<sup>(۳)</sup>، ونقل عن الخليل: هي الزرع أول ما نبت، وقال في (القاموس)<sup>(3)</sup>: الخامة من الزرع: أول ما ينبت على ساق، أو الطاقة الغضة منه.

وقوله: (تفيئها) بلفظ المضارع من التفعيل، من فاء يفيء، أي: تميلها يميناً وشمالاً، و(تصرعها) أي: تسقطها و(تعدلها) أي: تسويها.

وقوله: (كمثل الأرزة) قال عياض<sup>(٥)</sup>: الأرزة: بفتح الهمزة وسكون الراء، كذا الرواية، وقيل: هي واحدة شجر الأرز، وهو الصنوبر، ويقال له: الأرزن أيضاً، وقال أبو عبيدة: إنما هو الآرزة بالمد وكسر الراء على مثال فاعلة، ومعناها الشجر الثابتة في

<sup>(</sup>۱) أَيْ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ شِدَّةَ الْمَوْتِ تَكُونُ لِكَثْرَةِ الدُّنُوبِ، وَلَمَّا رَأَيْتُ شِدَّةَ وَفَاتِهِ عَلِمْتُ أَنَّ شِدَّةَ الْمَوْتِ لَيْسَ الْمُنْذِرَاتِ بِسُوءِ الْعَاقِبَةِ، بَلْ لِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ، وَإِنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ لَيْسَ الْمُوْتِ لَيْسَ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ وَإِلَّا لَكَانَ هُوَ أَوْلَى بِهِ ﷺ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (٥/ ١٩١٦).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ١٠١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٤٦).

الْمُجْذِيَةِ الَّتِي لاَ يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٦٤٣، م: ٢٨١٠].

١٥٤٢ ـ [٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَشَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تزَال الرِّيحُ تُمَيِّلُهُ، وَلاَ يزَالُ الْمُؤمن يُصيبُهُ الْبَلاَءُ، وَلاَ يزَالُ الْمُؤمن يُصيبُهُ الْبَلاَءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلِ شَجَرَةِ الأَرْزَةِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[خ: ١٤٤٥، م: ٢٨٠٩].

الأرض، وأنكر هذا أبو عبيد وصحح ما تقدم، وقد جاء في حديث: (كشجرة الأرز) مفسراً، انتهى. وقال في (القاموس)(١): الأَرْزُ ويُضَمَّ: شجر الصنوبر، أو ذَكَرُهُ، كالأَرْزَةِ، أو العَرْعَرُ، وبالتحريك: شجرة الأَرْزَن.

و(المُجْذِية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذال المعجمة وبالياء التحتانية، أي: الثابتة، جذا يجذو أجذى يجذي: ثبت قائماً، والجذية بالكسر: أصل الشجرة.

وقوله: (حتى يكون انجعافها) أي: انقلاعها، جعف الشجرة وأجعفها: قلعها، فانجعفت.

١٥٤٢ ـ [٢٠] (أبو هريرة) قوله: (لا تهتز) أي: لا تتحرك.

وقوله: (حتى تستحصد) أي: تقلع (٢)، وأصل الحصاد في الزرع، واستعماله في الشجرة مجاز، إما مرسل بذكر الخاص وإرادة العام كالمشفر في الشفة والمرسن في الأنف، أو استعارة بتشبيه قلعها بحصاد الزرع في السرعة والسهولة مبالغة.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال الطيبي (٣/ ٣٠٠): دل على سوء خاتمته.

السَّائِبِ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ: «لاَ تَسُبِّي فَقَالَ: «مَالَكِ تُزَفْزِفِينَ؟». قَالَتِ: الْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ الْحِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥٧٥٤].

الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يعْملُ مُقِيماً صَحِيحاً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٩٩٦].

اللهبوب في دوام.

و(الكير) بالكسر والياء: زِقُّ ينفخ فيه الحداد، وأما المبنيُّ من الطين فكور بالضم والواو، كذا في (القاموس)(٢).

١٥٤٤ ـ [٢٢] (أبو موسى) قوله: (كتب له بمثل) الباء زائدة كقوله: ﴿جَزَآهُ سَيِّتَامِ بِمِثْلِهَا ﴾ [يونس: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم ﴾ [البقرة: ١٣٧] على أحد الوجوه المذكوره في تفسيره.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٧٥١، ٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٤٤٠).

١٥٤٥ \_ [٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٣٢٥، م: ١٩١٦].

1050 \_ [٣٣] (أنس) قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) قال الخليل: الطاعون الوباء، وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العام، والوباء الذي يفسد به الهوى فتفسد به الأمزجة والأبدان، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله، وقال القاضي عياض: الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسميت طاعونا تشبيها بها في الهلاك.

وقال النووي: هو بثرٌ وورمٌ مؤلم جداً، يخرج مع لهب، ويسودٌ ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالباً في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد.

وقال ابن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما يكون تحت الآباط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة، وسببه دم رديء يستحيل إلى جوهر سمّي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قلّ من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس، وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح صدده.

والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛

لاشتراكها في عموم المرض وكثرة الموت، والطاعون مِنْ طَعَن الجن، كما يأتي من الأحاديث، وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل، وإنما عرف من الشارع، فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم، وروى أحمد والطبراني(۱) عن أبي موسى الأشعري قال: سألت عنه رسول الله على فقال: (هو وخز أعدائكم من الجن، وهو لكم شهادة)، وفي (الصحيحين)(۱) من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله على طائفة من بني إسرائيل قال: سمعت رسول الله على طائفة من بني إسرائيل الما على من كان قبلكم \_ فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه).

وقولهم: إنه لفساد الهواء فاسد؛ لأنه (٣) قد يقع الطاعون في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء؛ ولأنه لو كان بفساد الهواء لعمَّ الناس والحيوان، والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثير، ولا يصيب منهم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم، وأيضاً لو كان كذلك لعم جميع البدن، ولا يختص بموضع منه؛ ولأن فساد الهواء (١) يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام، وهذا في الغالب يقتل بلا مرض.

هذا والمراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد في الهرب عنه الوعيد هو الوباء، فكل موت عام، وفي حكمه المرض العام، وليس المراد خصوص ما ذكره

<sup>(</sup>١) «مسند أحمد» (٤/ ٤١٣)، و «المعجم الأوسط» للطبراني (١٤١٨).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٣٤٧٣)، و«صحيح مسلم» (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٣) وهـذه قرائن وأمارات على استبعاد وجوده من فساد الهواء وانحصار سببه فيه، وأصل الدليل الخبر الصادق إذا صحت روايته. (منه).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: «الهوى» والتصويب من «فتح الباري» (١٨١/١٠).

١٥٤٦ ـ [٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَـدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٢٩، م: ١٩١٤].

الأطباء، وغلط من حمله عليه، وأباح الهرب فيما سوى ذلك تمسكاً بقول الأطباء، ولو فُرِض حمله عليه فما يقول هذا الرجل بالأحاديث التي وقع فيها الوباء والموت العام، غايته أنه يكون الفرار منهيًّا عنه في الوباء وفي الطاعون، لا أنه يختص بالطاعون ويباح في غيره، فتدبر، والله الهادي(١).

الحقيقة والمجاز، فإن الظاهر أن إطلاق الشهداء خمسة)(٢) فإن قلت: فيه جمع بين الحقيقة والمجاز، فإن الظاهر أن إطلاق الشهيد في الشرع على غير من قتل مجاز باعتبار تشبيهه به في الثواب، قلت: لا نسلِّم ذلك، لكن ذلك فرد كامل متعارف في الفهم كالكلي المشكك، وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشهيد عليه مطلقاً، وصح حمله على الشهيد، ولم يلزم حمل الشيء على نفسه، فافهم.

وقوله: (المطعون) هو صاحب الطاعون.

وقوله: (والمبطون) قيل: المراد به من مات من إسهال، أو استسقاء وانتفاخ بطن، أو ممن يشتكي بطنه، أو من يموت بداء بطنه مطلقاً، أقول: وإنما كان بهذه المعاني من الشهداء لشدتها وكثرة ألّمها، وجاء في الحديث: (المبطون لا يعذب) أي: في القبر؛ لأن وجعه أشد، وقيل: المراد بالمبطون: من حافظ البطن من الحرام والشبهة فكأنه قتله بطنه. و(الهدم) بالسكون الفعل نفسه، وبالتحريك البناء.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۸۰/۱۸۰\_۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) ليس للحصر، بل ذكر الشيخ في «مظاهر حق» (١٠ /١) سبعين قسماً. كذا في «التقرير».

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الحديث.

١٥٤٧ \_ [٢٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّهُ عَـذَابٌ يَبْعَثُـهُ اللهُ عَلَـى مَنْ يَشَـاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَـهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ لِلْمُوْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٤٧٣٤].

الجن كما نطقت (عذاب يبعثه الله) أي: من قبل الجن كما نطقت به الأحاديث.

وقوله: (فيمكث في بلده صابراً) الحديث، فيه حمل النفس على الصبر والتوكل والاعتماد على الله تعالى وقضائه والرضاء به، فالخارج يقول: لو أقمت لأصبت، والمقيم يقول: لو خرجت لسلمت، فيقع في اللو المنهي عنه(١).

وقد ذكر بعض العلماء في النهي عن الخروج حِكَماً، منها: أن الطاعون في الغالب يكون عامًّا في البلد الذي يقع به، فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها؛ لأن الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام استنشاق، فيصل إلى الباطن ويؤثر فيه، فلا يفيده الفرار لأن المفسدة إذا تيقنت حتى لا يقع الانفكاك عنها، كان الفرار عبثاً، فلا يليق بالعاقل.

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز منه ـ بالمرض المذكور أو بغيره ـ ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيًّا وميتاً، وأيضاً لو شرع الخروج ـ وكان الناس يخرجون من غير مبالاة اعتماداً على شرعية الخروج ـ [لكان في ذلك] كسر قلوب

<sup>(</sup>١) أشار إلى الحديث الذي نهى فيه النبي عن استعمال «لو» فقال على: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»، أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٦٦٤).

١٥٤٨ ـ [٢٦] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِعَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوا غِرَاراً مِنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢١٨، م: ٢٢١٨].

الضعفاء، وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف [لما] فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه.

وقال بعضهم: يجب على من كان يحترز من الوباء أن تخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل إلى التدابير المجففة من كل وجه، والخروج من أرض الوباء والسفر منها لا يكون إلا بحركة شديدة وهي مضرة جداً، فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي، وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما، والله أعلم(١).

١٥٤٨ ـ [٢٦] (أسامة بن زيد) قوله: (رجز) بكسر الراء وآخره زاي، أي: العذاب.

وقوله: (أو على من كان قبلكم) أو للشك من الراوي.

وقوله: (فإذا سمعتم به) أي: أخْبِرْتم بالطاعون (فلا تقدموا عليه)، فإن في الدخول في الأرض التي هو فيها تعرضاً للبلاء والآفة في محل سلطانه، وإيقاع النفس في التهلكة، وهو مخالف للشرع والعقل، وهو من باب الحمية التي أرشد الله إليها عباده، وروى البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود(٢): أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيها

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۵۷۲۹)، و «صحیح مسلم» (۲۲۱۹)، و «موطأ مالك» (۱۵۸۷)، و «سنن أبي داود» (۳۱۰۳).

خرج إلى الشام، حتى إذا كان بِسَرْغَ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال عمر ﷺ: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم، فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس من أصحاب رسول الله ﷺ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع [لي] الأنصار، فدعوتهم، فاستشار بهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ههنــا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: أنى مصبح على ظَهْر فأصْبِحُوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر ﷺ: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة \_ وكان عمر يكره خلافه \_ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيت بقدر الله، فجاء عبـد الرحمن بن عوف ﷺ وكـان متغيباً في بعض حاجتـه فقال: إن عندي من هذا علماً؛ سمعت رسول الله عليه يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)، قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ﷺ ثم انصرف.

وقوله: (فلا تقدموا عليه) بعض الرواة فَتَحَ التاءَ وضَمَّ الدَّالَ من قولهم: قَدَمَ يَقْدُمُ بِفتح الدال في الماضي وضمها في الغابر، أي: يقدم، ومنهم من يفتح الدال من

١٥٤٩ ـ [٢٧] وَعَن أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجنَّةَ»، يُرِيد عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٦٥٣].

قولهم: قَدِمَ من سفر يَقْدَم قُدوماً ومقدماً، يعني: من باب علم يعلم، والمحفوظ عند حفاظ الحديث ضم التاء من قولهم: أقدم على الأمر إقداماً، كذا قال التُورِبِشْتِي(١)، وفي كلام الطيبي إشارة إلى الثالث.

۱۰٤۹ ـ [۲۷] (أنس) قوله: (يريد عينيه) يحتمل أن يكون من كلام الرسول أو من كلام الراوي، وإنما سميت العينان بحبيبتين لأنهما أحب الإنسان (٢) إلى الإنسان، يعني ليس الابتلاء بالعمى لسخط بل لدفع مكروه يكون بالبصر، ولتكفير ذنوبه ولتبليغه إلى درجة لم يكن ليبلغها بعمله، وكان شيخنا ـ رحمه الله ـ يقول بعد أن عَمي: حصل لنا خلوة لم يكن حاصلا في العمر كله، وكان يقول في سببه: إنه جاء بعض الأصحاب بورد من الحرم فاستشمه بسهو، فدبّ مثل نملة في أنفه حتى وصلت إلى العين، فذهب يزداد حتى انجر إلى العمى.

وانشد الطيبي (٣) لابن عباس ، كان ينشد لما أصيب بكريمتيه:

إن يسذهب الله مسن عينسيّ نورهما ففي لساني وقلبي للهدى نور عقلي نورهما عقلي ذكي وقولي غير ذي دَخَلِ وفي فمي صارم كالسيف مأثور

ويروى في سبب عماه أنه رأى جبرئيل ﷺ، وكل من رآه من غير النبي ﷺ فإنه يعمى، وكذلك عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة، والظاهر: «أحب الأعضاء».

<sup>(</sup>٣) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٠٣).

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٠٥٥٠ ـ [٢٨] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً خُدُوةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٩٦٩، د: ٩٦٩].

١٥٥١ \_ [٢٩] وَعَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ١/ ٣٧٥، د: ٣١٠٢].

#### الفصل الثاني

ملاة الفجر وطلوع الشمس، وبالفتح: السير في هذا الوقت، والمراد ههنا قبل الزوال، كما أن المراد بالعشية بعده.

وقوله: (وإن عاده) (إن) نافية أو شرطية، والتقدير: ما عاده إلاَّ صَلَّى.

وقوله: (وكان له خريف في الجنة) أي: مخروف من ثمر الجنة، أي: مجتنى منها، وقد عرفت معنى اللفظ في الفصل الأول في حديث ثوبان(١).

ا ١٥٥١ ـ [٢٩] (زيد بن أرقم) قوله: (من وجع كان بعيني) بلفظ المفرد، وقد يروى بالتثنية، وفي شرح الشيخ (٢): سنده صحيح، وفيه رد لمن زعم أن عيادة الأرمد لا تستحب لكون عائده يرى ما لا يراه، وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني (٣) مرفوعاً:

<sup>(</sup>۱) انظر: (حدیث: ۱۵۲۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱ / ۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» (٩١٨٨)، و«المعجم الأوسط» للطبراني (١٥٢).

١٥٥٢ \_ [٣٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ<sup>(١)</sup> أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِباً بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مسيرة سِتِّينَ خَرِيفاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٩٧].

(ثلاثة ليس لهم عيادة، العين والدمل والضرس)، فصحح البيهقي (٢) أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير، انتهى.

وقد نقل هذا الحديث في (شرعة الإسلام)(٢)، وأما توجيهه بكون عائده يرى ما لا يراه كما ذكره الشيخ فلا يعقل معناه ولا يجري في أخويه(٤) أيضاً، والله أعلم.

العام، المراد بالخريف ههنا العام، وقد نقل ذلك عن أنس هذا التُورِبِشْتِي (٥): جاء في بعض طرق هذا الحديث: فقيل ذلك عن أنس هذا التُورِبِشْتِي (١٥٥ : جاء في بعض طرق هذا الحديث: فقيل: يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال: العام (١٦)، وقال: كانت العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف؛ لأنه كان أول جدادهم وقطافهم بإدراك غلاتهم، وفي الحديث: (فقراء أمتي

<sup>(</sup>۱) وَلَعَلَّ الأَمْرَ بِالطَّهَارَةِ لِلْعِيَادَةِ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةً بِنُقْطَةِ زِيَادَةٍ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى رِعَايَةِ صَاحِبِ الْعِيَادَةِ، وَالشَّفَقَةِ عَلَى خُلْقِ اللهِ. وَقَالَ الطَّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةً فِي الْعِبَادَةِ؛ لأَنَّةُ إِذَا دَعَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الإِجَابَةِ. وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الْعِبَادَةِ؛ لأَنَّةُ إِذَا دَعَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الإِجَابَةِ. وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الْعِبَادَةِ عُنَا أَنَّ الْعِيَادَةُ عِبَادَةً، وَأَدَاءُ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِ الأَكْمَلِ أَفْضَلُ، هَذَا وَهُو حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ الْوُضُوءُ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ. «مرقاة المفاتيح» الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ الْوُضُوءُ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شعب الإيمان» (٨٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) «شرعه الإسلام» لإمام زاده السمرقندي (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) أي: الدمل والضرس.

<sup>(</sup>٥) «كتاب الميسر» (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٠٩٧).

١٥٥٣ ـ [٣١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَعُودُ مُسْلِماً فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. آنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٥٥٤ ـ [٣٢] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمَّى وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَتُولُوا: «بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، . . يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً)(١)، وهو الزمان بين الصيف والشتاء، والمراد السنة لأنه لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت أربعون سنة، وفي حديث آخر: (إن أهل النار يدعون مالكاً أربعين خريفاً)(١)، وفي آخر: (ما بين منكبي الخازن من خزنة جهنم خريف)، أي: مسافة يقطع ما بين الخريف إلى الخريف .

100٣ ـ [٣١] (ابن عباس) قوله: (سبع مرات) قد جاء كثيراً في الدعاء تكريره ثلاث مرات، وذلك أدناه، وجاء في بعض الأدعية سبع مرات أيضاً، ويحتمل أن يكون تخصيص هذا العدد في هذا المقام لدفع المرض عن أعضائه السبعة، والله أعلم.

١٥٥٤ \_ [٣٢] (وعنه) قوله: (من شركل عرق) بكسر المهملة وسكون الراء.

وقوله: (نعار) بفتح النون وتشديد العين المهملة، أي: الممتلئ من الدم، يقال: نعر العرق: فار منه الدم، أو صوت خروج الدم، من فتح يفتح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط» (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «زهده» (ص: ۳۱۲) (ح: ۱۸۳۲).

لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهُو يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ. [ت: ٢٠٧٥].

١٥٥٥ ـ [٣٣] (أبو الدرداء) قوله: (من اشتكى منكم شيئا) أي: من مرض،
 ف (اشتكى) من الشكاية و(شيئا) مفعول به، وقد يجيء الشكاية بمعنى الوجع والمرض
 أيضاً، فيكون قوله: (شيئا) مفعولاً مطلقاً بمعنى مرض شيئاً من المرض، والضمير في
 (اشتكاه) عائد إلى شيئاً.

وقوله: (تقدس اسمك) التفات من الغيبة إلى الخطاب للتوجه والحضور في الدعاء والسؤال، وزيادة الاسم كما في قوله تعالى: ﴿سَيِّحِٱسْمَرَيِّكَ ﴾[الأعلى: ١].

وقوله: (أمرك في السماء والأرض) أمره سبحانه مشترك بين السماء والأرض غير مختص بواحد منهما، أما الأول فلقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَا ﴾ [نصلت: ١٢]، وأما الثانبي فقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ يَنْزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقوله: (كما رحمتك في السماء) أما الرحمة فعامة في السماوات وأهلها،

اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَاناً، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَع، فَيَبْرَأُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٨٩٢].

١٥٥٦ ـ [٣٤] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَغُودُ مَرِيضاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا....

ومختصة ببعض أهل الأرض دون بعض فسألها فيها، والمراد الرحمة الخاصة المختصة بالمؤمنين، وإلا فرحمته تعالى وسعت كل شيء، و(ما) في (كما رحمتك) مقحمة.

وقوله: (اغفر لنا حوبنا) بالضم والفتح: الإثم، وقيل: الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة تميم، وقد يجيء بمعنى الحزن والوحشة والجهد والوجع والهلاك والبلاء، ولو أريدت هذه المعاني أيضاً كان وجها، والمراد موجب حوبنا، والمراد بالخطايا هنا الذنوب التي تقع بطريق الخطأ، وقد يطلق على مطلق الذنوب.

وقوله: (أنت رب الطيبين)(١) جعله معللاً لطلب المغفرة.

وقوله: (أنزل رحمة) التنكير للتعظيم والتكثير، ويجوز أن يكون للتقليل كما ينظر إليه قوله: (من رحمتك) فإن القليل منها كثير كقول تعالى: ﴿وَرِضَّوَنُ مُّرِبَ ٱللَّهِ السَّمِ السَّمِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَرَضَّوَنُ مُّرِبَ ٱللَّهِ اللهِ عَالَى اللهِ المُلْمِيْ المِلْمُ المِلْمُلْمُ المُلْمُولِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الم

وقوله: (على هذا الوجع) بفتح الجيم وكسرها.

وقوله: (فيبرأ) بالرفع بتقدير فهو يبرأ، وكان يرى في الظاهر أن يكون بالنصب جواباً لقوله: (فليقل).

١٥٥٦ ـ [٣٤] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ينكأ لك عدوًّا) بالجزم جواباً للأمر،

<sup>(</sup>١) أَيْ: مُحِبُّهُمْ وَمُتَوَلِّي أَمْرِهِمْ، وَالإِضَافَةُ تَشْرِيفِيَّةُ، وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الشِّرْكِ، أَوِ الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الأَفْعَالَ الدَّنِيَّةَ، وَالأَقْوَالَ الرِّدِيَّةَ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٣٦).

# أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى جِنَازَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٠٧].

ويجوز الرفع على تقدير فإنه ينكأ، كذا قال الطيبي (١)، وفي بعض الشروح: أن (ينكأ) في موضع الحال، وكذا (يمشي)، وإلا فالحق الجزم على الجواب للأمر، انتهى. ويفهم منه أن أصل الرواية الرفع، والله أعلم، ولا يخفى أن الحمل على الاستئناف على تقدير الرفع أولى وأظهر كما في أمثاله، ويقال: نكبت في العدو أنكي نكاية، وقد يهمز: أكثرت فيهم الجراح والقتل، كذا في (النهاية)(٢)، والرواية في الحديث بالهمزة، قال النووي في (الأذكار)(٢): ينكأ بفتح أوله وهمزة في آخره، معناه: يؤلمه ويوجعه، وذكره في (القاموس)(١) في البابين، وذكر من معناه: قشر القرحة قبل أن تبرأ، وقال في (المشارق)(٥): الهمزة لغة، والأشهر ينكي معناه: المبالغة في الأذى، يقال: نكأت الجرح مهموز: إذا جرحت موضع الجرح، وأوقعت جرحاً على جرح.

وقوله: (أو يمشي) بإثبات الياء وهو يؤيد رواية الرفع في ينكأ، ويجوز أن يكون (يمشي) مجزوماً على لغة رفع المضارع بعد الجازم، وهي لغة فصيحة وعليه قراءة: (إِنَّهُ مَن يَتَّقي وَيَصْبِرُ) بالرفع، وتخصيص نكاية العدو والمشي إلى جنازة بالذكر من بين الأفعال لمناسبة أنه لما كان مريضاً على شرف الموت، ثم برأ ذكر ما يتعلق بالموت من إماتة الأعداء والدعاء والإمداد للموتى من الإحياء، وقال الطيبي(١): جمع

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) «النهاية» (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٥) «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٠٥).

بين النكاية وتشييع الجنازة؛ لأن الأول كَدْحٌ في إنزال العقاب على عدو الله، والثاني سَعْيٌ في إيصال الرحمة إلى ولي الله.

١٥٥٧ ـ [٣٥] (علي بن زيد) قوله: (علي بن زيد) تابعي بصري تيمي، و(أمية) أيضا تابعية، وقيل: صحابية.

وقوله: (فقال: هذه معاتبة الله العبد. . .) الحديث، حاصله أن الله تعالى أخبر بأن العباد يحاسبون على ما يضمرون في أنفسهم من خطرات الذنوب، وما يعملون منها، ويجزون على ما يعملون من سوء؛ قليل أو كثير، صغير أو كبير، فأشكل عليهم الأمر وتحيروا في أمرهم؛ لأنه لا يمكن الاجتناب عنها، فسألت عائشة على عن النبي للخرجها من ورطة الحيرة، فقال على: هذه أي المحاسبة والمجازاة المذكورتين معاتبة الله العبد بما يصيب العبد من الأمراض والمصائب والحوادث والمضار، يعني أنها مؤاخذة عتاب في الدنيا لا مؤاخذة عقاب في الآخرة، والعتاب: الملامة وأن يظهر أحد على خليله من الغضب بسوء أدب ظهر منه ليصلحه ويهذبه مع أن في قلبه محبة ولطفاً ظاهراً أو خفياً، فلا ينبغي أن يسوء ويحزن، بل ينبغي أن ينشط ويفرح لأنها مكفرات لذنوبه بل رفع في درجاته.

وقوله: (والنكبة) بفتح النون: المصيبة.

حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَدِ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا، حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخُرُجُ مِنْ الْكِيرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. لَيَخْرُجُ مِنْ الْكِيرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٩٩١].

وقوله: (البضاعة) بكسر الباء قطعة من المال، يبضع، أي: يقطع ويقتني للتجارة، وهو مجرور بالعطف، أو مرفوع على الابتداء، والمراد بـ (يد قميصـه): الكم، كما هو العادة بوضع المال في الكم.

وقوله: (فيفزع) أي: يتغير ويخاف ويستغيث ويطلبها، ثم إنه قد وقع في (المصابيح): (متابعة الله) بتقديم التاء مكان المعاتبة بتقديم العين، لا يعرف ذلك في الحديث ولا معنى له، وقد وجهه الطيبي معناه بما لا يخلو عن تكلف، فلينظر ثمة، هذا وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح): (معاتبة) كما هو المقرر، وكأنه من إصلاح الناسخين، والله أعلم.

وقوله: (كما يخرج التبر الأحمر) التبر بالكسر: الذهب والفضة، أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ، كذا في (القاموس) (۱)، وفي (مجمع البحار) (۲): التبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عيناً، وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد مجازاً، انتهى. وقال في (الصحاح) (۳): التبر الذهب الخالص قبل أن يضرب، ويقال للفضة: تبر أيضاً عند البعض، انتهى. أقول: وتوصيف التبر في الحديث بالأحمر ينظر إلى أنه اسم للذهب خاصة إلا أن يقال: إن الفضة أيضاً يكون عند الإخراج من الكير الأحمر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) «مجمع بحار الأنوار» (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (۲/ ۲۰۰۰).

١٥٥٨ ـ [٣٦] وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يُصِيبُ عَبْداً نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلاَّ بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكْثَرُ، وَقَدراً: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ وَقَدراً: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٣٢٥٢].

١٥٥٩ ـ [٣٧] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُوَكَّلِ الْمُوَكَّلِ الْمُوَكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَّلِ الْمُوكَلِيقِ الْمُوكَلِيقِ الْمُوكَلِيقِ الْمُوكَلِيقِ اللّهِ اللّهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَو أَكُفِتَهُ إِلَيَّ ».

البو موسى) قوله: (فما فوقها أو دونها) يحتمل فوقها في العظم ودونها في الحقارة والعكس، كذا قال الطيبي (١)، والظاهر هو الأول، فافهم. والتنوين في (نكبة) للتقليل أو التحقير، والمراد فرد منها أصاب العبد.

١٥٥٩ \_ [٣٧] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إذا كان طليقاً) أي: غير مقيد بالمرض. وقوله: (أو أكفته) أي: أضمه إلي بالموت يقال: كفته الشيء إليه: ضمه وقبضه كأكفته، والكفات بالكسر: الموضع الذي يكفت فيه الشيء، أي: يضم ويجمع، ومنه قيل للأرض: كفات.

١٥٦٠ \_ [٣٨] (أنس) قوله: (غسله) بالتشديد والتخفيف.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۰۷).

رَوَاهُمَا(١) فِي «شَرْح السُّنَّةِ» [٥/ ٢٤١].

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ،

١٥٦١ ـ [٣٩] قوله: (جابر بن عتيك) بوزن كريم.

وقوله: (وصاحب ذات الجنب) وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأعضاء (٢)، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فيحدث وجعاً، فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، قالوا: ويحدث بسببه خمسة أمراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري، ويقال أيضاً لذات الجنب: وجع الخاصرة وهو من الأمراض المخوفة؛ لأنها تحدث بين القلب والكبد وهو سيئ الأسقام، كذا في (المواهب اللدنية)(٣).

وفي كتب الطب: ذات الجنب: ورم حار في نواحي الصدر في الفضلات الباطنة والحجاب الداخل، أو الحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات النفس، ويسمى خالصا، وهو أعظم وأخوف أقسامه، أو في الفضلات الخارجة الظاهرة، أو في الحجاب الخارج بمشاركة الجلد، ومن أعراضه: حمى حارة والسعال وضيق النفس والوجع الناخس

<sup>(</sup>۱) وأخرجهما أحمد في «مسنده» (رقم: ٦٨٩٥، ١٣٥٠١).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ المخطوطة: «للأعضاء» وكذا في «المواهب»، وفي «فتح الباري» (١٠/ ١٧٢)، و (١٠ المعاد» (٤/ ٨١): «للأضلاع» بدل «للأعضاء».

<sup>(</sup>٣) «المواهب اللدنية» (٣/ ٤٨٢).

وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: ٥٥٥، د: ٣١١١، ن: ١٨٤٦].

١٥٦٢ \_ [٤٠] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثُلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، . . . . والعطس واختلاط الذهن.

وقوله: (تموت بجمع) أي: التي تموت عند الولادة ولم يخرج ولدها، وقيل: ومن ماتت عقيب الولادة فهي في حكمها في هذا الثواب، وقيل: هي النفساء، وقيل: هي التي لم يمسها رجل، يقال: فلانة من زوجها بجمع: إذا لم يفتضها، والجمع بضم الجيم، وقيل: بكسرها وسكون الميم بمعنى المجموع من حمل أو بكارة؛ لأن البكارة مجموعة فيها كالولد، وفي حديث: (أيما امرأة ماتت بجمع ولم تطمث دخلت الجنة)، أراد به: البكر.

۱۹٦٢ \_[•3] (سعد) قوله: (ثم الأمثل فالأمثل) أي: الأفضل فالأفضل، كذا فسروه، والظاهر منه أن معنى لفظ (الأمثل): الأفضل، قال في (القاموس)(۱): الأمثل: الأفضل، وجمعه أماثل، والْمَثَالَةُ: الفضل، وقد مَثُلَ ككرم، وما وقع في عبارة بعض الشارحين: أن الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والأقرب إلى الخير، وأماثل القوم كناية عن خيارهم، يشعر بأن إرادة الأفضل من الأمثل من جهة اعتبار معنى المماثلة، وقد قال في (القاموس)(۱) أيضاً: الطريقة المثلى: الأشبه بالحق، وأمثلهم طريقة: أعدلهم وأشبههم بأهل الحق، وأتى بثم أولاً وبالفاء ثانياً إشعاراً بالبعد بين مرتبة الأنبياء

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٧٤).

فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْباً اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْضِ مَا لَهُ ذَنْبٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: ٢٣٩٨، جه: وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: ٢٣٩٨، جه: ٤٠٢٣، دي: ٣/ ١٨٣، ح: ٢٨٢٥].

ومن عداهم، وعدمه بين ولي وولي؛ إذ مراتب الأولياء متقاربة ليس فيها ذلك التباعد، والتنوين في (صلباً) للتعظيم، وفي (رقة) للتقليل، وقد تفنن في العبارة حيث جعل الصلابة صفة للرجل نفسه، والرقة صفة لدينه، إشارة إلى أن الرجل ينبغي أن يكون في ذاته صلابة، والرقة إن كانت كانت في صفته وهو الدين، ففيه من المبالغة في بيان المقصود ما لا يخفى.

وقوله: (اشتد بلاؤه) لأنه يصبر عليه، ويعرف أنه نعمة من الله، وفيه ألطاف خفية منه تعالى، فيكمل إيمانه ويكفر سيآته ويرفع درجاته بذلك، وأما الذي في دينه رقة يهون عليه لئلا يخرج بالبلاء من ربقة الدين، فيؤلف قلبه بالنعم.

وقوله: (حتى يمشي على الأرض ما له ذنب) تفريع على اشتداد البلاء للرجل الصلب وبيان لحاله، قال سيدنا ومولانا الغوث الأعظم محي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلاني رحمه الله: لا يزال الله يبتلي عبده المؤمن على قدر إيمانه، فمن عَظُمَ إيمانه وكثر وتزايد عظم بلاؤه، فالرسول بلاؤه أعظم من بلاء النبي؛ لأن إيمانه أعظم، والنبي بلاؤه أعظم من بلاء الولي، كل واحد يُبتكى على بلاؤه أعظم من بلاء الولي، كل واحد يُبتكى على قدر إيمانه ويقينه، وأصل ذلك قول النبي على إنا معشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل)(۱)، فيديم الله تعالى [البلاء] لهؤلاء السادة الكرام حتى يكونوا [أبداً] في

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٥٠٩) نحوه.

١٥٦٣ ـ [٤١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ اللهِ عَلَيْ مَوْتٍ بَعْدَ اللهِ عَلَيْ مَنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . [ت: اللهِ عَلَيْ . (وَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . [ت: اللهِ عَلَيْ . (مَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . [ت: ١٨٣ . ن: ١٨٣] .

## ١٥٦٤ ـ [٤٢] وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ. . . . . .

الحضرة، ولا يغفلوا عن اليقظة؛ لأنه يحبهم، فهم أهل المحبة، ومحبوبو الحق الله والمحب أبداً لا يختار بُعْدَ محبوبه، فالبلاء خُطّاف لقلوبهم، وقيد لنفوسهم، يمنعهم عن الميل [إلى غير مطلوبهم] والسكون والارتكان إلى غير خالقهم، وإذا دام ذلك في حقهم ذابت أهويتهم، وانكسرت نفوسهم، وتميز الحق من الباطل، فَتزُوي الشهوات والإرادات والميل إلى اللذات والراحات بأجمعها دنيا وأخرى إلى ما يلي النفس، ويصير السكون إلى وعد الحق الله والرضاء بقضائه، والقناعة بعطائه، والصبر على بلائه، والأمن شر خلقه إلى ما يلي القلب، فتقوى شوكة القلب، فتصير الولاية على الجوارح إليه؛ لأن البلاء يقوي القلب واليقين، ويحقّقُ الإيمان والصبر، ويضعّفُ النفس والهوى؛ لأنه كلما وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر والرضاء والتسليم لفعل الرب الله عنه وشكره فجاءه المدد والزيادة والتوفيق، انتهى كلامه الأقدس (۱).

القاموس)(٢): هان هوناً: سهل، وهوَّنه الله: سهَّله وخفَّفه.

1078 \_ [27] (عائشة) قوله: (وهو بالموت) الباء للملابسة، أو بمعنى (في) أي: في حالة الموت.

<sup>(</sup>۱) «شرح فتوح الغيب» (ص: ۱۱۸ ـ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١١٤٢).

وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: ٩٧٨، جه: ١٦٢٣].

وقوله: (على منكرات الموت) جمع منكرة، بتقدير موصوف مؤنث كالخصلة والصفة، والمنكر: الأمر الشديد، يقال: نكر الأمر بضم الثاني، أي: اشتد، كذا في (الصحاح)(۱).

وقوله: (أو سكرات الموت) (أو) للشك من الراوي، وسكرة الموت: شدته وهمه وغشيه، وسكّره تسكيراً: خنقه، وقوله تعالى: ﴿ مُكِرِّرَتُ أَبْصَـٰرُنَا ﴾ [الحجر: ١٥] أي: حبست عن النظر وحيرت وغطيت وغشيت، ولقد أبرز بعض العارفين من العلماء المتأخرين في سبب سكرات الموت له ﷺ وجوهاً:

منها: أن مزاجه الشريف كان أعدل الأمزجة، فكان إحساسه بما يؤلم أكثر ووجدانه لآثـاره أكبر، ومن ثم قال: (إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم)، وبمثل هذا يأوَّل قوله: (ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت).

ومنها: أن تشبث الروح بجسده كان قوياً وتعشقها به كان أوفى، فكان تألمه بمفارقته أكثر.

ومنها: أن في ذلك تسليةً للأمة، فإنهم لما رأوا طريق نقل روحه على هذه الصورة يسهل على كل أحد حال نفسه على ذلك.

ومنها: أن حقيقت الشريفة كانت جامعة بجميع الأكوان، ففراق روحه لجسده الشريف كأنه فراق كل روح لكل جسد، وكل حياة لكل حي.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/ ۸۳۷).

ومنها: أنه ﷺ تحمل شدة أعباء هذا الأمر وقوة هذا الأمر من الأمة كما جاء في القرآن المجيد: ﴿عَزِيزُعَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ ﴾[التوبة: ١٢٨] خصوصاً على قراءة الوقف على ﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ ﴿ حَبراً ومبتدأ .

ومنها: أنه على كان متولياً مفوضاً إليه أمور المملكة الإلهية، وأي مملكة كان فيها وأي دائرة واسعة كان متولياً عليها، ومن العادة المستمرة لمن فوض الملك أمر مملكته إليه واستحفظه عليها واستخلفه فيها، ثم أراد نقله عنها ورجوعه إليه يستعد لما يسأل عنه من أمورها ليكون على أهبة لما يطلب منه. وكان سيدي الشيخ عبد الوهاب ينقل من شيخه علي المتقي \_ رحم الله عليهما \_ أنه كان يقول وقت وفاته: إذا رأيتم مِنّا شدة سكرات الموت فلا تحزنوا فإن ذلك من لازم منصب القطبية.

ومنها: وهو الوجه الوجيه وحقيقة الأمر ـ إن شاء الله تعالى ـ: أتحف إليه في ذلك الوقت تنزلات أحدية، وتجليات صمدية، وأسرار كانت مستكنة في غيابة قدس الذات، ومشاهدة كانت مترفعة بالأسماء والصفات، ولقد كان على يجد من الثقل والشدة في زمان الوحي ما يجد، فهذا آخر ذلك الأوقات وأتمها وأكملها، فموته الذي هو الحياة الأبدية بالإفاضات الإلهية له سكرات مشاهدات تبرز لأجل ضرورة ضيق نطاق الجثمان عن محض عالم العيان بصورة سكرات مجاهدات.

ومنها: إحساسه على اللقاء الخاص على ما عنده من مزيد الخشية وعظيم الهيبة ووافر الإجلال مناسب معرفته وحاله في العبودية في حضرات قربه، كما قال: (إني أعرفكم بالله أخوفكم منه)، فلذلك ظهر عليه ما ظهر.

ومنها: استطارة الشوق إلى ذلك اللقاء الروحي الحامل على الإسراع لذلك، حتى كأنه يريد أن يخرج روحه ويدرجها بسرعة في غيب ذلك القرب الخاص، فينشأ ١٥٦٥ ـ [٤٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِغَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِغَبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِغَيْهِ مَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٣٩٦].

ذلك بقهر عالم الطبيعة وضغطه حضيض مزاج البشرية ما يقوى به الانفعال ويظهر به سلطان ذلك الحال.

ومنها: تعلق أهل هذا العالم بـه ﷺ ممن لـه نصاب إلى حضرة العلية، فتمثل صور هذه التعلقات في مرآته التي لا أسطع وأصفى منها، فظهر من ذلك قلق والتفات فحصل ما حصل.

ومنها: أن الله تعالى أجرى رسوله على أوصاف العبودية التي هي أشرف الأوصاف وأجل محامد الإنصاف، وذلك كمال خاص لـه ﷺ، ومقتضى مزاج العبودية منازلة المكاره ومعاناة الشدائد، ولهذا قال عند موت ولده إبراهيم: (العين تدمع والقلب يحزن وأنا على فراقك لمحزونون يا إبراهيم)، والله أعلم.

١٥٦٥ \_ [٤٣] (أنس) قوله: (أمسك عنه) أي: العقوبة.

وقوله: (بذنبه) حال عن الضمير في (عنه) أي: متلبساً بذنبه ومصاحباً به غير مفارق إياه، وقال الطيبي (١): أي أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبة ولا يخفى بعده.

وقوله: (حتى يوافيه به) أي: يوافي الله العبد بالذنب، أي: يؤاخذه ويعذبه مستوفى، يقال: أوفى فلاناً حقَّه، أي: أعطاه وافياً.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۱۰).

الْبَكَاءِ مَعَ الْبَكَاءِ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ عُظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عُظْمِ الْبَكَاءِ ، وَإِنَّ اللهَ ﷺ وَمَنْ مَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ عَظْمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ ﷺ وَوَابْنُ مَاجَهُ ، [ت: ٢٣٩٦، جه: ٤٠٣١]. سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ . [ت: ٢٣٩٦، جه: ٤٠٣١].

١٥٦٧ \_ [83] وَعَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى مَالِكُ نَحُوهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. [ت: ٢٣٩٩، ط: ٥٥٨].

۱۰٦٦ \_[٤٤] (وعنه) قوله: (إن عظم الجزاء) بضم العين سكون الظاء(١): اسم من التعظيم.

وقوله: (إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم) ترك ذكر أحد الفريقين اكتفاء بفهمه عن التفصيل، تقدير الكلام: إذا أحب قوماً وأبغض قوماً ابتلاهم جميعاً، فمن رضي . . . إلخ .

١٥٦٧ \_ [٤٥] (أبو هريرة) قوله: (في نفسه) أي: أحد المذكورين.

وقوله: (وما عليه من خطيئة) جملة حالية.

١٥٦٨ ـ [٤٦] (محمد بن خالد السلمي) قوله: (عن جده) قال في (جامع الأصول)(٢): لجده صحبة، حديثه في فضل ثواب المرض أخرجه أبو داود.

<sup>(</sup>١) وَقِيلَ: بِكَسْرٍ ثُمَّ فَتْحِ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٤٢).

<sup>(</sup>٢) «جامع الأصول» (١٠/ ٣٥٧).

﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَـهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِـهِ اِبْتَلاَهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ الْ فَي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٥٦٩ ـ [٤٧] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شِخِّيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ [ت: ٢١٥٠].

وقوله: (لم يبلغها) صفة (منزلة)، و(صبّره) بالتشديد، أي: حمله على الصبر ورزقه الصبر، أي: قدر الله تعالى لعبد منزلة ودرجة رفيعة، ولم يقدر ذلك العبد أن يبلغ تلك المنزلة بالعمل الصالح أصابه الله ببلاء، ورزقه صبراً على ذلك البلاء، حتى يبلغ تلك المنزلة من ثواب ذلك البلاء. قال الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن على الحكيم الترمذي: ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة، فلما شفاني الله تعالى منها مثلت في نفسي ما دبر الله لي من هذه العلة في مقدار هذه المدة وبين عبادة الثقلين في قدر أيام علتي، فقلت: لو خيرت بين هذه العلة وبين أن يكون لي عبادة الثقلين في مقدار مدتها إلى أيهما أميل اختياراً، فصح عزمي ودام يقيني ووقعت بصيرتي أن مختار الله تعالى أكثر شرفاً وأعظم أجراً وأنفع عاقبة، وهي العلة التي دبرها لي ولا شوب فيه.

١٥٦٩ ـ [٤٧] (عبدالله بن شخير) قوله: (مثل) بتشديد المثلثة بلفظ المجهول، أي: صور وخلق.

وقوله: (تسع وتسعون منية) يعني أن الإنسان مشمول بالبلايا والمصائب لا تعد ولا تحصى، لا محيص له عنها، وإن خلص منها نادراً أدركه.

وقوله: (الهرم) وهو أقصى الكبر وأشدُّه، وهو داء لا دواء له، والمنية: الموت

١٥٧٠ ـ [٤٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَودُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ اللهِ ﷺ: «يَودُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٤٠٢].

كالمنا(١)، والمراد به البلاء، سمي بها لكونه سبباً ومقدمةً لها، وأصل التمنية الابتلاء والتقدير، يقال: منَّاه الله تمنيةً: قدره وابتلاه واختبره، والموت مقدر، والإنسان مبتلى به بقوله تعالى: ﴿لِيَـبُلُوَكُمُ أَخْسَنُ عَمَلاً ﴾[هود: ٧].

• ١٥٧٠ ـ [ ٤٨] (جابر) قوله: (يود) الود يجيء بمعنى المحبة والتمني، وهما متلازمان، ومفعول (يود) محذوف، أي: كونهم مبتلين في الدنيا أشدّ البلاء بقرينة قوله: (لو أن جلودهم . . . إلخ)، أي: قائلين أو متمنين، و(لو) للتمني، ويجوز أن تكون للشرط والجزاء محذوف، ويفهم منه أيضاً معنى التمني، فافهم .

١٥٧١ ـ [٤٩] قوله: (وعن عامر الرام) صحابي، ويقال: ابن الرام، والأول أشهر، و(الرام) مخفف الرامي.

وقوله: (ثم أعفي) بمعنى عُوفي، يقال: عافاه الله من المكروه معافاة وعافية:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والظاهر: جمعها المنايا.

فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ لِمَ أَرْسَلُوهُ". فَقَالَ رَجُـلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الأَسْقَامُ؟ وَاللهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ، فَقَالَ: «قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: ٣٠٨٩].

١٥٧٢ ـ [٥٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٠٨٧، جه: ١٤٣٨].

وهب له العافية من العلل، وكذا أعفاه الله، والعافية: دفاع الله عن العبد ما يكرهه.

وقوله: (فلم يدر) أي: البعير، يعني كان ينبغي أن يعلم ويتنبه بأن مرضه بسبب ما ارتكبه من الذنوب فينتهي عنها.

وقوله: (فلست منا) في شرح الشيخ: الظاهر أنه كان منافقاً(١).

1007 \_ [00] (أبو سعيد) قوله: (فنفسوا له) التنفيس: التفريج، أي: فرِّجوا له وأذهبوا كربه فيما يتعلق بأجله، بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب المرض، وأن تقولوا: لا بأس ولا تخف، سيشفيك الله، وليس مرضك صعباً، وما أشبه ذلك، فإنه وإن لم يردّ شيئاً من الموت المقدر، ولا يطول عمره، لكن يطيب نفسه ويفرحه، ويصير ذلك سبباً لانتعاش طبيعته وتقويتها فيضعف المرض.

وقوله: (ويطيب بنفسه) الباء زائدة في الفاعل نحو كفي بالله، أو للتعدية، وفي

<sup>(</sup>۱) ويؤيده ما قال القاري (۳/ ١١٤٤): جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا». رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ٣٦٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٩٨)، وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

١٥٧٣ ـ [٥١] وَعَن سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَتَلَـهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: ٢٦٢، ت: ٢٠٦٤].

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٥٧٤ ـ [٧٦] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيَ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إِلَى فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٣٥٦].

بعض النسخ: (ويطيب نفسه) من التطييب و(نفسه) مفعول.

١٥٧٣ ـ [٥١] قوله: (عن سليمان بن صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء.

وقوله: (من قتله بطنه) قد عرف معناه في قوله: (المبطون شهيد).

#### الفصل الثالث

١٥٧٤ ـ [٥٢] (أنس) قوله: (كان غلام يهودي) قال في (فتح الباري)(١): لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على اسمه، وقيل: اسمه عبد القدوس.

وقوله: (يخدم) فيه جواز استخدام المشرك.

وقوله: (يعوده) فيه عيادة المشرك إذا مرض؛ أي: إن كان فيه رجاء إسلام أو قرابة أو جوار.

وقوله: (أطع أبا القاسم) كان اليهود يدعون رسول الله على بأبي القاسم تحرزاً

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۲۱۱).

١٥٧٥ \_ [٥٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٤٤٣].

١٥٧٦ \_ [8٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِئاً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٢٦٦].

عن تسميته باسم محمد ليلزم عليهم متابعته بحكم التوراة، كذا قيل.

١٥٧٥ \_ [٥٣] (أبو هريرة) قوله: (طبت وطاب ممشاك) أي: طاب حالك وكثر ثواب مشيك إلى هذه العبادة.

وقوله: (وتبوأت من الجنة منزلاً) أي: ثبت وتحقق دخولك الجنة بسببها، ويجوز أن يكون دعاء بطيب العيش في الدنيا والآخرة.

١٥٧٦ ـ [٥٤] (ابن عباس) قوله: (بارئاً) من البُرء بمعنى الصحة، وفي بعض الشروح: من برأ: إذا أفاق، وكأنه أخذ هذا المعنى من خصوصية المقام، وفيه استحباب القول: برأ المريض وطيب حاله إذا سئل عنه.

١٥٧٧ \_ [00] (عطاء بن أبي رباح) قوله: (امرأة) في بعض الروايات: أن اسمها سُعَيْرة بمهملتين مصغراً، وفي بعضها: بقاف بدل العين، وفي الأخرى: بالكاف، وفي

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصْرَعُ<sup>(۱)</sup> وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي. فَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكَ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٦٥٢، م: ٢٥٧٦].

١٥٧٨ ـ [٥٦] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجَلٌ: هَنِيئاً لَـهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَـلَ بِمَرَضٍ، فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيكَ (٢)، لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ......

رواية: أنها ماشطة خديجة ﷺ، كذا في (فتح الباري)(٣).

وقوله: (أتكشف) وهو بمثناة وتشديد المعجمة من الكشف، وبالنون الساكنة مخففاً من الانكشاف، أي: أتَعَرَّى وتنكشف عورتي وأنا لا أشعر، وفي الحديث دليل على جواز ترك التداوي والتوكل على الله وأنه ليس بفرض.

١٥٧٨ ـ [٥٦] (يحيى بن سعيد) قوله: (جاءه الموت) أي: من غير مرض وشدة.

وقوله: (لو أن الله ابتلاه) (لو) للتمني أو للشرط.

<sup>(</sup>۱) الصَّرَعُ عِلَّةٌ تَمْنَعُ الأَعْضَاءَ الرَّئِيسَةَ عَنِ انْفِعَالِهَا مَنْعاً غَيْرَ تَامِّ، وَسَبَبُهُ رِيحٌ غَلِيظٌ يَحْتَبِسُ فِي مَنَافِذِ الدَّمَاغِ، أَوْ بُخَارٌ رَدِيءٌ يَرْتَفَعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، وَقَدْ يَتْبَعُهُ تَشَنَّجٌ فِي الأَعْضَاءِ، فَلاَ يَبْقَى الدَّمَاغِ، أَوْ بُخَارٌ رَدِيءٌ يَرْتَفَعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، وَقَدْ يَتُبُعُهُ تَشَنَّجُ فِي الأَعْضَاءِ، فَلاَ يَبْقَى مَعَهُ الشَّخْصُ مُنْتَصِباً، بَلْ يَسْقُطُ وَيَقْذِفُ بِالزَّبِدِ لِغِلَظِ الرُّطُوبَةِ، وَقَدْ يَكُونُ الصَّرَعُ مِنَ الْجِنِّ، مَعَهُ الشَّخْصُ مُنْتَصِباً، بَلْ يَسْقُطُ وَيَقْذِفُ بِالزَّبِدِ لِغِلَظِ الرُّطُوبَةِ، وَقَدْ يَكُونُ الصَّرَعُ مِنَ الْجِنِّ، وَلَا يَقَعُ إِلاَّ مِنَ النَّفُوسِ الْخَبِيشَةِ مِنْهُمْ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الأَطِبَّاءِ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ يَقَعُ إِلاَّ مِنَ النَّفُوسِ الْخَبِيشَةِ مِنْهُمْ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الأَطِبَّاءِ. «مرقاة المفاتيح»

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَيُّ شَيْءٍ يُعْلِمُكَ أَنَّ فَقْدَ الْمَرَضِ مَكْرُمَةٌ؟. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١/ ١١٥).

فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً. [ط: ١٦٨٥].

١٥٧٩ ـ [٧٥] وَعَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَالصَّنَابِحِيِّ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودَانِهِ فَقَالاً لَهُ: كَيفَ أَصبَحْتَ؟ قَالَ: أَصبَحْتُ بِنِعْمَةٍ . وَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودَانِهِ فَقَالاً لَهُ: كَيفَ أَصبَحْتَ؟ قَالَ: أَصبَحْتُ بِنِعْمَةٍ . فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ: أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّ عَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ عَلَى يَقُولُ: إِذَا أَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْداً مِنْ عِبَادِي مُؤْمِناً وَصُولَ اللهِ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِذَا أَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْداً مِنْ عَبَادِي مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا. وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا قَيَدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ١٢٣/٤].

١٥٨٠ ـ [٥٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ مَـا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلاَهُ اللهُ بِالْحَزَنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٦/ ١٥٧].

١٥٧٩ ـ [٥٧] (شداد بن أوس والصنابحي) قوله: (الصنابحي) بضم المهملة
 وتخفيف النون اسمه عبدالله، وقيل: أبو عبدالله نسبة إلى صنابح بن زاهر.

وقوله: (ويقول الرب) أي: للملائكة.

وقوله: (فأجروا) من الإجراء، أي: اكتبوا عمله وأثبتوه من الإجراء بمعنى تمشية الوظيفة والمهم.

۱۵۸۰ ـ [۸۰] (عائشة) قوله: (ابتلاه الله بالحزن)(۱) أي: بما يوجب الحزن من المصائب.

<sup>(</sup>١) هو بضم فسكون وبفتحتين.

١٥٨١ ـ [٥٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ. [ط: ١٦٩٤، حم: ٣/٤٣].

١٥٨٢ ـ [٦٠] وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى، فَإِنَّ الْحُمَّى، فَإِنَّ الْحُمَّى، فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارِ،....

١٥٨١ ـ [٥٩] (جابر) قوله: (من عاد) أي: خرج للعيادة ومشى في طريقها. وقوله: (يخوض الرحمة) فيه استعارة بالكناية.

١٥٨٢ ـ [٦٠] (ثوبان) قوله: (فليطفئها عنه بالماء) جواب (إذا).

وقوله: (فإن الحمى قطعة من النار) معترضة، قالوا: هذا خاص ببعض الأنواع الحادثة من الحرارة التي يعتادها أهل الحجاز (١)، ولما كان بيانه على لبيان علاج الأمراض تبعاً وتطفلاً لم يستقص في تعميم أنواعها، واقتصر على بيان علاج ما هو أعم، وأغلب وقوعها، والله أعلم، وسيأتي تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) في شرح قوله على (الحمى من فيح جهنم فأبردوها)، وكان على المؤلف أن يذكر هذا الحديث في ذلك الكتاب إذ ليس فيه ذكر عيادة المريض وثواب المرض.

وقوله: (فليستنقع) بيان للإطفاء، والاستنقاع: الوقوع في الماء، أنقعت الدواء: ألقيته في الماء.

<sup>(</sup>۱) وَلَعَلَّ هَـذَا خَاصِّ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْحُمَّى الصَّفْرَاوِيِّ الَّتِي يَأْلُفُهَا أَهْـلُ الْحِجَازِ، فَإِنَّ مِنَ الْحُمَّى مَا يَكُونَ الْمَاءُ قَاتِلاً، فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ إِطْفَاقُهَـا بِالْمَاءِ إِلاَّ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ طَبِيبٍ مَا يَكَادُ مَعَهَا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَاتِلاً، فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ إِطْفَاقُهَـا بِالْمَاءِ إِلاَّ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ طَبِيبٍ مَا يَكُونَ الْمَاءُ وَاتِلاً، فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ إِطْفَاقُهَا بِالْمَاءِ إِلاَّ بَعْدَ مُشَاوَرَةٍ طَبِيبٍ مَا يَعْدَ مُشَاوَرةً طَبِيبٍ حَاذِقٍ ثِقَةٍ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٤٩).

- وَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ، فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ - بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلْيَغْمِسْ فِيهِ ثَلاَثَ غَمْسَاتٍ ثَلاَثَةَ أَيَّام، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي سَبْعِ فَتِسْعٌ، فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعاً بِإِذْنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٥٨٣ ـ [٦١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تُنْقِي اللَّنُوبَ......

وقوله: (وليستقبل جريته) بفتح الجيم وكسرها، أي: جريان النهر.

وقوله: (وصدق) بلفظ الأمر من التصديق، أي: اجعل رسولك صادقاً في نفع هذا العلاج بأن تشفيني.

وقوله: (بعد صلاة الصبح) ظرف لقوله: (فليستنقع).

وقوله: (لينغمس) في نسخة: و(ليغمس) توضيح لقوله: (فليستنقع).

وقوله: (ثلاث غمسات) بفتح الغين والميم، ويحتمل أن تكون الغمسات الثلاث في كل يوم، أو في الأيام الثلاثة كل يوم غمسة وهو الظاهر.

وقوله: (هذا حديث غريب) وقيل: في سنده سعيد بن زرعة وهو مختلف فيه، وقال الترمذي(١): يحتمل أن يكون هذا لبعض أنواع الحميات في بعض الأماكن لبعض الأشخاص، أو يكون خطابه خطاباً عاماً، وذلك في فصل الصيف في البلاد الحارة كما ذكرنا.

١٥٨٣ \_ [٦١] (أبو هريرة) قوله: (فإنها تنقى الذنوب) وهي بهذا الوجه توجب

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والظاهر: «المازري». انظر: «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٥٠).

كَمَا تُنْقِي (١) النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٣٤٦٩].

١٥٨٤ ـ [٦٢] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَادَ مَرِيضاً فَقَالَ: «أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ والْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ والْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَان». [حم: ٢/ ٤٤٠، جه: ٣٤٧٠، شعب: ٧/ ١٦١، ح: ١٩٨٤٤].

١٥٨٥ ـ [٦٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّبَ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أُخْرِجُ أَحَداً مِنَ الدُّنْيَا أُرِيد أَغْفِر لَهُ حَتَّى أَسْتَوْفِي كُلَّ خَطِيئَةٍ فِي عُنُقِهِ بِسَقَمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ فِي رِزْقِهِ». رَوَاهُ رَزِينٌ.

الشكر لا السخط، قالوا: الوظيفة في البلايا الشكر كما في العطايا؛ لكونها متضمنة للألطاف الخفية والنعم الباطنة، إلا أن في ذلك صعوبةً فلا أقل من أن يكون صابراً.

١٥٨٤ \_ [٦٢] (أبو هريرة) قوله: (عاد مريضاً) أي: محموماً.

وقوله: (لتكون حظه من النار) أي: نصيبه منها، أي تكون عوضاً منها.

١٥٨٥ \_ [٦٣] (أنس) قوله: (أريد) حال من فاعل (لا أخرج) أو صفة لمفعوله.

وقوله: (أغفر له) أي: أن أغفر.

وقوله: (كل خطيئة) أي: جزاءه.

وقوله: (بسقم) أي: بسببه، بضم وسكون وبفتحتين (والإقتار): التضييق.

<sup>(</sup>١) في نسخة: «تَنْفِي» في الموضعين. من النفي، أي: تزيل وهو أبلغ من تمحو. «مرقاة المفاتيح» (٥/ ٢٧٥).

١٩٨٦ ـ [٦٤] وَعَن شَقِيق قَالَ: مَرِضَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَعُدْنَاهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي فَعُوتِب، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَبْكِي لاَّجْلِ الْمَرَضِ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ» وَإِنَّمَا أَبْكِي أَنه أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَال اجْتِهَادٍ، لأَنَّهُ يُكْتَبُ للْعَبدِ مِنَ الأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَال اجْتِهَادٍ، لأَنَّهُ يُكْتَبُ للْعَبدِ مِنَ الأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضُ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٥٨٧ ـ [٦٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَعُودُ مَرِيضاً إِلاَّ بَعْدَ ثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [جه: ١٤٣٧، شعب: 7/ ٥٤٢، ح: ٩٢١٦].

١٥٨٦ ـ [٦٤] (شقيق) قوله: (على حال فترة) أي: فتور وضعف في الجسم لا أقدر على عمل كثير.

قوله: (لأنه يكتب للعبد من الأجر . . . إلخ)، فإن قلت: إذا كُتِبَ له في المرض ما كان يعمل في الصحة فما الفضيلة في تمني المرض في حال القوة وكشرة العمل؟ قلت: لأنه يتمنى ويُحبّ كتابة العمل وإثباته من غير تعب في العمل، فلو كان المرض في زمان كثرة العمل كتب عمل كثير من غير تعب في العمل، أو لأن العمل الذي يكتب في المرض خال عن شائبة رياء وسمعة وعجب، فليفهم.

الذهبي وغيره الدهبي وغيره المرض [70] (أنس) قوله: (لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث) حكم الذهبي وغيره بأن هذا الحديث موضوع، فالسنة عندهم العيادة من أول المرض لا بعد مُضيِّ ثلاثة أيام، كذا في شرح الشيخ، وقال الجمهور: العيادة لا تتقيد بزمان، لإطلاق الأمر به، وقالوا: هذا الحديث ضعيف جدًّا، تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك، وقال أبو حاتم: هو حديث باطل، وقد وُجد له شاهد من حديث أبي هريرة عليه عند الطبراني،

١٥٨٨ \_ [٦٦] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. [جه: ١٤٤].

١٥٨٩ ـ [٦٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. . . . . . . . .

وفيه أيضاً راوٍ متروك (١)، وقال في (إحياء العلوم)(٢): لا يُعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام لهذا الحديث، وقال: في الاستعجال توهم شماتة، وفيه ما فيه.

ابن السني أيضا بإسناد صحيح أو حسن عن ميمونة بن مهران عن عمر الله الكن ابن مهران لم يدرك عمر الله عن الأذكار) (٣).

1009 ـ [77] (ابن عباس) قوله: (وقلة الصخب) في (القاموس)(1): الصَّخُبُ محركة: شدة الصوت، صَخِبَ كفرح، واصْطِخَابُ الطير: اختلاط أصواتها، وضبطت في النسخ بالتحريك والتسكين، وجعل في (النهاية)(٥): السخب بالسين والصاد بمعنى الصياح واضطراب الأصوات للاختصام.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۱۱۳)، و «مرقاة المفاتيح» (٤/ ٥٧ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) «إحياء العلوم» (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» (ح: ٨٢٤).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» (٣/ ١٤).

لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلاَ فُهُمْ: «قُومُوا عَنِّي». رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٥٩٠ ـ [٦٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعِيَادَةُ فُـوَاقَ نَاقَةٍ».

١٥٩١ ـ [٦٩] وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلاً: «أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَان». [شعب: ٦/ ٥٤٢، ح: ٩٢١٦].

١٥٩٢ ـ [٧٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَـهُ:
«مَا تَشْتَهِيْ؟» قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرِّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيئاً بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيئاً فَلْيُطْعِمْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٣٤٤٠].

وقوله: (لما كثر لغطهم) اللَّغْطُ ويُحرَّكُ: الصوت، أو أصوات مبهمة لا تُفْهَمُ، وسيجيء تفصيل هذا الحديث وتحقيقه في (باب وفاة النبي رَالِي اللهِ عَلَيْمُ).

۱۰۹۱، ۱۰۹۱، ۱۰۹۱ [۲۹، ۲۹] (أنس، وسعيد بن المسيب) قوله: (فواق ناقة) الفواق بضم الفاء: ما بين الحَلْبَتَيْن من الوقت، ويفتح (۱).

۱۰۹۲ ـ [۷۰] (ابن عباس) قوله: (إذا اشتهى مريض أحدكم) أي: اشتهاءً صادقاً فإنه علامة الصحة، وقد لا يضر ببعض المرضى الأكلُ مما يشتهي إذا كان قليلاً، ويقوي الطبيعة ويفضي إلى الصحة، ولكن فيما لا يكون ضرره غالباً، وبالجملة ليس هذا حكماً

<sup>(</sup>۱) في «تقرير الشيخ»: ومن العادة أن يحلب الإبل مرتين أوثلاثاً، ويفصل بينهن بأوقات يسيرة، كما في «المظاهر» (٢/ ٢٢).

١٥٩٣ ـ [٧١] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ». قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ».....

كليًّا بل جزئيًّا.

وقال الطيبي (۱): مبني على التوكل، أو على اليأس من حياته، وقد جاء في الحديث: (لا تُكْرِهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم) (۱)، والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن طبيعة المريض مشغول بإنضاج مادته وإخراجه، ولو أُكْرِهَ على الطعام والشراب تكل الطبيعة عن فعلها، ويشغل بهضمها، وتبقى المادة فجًّا ولا تنضج، ويتقوى المرض، فلا يتقوت المريض إلا بشيء لطيف من الأشربة والأغذية تتقوى به الطبيعة، ولا يستعمل بهضمها كالأشربة اللطيفة وأمراق الفراريج، يعني إن لم يكن مضرة ومنافية لمرضه وبإنعاش القوة بالروائح العطرة المفرحة.

وقوله: (في الجنة) متعلق (بقيس) وظاهر العبارة أنه يعطى له في الجنة مكان هذا

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (ح: ٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٢١).

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ن: ١٨٣٢، جه: ١٦١٤].

١٥٩٤ ـ [٧٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٦٦٣].

المقدار، وهذا ليس بمراد، فإن هذا المقدار من المكان لا اعتبار به في جنب سعة الجنة، إلا أن يقال: المراد ثواب عمل عمله في مثل هذه المسافة، لا يختص بعمله في مولده، وقال الطيبي(۱): المراد أنه يفسح له في قبره مقدار ما بين قبره وبين مولده، ويفتح له باب إلى الجنة، فتأمل.

الغربة غربتان: غربة بالجسم وغربة بالقلب، وهو المشار إليه بقوله على: (كن في الدنيا عربة غربتان: غربة بالجسم وغربة بالقلب، وهو المشار إليه بقوله على: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور)(٢)، وهو يحصل بتحصيل الموت الإرادي وترك التعلق بما سوى الله، وتفصيله في رسالة سيدي الشيخ عبد الوهاب المتقى في رسالة عملها في فضل الغربة والغرباء، فلينظر ثمة.

ابو هريرة) قوله: (من مات مريضاً) هكذا وقع في النسخ، وغيره بعضهم إلى (غريباً)، وقيل: الصواب (مرابطاً)، كذا في (سنن ابن ماجه) في (باب ما جاء فيمن مات مرابطاً)

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٤١٦)، والترمذي في «سننه» (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال القاري في «المرقاة» (٤/ ٦٢): فإن الحديث غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ، وإنما هو: =

أَوْ وُقِيَ فِنْنَةَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٧/ ١٧٣، ح: ٩٨٩٥].

١٩٩٦ - [٧٤] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: 
«يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا ﷺ فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ 
مِنَ الطَّاعُونِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولَ الْمُتَوَفَّوْنَ: 
إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جَرَاحَتِهِمْ 
إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جَرَاحَتِهِمْ 
فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُ ولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ 
قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ١٢٨ - ١٢٩، ن: قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . [حم: ٤/ ١٢٨ - ١٢٩، ن: قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ

وقوله: (أو وقي فتنة القبر) هكذا بـ (أو) في جميع النسخ، فهي إما بمعنى الواو أو للشك أو للتنويع.

وقوله: (وغدي وريح) كلاهما بلفظ المجهول من الغدو والرواح، أي: أعطي الرزق في الجنة في الصباح والمساء، والتعدية بـ (على) بتضمين معنى الدور والإفاضة والإنزال ونحوها، والمراد الدوام، أو كناية عن التنعم كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ رِزْقُهُمُ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا﴾ [مريم: ٢٢].

1097 \_ [٧٤] (العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين. وقوله: (فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم) هذا يؤيد ما ورد أن الطاعون من

 <sup>«</sup>من مات مرابطاً» لا من مات مريضاً، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك،
 انتهى.

١٥٩٧ \_ [٧٥] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٣/ ٣٥٢، ٣٦].



طعن الجن، وقال بعض الناس: قد يجد المطعون كضرب الطعن وجراحته، ولذلك سمى طاعوناً.

۱۰۹۷ \_[۷۰] (جابر) قولـه: (كالفار من الزحف) وهـو الجيش يرجعون إلى العدو، أي: يمشون، وأصله من زحف الصبي: إذا مشى على استه.

#### ٢ ـ باب تمنيّ الموت وذكره

الْمَنَى والتَّمْنِيةُ في الأصل بمعنى التقدير، ومنه الأُمنية بضم الهمزة وسكون الميم بمعنى شهوة النفس وهواه في إرادة شيء وحصوله، وإن كان محالاً، وفي الحقيقة: هو إظهار محبته من غير طمع وتوقع في الحصول، والتمني تفعل منه.

وتمني الموت مكروه إن كان من إصابة ضرر دنيوي كمرض وفقر ونحوهما؛ لأنه في معنى التبرم عن قضاء الله وسخطه، وإن كان لمحبة الله والشوق إلى لقائه، والخلاص من مضيق هذه الدار الفانية ومحنتها إلى تلك الآخرة ونعيمها فهو من علامة الإيمان وكماله، ومنه قول النبي على: (اخترت الرفيق الأعلى)، وقول عمار بصفين: غداً ألقى الأحبة: محمداً وحزبه(۱)، وقال حذيفة حين احتضر: (جاء حبيب على ناقة لا أفلح

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في «مسنده» (١٤١٠) وفيه «اليوم ألقى . . . إلخ»، وأما «غداً ألقى . . . إلخ» =

من ندم)(١)، وقال بلال: حين قالت زوجته عند موته: واكرباه: لا بل واطرباه، وقال أبو الدرداء ١٤٠٥ أحب الموت اشتياقاً إلى ربى (٢)، وقال الله سبحانه لأهل الكتاب حيىن قالوا: ﴿ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ ﴾ [البقرة: ١١١]، وقالوا: ﴿ غَنُ أَبْنَتَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُوهُو ﴾ [المائدة: ١٨]: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤]، وقال: ﴿ قُلْ بِتَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ أُءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوتَ ﴿ [الجمعة: ٦]؛ لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحبَّ التخلص إليها من هذه الدار ذات الشوائب، وكذا من زعم أنه من أهل ولاية الله اشتاق إلى جوار الله وقربه والانتقال من دار البلية إلى محل الكرامة، وكل محب يشتاق لقاء محبوبه، وكذا لا يكره تمنى الموت لخوف إصابة ضرر في الدين لقوله ﷺ: (وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك)(٣)، وذكر الموت كناية عن الخوف والخشية من الله، والعمل بمقتضاه، والتوبة والاستغفار، وتقديم ما ينفع في الدار الآخرة، وإلا فذكره بدون العمل ليس بشيء، بل ربما يورث القسوة كذكر الله بالغفلة كما قال بعض العارفين في قوله تعالى: ﴿ فَوَيِّلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْر اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢].

<sup>=</sup> فهو قول بلال على حين نادت امرأته: واحزناه، فقال: «واطرباه، غداً ألقى . . . إلخ». انظر: «الشفا» (٢/ ٥٣)، و«المواهب اللدنية» (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٧٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخره أبو داود في «الزهد» (۲۳۷)، والبيهقي في «الشعب» (۹٦۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٠٨).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

#### الفصل الأول

109۸ ـ [1] (أبو هريرة) قوله: (لا يتمنى أحدكم الموت) بالياء كذا ثبت في أكثر الروايات، فقيل: خبر في معنى النهي، كما يعبر عن الأمر بصيغة الخبر للمبالغة في الامتثال كما يقرر في علم المعاني، وقيل: بمعنى لا ينبغي أن يتمنى، وقيل: نهي أشبعت ألفه، ويجوز أن يكون من باب رفع المضارع في مقام الجزم كما في: لم يخشى، وفي بعض روايات البخاري: (لا يتمنين) بلفظ النهي بزيادة نون التأكيد.

وقوله: (إما محسناً) تقديره: إما يكون محسناً وإما يكون مسيئاً، فحذف (يكون) مع اسمها وأبقي الخبر، وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولو، كذا ذكر الطيبي (۱) عن المالكي، وقال التُّورِبِشْتِي (۲): وردت الرواية فيه بالرفع والنصب، وهي الرواية المعتد بها، تقديره: إما أن يكون محسناً، أو إما في تمنيه محسن، ويفتح الألف على هذا التقدير، ولفظ الحديث محتمل للكلمتين [أعني] إما وأما، والذي أعتمد عليه (إما) بكسر الألف الذي هو في معنى المجازاة، انتهى.

اعلم أن الظاهر مما ذكروا أنه على تقدير النصب (كان) مقدرة، وأما على الكسر حرف ترديد، وقول الطيبي: (وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولو) إشارة إلى غير ما في الحديث نحو: إن خيراً فخير، ويحتمل أن يكون أصله (إن ما كان) و(ما) مزيدة للتأكيد،

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب الميسر (٢/ ٣٨١).

# وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٦٧٣].

## ١٥٩٩ \_ [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ...

فحذف (كان) وأدغم النون في الميم، كما يشير إليه عبارة التُّورِبِشْتِي: (إما) بكسر الألف الذي هو في معنى المجازاة فتدبر، وعلى تقدير فتح الهمزة لأن ما يكون محسناً كما جوّزوا الوجهين في قولهم: إما منطلقاً انطلقت، و(لعل) في معنى عسى، ولهذا زيد في خبره (أن).

وقوله: (يستعتب) بلفظ المعلوم، أي: يطلب رضى الله تعالى بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائت، هذا حاصل المعنى، وأما تحقيق معنى هذا اللفظ فبيانه: أن العتب والعتاب والمعتبة: الملامة، والإعتاب: إزالة العتاب، والهمزة للسلب، فيكون معناه الرضا، والعُتْبَى بالضم بمعنى الرضا، والاستعتاب قد يفسر بمعنى طلب العتبى، وقد يُخعَل بمعنى طلب الإعتاب، فعاتبه بمعنى لامه، وأعتبه أزال عتابه وأرضاه، يقال: يُخعَل بمعنى طلب الإعتاب، فعاتبه بمعنى لامه، وأعتبه أزال عتابه وأرضاه، يقال: استعتبته فأعتبني، أي: أسترضيه فأرضاني، وقال الكرماني(۱): هذا على غير القياس؛ لأن الاستفعال إنما يبني من الثلاثي لا من المزيد، فيكون معنى يستعتب: يطلب رضى الله أو يطلب زوال غضبه، فمعنى قوله تعالى: ﴿وَإِنهُ سَتَعَبِّبُوا فَمَاهُم مِّن المُعْتَيِينَ ﴾ وإن يطلبوا رضا الله عنهم وإجابته إياهم فيما يدعون لا يرضون ولا يحابون فيه، وأما قوله تعالى: ﴿ وَالهَمُ مُن المُعْمَ الله عنهم ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ويرضوه لفوات أوانه، ويجيء في بادي النظر أن يكون بمعنى لا يرضون، فتدبر والله أعلم.

١٥٩٩ ـ [٢] (وعنه) قوله: (لا يتمنى أحدكم) أيضاً بإثبات الياء، وفي بعض

<sup>(</sup>۱) «شرح الكرماني» (۲۰ ۲۰۰).

الْمَوْتَ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْراً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٦٨٢].

١٦٠٠ ـ [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٧١٥، الْحَيَاةُ خَيْراً لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٧١٥، م: ٢٦٨٠].

نسخ (المصابيح) ههنا: (لا يتمن) كما هو الظاهر، ويؤيده ويناسبه قوله: (ولا يدع) بحذف الواو، وأما وجود الواو كما في رواية على تقدير إثبات الياء فهما بمعنى النهي.

وقوله: (انقطع أمله) وفي بعض الروايات: (عمله) وهذا أظهر، ولكن مآل المعنى على الروايتين واحد، أو المراد بالأمل ما يطمع فيه ثواب العمل، ومحل ذم الأمل ما يحمل على بطر وفتور في العمل الصالح.

١٦٠٠ ـ [٣] (أنس) قوله: (من ضر) بضم الضاد، أي: دنياوي.

المراد بلقاء الله: (من أحب لقاء (۱۳۰۱ لله) المراد بلقاء الله: الله) المراد بلقاء الله: المصير إلى الدار الآخرة، وطلب ما عند الله، وعدم الركون إلى الدنيا والرضا بحياتها

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: اللقاء على وجوه: منها: الرؤية، ومنها: البعث كقوله تعالى: ﴿قَدْخَسِرَٱلِذِينَ
كَنْبُواْلِلقَآوَٱللَّهِ ﴾ [الانعام: ٣١] أي: بالبعث، ومنها: الموت كقوله: ﴿مَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ
 لَأَتَّ ﴾ [العنكبوت: ٥]. «عمدة القاري» (٢٣/ ٩٣).

# فَقَالَتْ عَائِشَةُ \_ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ \_: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، . . . . . . . . . . .

والاطمئنان بها، لا الموت، وإن كان قول عائشة ﷺ: (إنا لنكره الموت) يوهم به، بدليل قوله: (والموت قبل لقاء الله) أي: وسيلته ومقدمته؛ وإنما ذكرت عائشة ﷺ الموت لكونه معترضاً وحائلاً دون الغرض المطلوب ووسيلة إلى اللقاء فيجب أن يصبر عليه، ويحمل مشاقه، كذا ذكر صاحب (النهاية)(١)، وقد أصاب.

وأما قوله: ليس الغرض به الموت لأن كلاً يكرهه، ففيه أن ذلك كراهة جبلة، والمراد الحب الذي يقتضيه الإيمان بالله والثقة بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة، كما يدل عليه جوابه على العائشة على أولو حمل لقاء الله على ما يعم ما يشاهد عند الموت وما بعده إلى الآخرة لكان وجهاً أيضاً، فافهم.

ومما ينبغي أن يعلم أن المراد بـ (لقاء الله) هو التلاقي والرجوع إلى حضرة عظمته ومشاهدة ما عنده الذي يعبر عنه بالملاقاة، وبالفارسية: پيش آمدن بيك ديگر، وليس معنى اللقاء الرؤية ولا مستلزماً لها، ولهذا عدل بعض المحدثين في تعريف الصحابة لمن رأى النبي عليه إلى من لقيه؛ ليشمل العميان من الصحابة، وبهذا يفسر اللقاء في القرآن، وأيضاً لم يثبتوا جواز رؤيته سبحانه بهذه الآيات بل بالخبر المشهور، وبقوله تعالى: ﴿وُجُورٌ يُومَ نِزِنَاضِرُ أَنْ الله المعورة إلا الله الله الله المعالى المنافقة بذلك، ولو كان معنى اللقاء الرؤية لضاق على المعتزلة المعورة إنكارها؛ لكون الآيات الناطقة بذلك من مكابراتهم وضلالاتهم بعيداً.

هذا، وقد قال في (الصراح)(٢): لقاء بالكسر ديدار كردن، وقد فسر بعض الشارحين ما وقع في الدعاء المأثور من قوله: (ولقاؤك حق) بعد تفسيره بالمصير إلى

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) «الصراح» (ص: ٥٨٧).

قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ اللهُ لِقَاءَهُ، مَثَّفُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ . مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ : ٢٥٠٧، م: ٢٦٨٣].

١٦٠٢ ـ [٥] وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ: «وَالْمَوْتَ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [م: ٢٦٨٤].

الآخرة بالرؤية في الآخرة، والله أعلم.

وقوله: (ليس ذلك) أي: ليس الأمر كما فهمته من أن المراد باللقاء الموت، بل المراد محبة ما يترتب على الموت ويشاهد عنده، أو ليس المراد بذلك تمني الموت ومحبته في الحال، بل عند مشاهدة ما يبشّر عنده، أو ليس المراد محبة الموت بحكم الجبلة بل بحكم الإيمان بما يبشّر به من رضوان الله وكرامته.

۱٦٠٢ ـ [٥] (عائشة) قوله: (وفي رواية عائشة: والموت قبل لقاء الله) وهو مذكور في روايتها كما في (المصابيح) بعد قوله: (من كره لقاء الله كره الله لقاءه).

17.۳ \_ [7] (أبو قتادة) قوله: (مر عليه) بلفظ الماضي المجهول من المرور لتعديته بالباء في قوله: (بجنازة).

وقوله: (مستريح أو مستراح منه) (أو) للتنويع، ويقال: استراح واستروح: وجد الراحة وهو لازم، وإنما بُنِيَ للمفعول لتعديته بحرف الجر.

وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥١٢، م: ٩٥٠].

١٦٠٤ ـ [٧] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٤١٦].

١٦٠٥ ـ [٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: «لاَ يَمُوتَنَّ أَحَـدُكُمْ إِلاَّ وَهُـوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٨٧٧].

وقوله: (إلى رحمة الله) أي: ذاهبا إليها.

وقوله: (والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) لأن بوجود الفجور والظلم يحصل الفساد في العالم والإخلال في أركانه، وأن الفاجر يبغضه الله فيتأذى به الأرض ومن فيها؛ ولأنه تُحْبَس بشؤم ذنبه الأمطار، فبموته يمطرون وتحيى الأرض ومن عليها وما عليها.

١٦٠٤ \_ [٧] (عبدالله بن عمر) قوله: (أو عابر سبيل) قالوا: (أو) ههنا بمعنى
 بل، وفيه مبالغة، إذ الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم بها، وزاد في رواية: (وعُدَّ نفسك من أصحاب القبور).

وقوله: (وخذ من صحتك لمرضك) أي: خذ زاداً من وقت صحتك لوقت مرضك، أي: اغتنم صحتك واغتنم العمل فيها، وكذا معنى قوله: (من حياتك لموتك).

١٦٠٥ \_ [٨] (جابر) قوله: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) حث

### \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٦٠٦ ـ [٩] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِن شِئتُم أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ للْمُؤْمِنِين: هَل أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ: لِمَ؟....

على تحسين الظن بالله في حالة الموت اعتماداً على فضله وكرمه، قالوا: من علامة السعادة أن يكون الغالب في مدة الحياة الخوف، فإذا حان الموت يغلب الرجاء، وقال الطيبي (۱): المراد الأمر بتحسين العمل، أي: أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن بالله ظنكم عند الموت، قال: من ساء عمله قبل الموت يسوء ظنه عنده، انتهى. وقالوا: حقيقة الرجاء أن يحسن العمل ويرجو من الله قبوله، وأما الرجاء الكاذب الذي يفتر صاحبه عن العمل ويجترئ به على الذنوب والمعاصي، فليس برجاء لكنه أمنية واغترار بالله تعالى، وقد ذم الله سبحانه قوماً ظنوا مثل هذا وأصرُّوا على حبِّ الدنيا والرضاء بها، وتمنوا المغفرة على ذلك، فقال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِم َ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ يَأْخُذُونَ عَلَى الله على الله وأحسن الظن بربي، وهو يكذب، لو أحسن الظن به أحسن العمل، وكتب عمر بن أحسن الظن بربي، وهو يكذب، لو أحسن الظن به أحسن العمل، وكتب عمر بن منصور إلى بعض إخوانه: أما بعد! فإنك قد أصبحت تأمل بطول عمرك، وتتمنى على الله الأماني بسوء فعلك، وإنما تضرب حديداً بارداً.

### الْفَصْل الثَّانِي

١٦٠٦ \_ [٩] (معاذ بن جبل) قوله: (فيقول: لم؟) أصله لما، خففت ما الاستفهامية

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۲۸).

فَيَقُولُونَ: رَجَوْناَ عَفْوكَ وَمَغْفِرتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيةِ». [«شرح السنة» (٥/ ٢٦٩، ح: ١٤٥٢)، «حلية» (٨/ ١٧٩)].

١٦٠٧ ـ [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَا ذِكْرَ هَا فِي اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَا فِي اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: ٢٣٠٧، ن: ١٨٢٤].

١٦٠٨ ـ [١١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ.....

بحذف الألف كقولهم بم وفيم، أي: لم أحببتم لقائي؟ وحكمة الاستفهام إعلام السامعين سبب محبتهم للقائم، ويوجد في بعض نسخ (المصابيح) بعد (لم): (أذنبتم)، وهو أوفق بسياق الحديث.

۱٦٠٧ ـ [١٦] (أبو هريرة) قوله: (أكثروا ذكر هاذم اللذات) يفهم من كلام الطيبي أن هادم من الهدم بالدال المهملة بمعنى نقض البناء، ولكن ذكر الأسنوي في (المهمات): الهاذم بالمعجمة بمعنى القاطع كما قال الجوهري(١)، وهو المراد ههنا، وقد صرح السهيلي بأن الرواية بالمعجمة، كذا في بعض الشروح(٢).

وقوله: (الموت) بالحركات الثلاث.

١٦٠٨ ـ [١١] (ابن مسعود) قوله: (ذات يوم) أي: في وقت اسمه يوم، فهو من

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (٥/ ٢٠٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ٧٣).

حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا: إِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ! وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: ١/ ٣٨٧، ت: ٢٤٥٨].

إضافة المسمى إلى الاسم، والمراد قال يوماً. و(الحياء) انكسار يقع في القلب ينقبض به من فِعْل ما لا ينبغي، وقد سبق تحقيق معناه في أول الكتاب في (كتاب الإيمان).

وقوله: (قالوا: إنا نستحيي من الله) أي: نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه في الجملة، ونشكر الله على ذلك، فما حق الاستحياء الذي تأمرنا به وتطلبه منا.

وقوله: (قال: ليس ذلك) أي: ليس حق الاستحياء هذا الذي تحسبونه وتفعلونه، بل مقامه أعلى وأرفع، وهو أن تحفظوا قلوبكم وجميع أعضائكم وجوارحكم عما لا يرضاه الله، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أَتَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمِ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] فبينه على بكلام جامع مختصر، وهو أن يحفظ الرأس عن أن يخضع به لغير الله، ويرفعه تكبراً عليه وعلى خلقه، ويحفظ ما وعاه الرأس، أي: حفظه وجمعه من الحواس والآلات، كالسمع والبصر واللسان وغيرها، ويحفظ البطن عن أكل الحرام وما فيه شبهة، وما حواه البطن ـ وهو القلب ـ عن الجهل بما لا يجوز الجهل به من معرفة الحق وأحكام الدين، وقيل: ما جمعه البطن واتصل به من الفرج والرجلين واليدين.

وقوله: (وليذكر الموت) ويعمل لما بعده ويذكر.

وقوله: (والبلي) بكسر الباء: صيرورة عظامه بالية؛ فإن من ذكر هذا وعلم أن الدنيا فانية زهد فيها، وترك لذات الدنيا وشهواتها، كما قال: (ومن أراد الآخرة ترك

١٦٠٩ ـ [١٢] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٧/ ١٧١، ح: الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٧/ ١٧١، ح: المُعَدِّ المَوْتُ». وَمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ».

زينة الدنيا)، فهذا هو الاستحياء من الله حق الحياء، فمن فعل ذلك فهو العبد الواصل المقرب.

قال الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله علي المتقي رحمة الله عليه في رسالة المسماة بـ (تبيين الطرق إلى الله) بعد ما بين أن الطريق الموصل إلى الله هو العبادة ؟ لقولمه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ رَفِّ وَرَبُّكُم فَاعَبُدُوهُ هَلَا اصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٥]: معنى قربه تعالى: بعد السالك عن غيره تعالى، ومعنى الوصل: قطع السالك عن غيره تعالى، والغير منحصر في المحظور والمباح، والمراد بالمحظور جميع أقسام المنهيات من المحرمات والمكروهات، وبالمباح الاشتغال بالمخلوقات من السماء والأرض والجبال والشجر والحجر وأسباب المعيشة وغير ذلك، فبعد السالك عن المحظورات دون ذهوله عن المباحات قرب تام، فبأي مقدار بعد السالك عن الغير قرب إلى الله تعالى بقدره، وأي مقدار انقطع عن الغير وصل إليه، فافهم وبالله التوفيق.

التحفة بالضم، وكهمزة: البر واللّطَفُ والطرفة، وفيه: الطُّرْفَةُ بالضم: الاسم من الطريف، والمُطْرِفِ والطارفِ: المال المستحدث، والغريب من الثمر وغيره، وفي (الصراح)(٢):

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٧٣٧، ٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) «الصراح» (ص: ٣٥٦).

بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٩٨٢، ن: ١٨٢٨، بعرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٩٨٢، ن: ١٨٢٨، جه: ١٤٥٢].

طرفة بالضم: نووشگفت، وفي بعض الشروح: التحفة الطرفة فاكهة وغيرها، وفي الحديث: (تحفة الصائم الدهن والمجمر) يعني يذهب عنه مشقة الصوم وشدته، كذا في (مجمع البحار)(۱)، فالمراد أن الموت لطف من الله للمؤمن وبرِرٌ منه ونعمة هنيئة له بوصله إلى جنته وقربه، ويذهب عنه مشقة الدنيا وشدتها، قال بعض العارفين: ولو يعلم الناس ما في الموت لأهلكوا أنفسهم بأيديهم، والموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب.

۱۳۱۰ ـ [۱۳] (بريدة) قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل: هذا كناية عن التشديد في الموت ليمحص ذنوبه أو يرفع درجته، وقيل: كناية عن كده في طلب الحلال والرياضة في العبادة إلى وقت الموت، وقيل: إن عرق الجبين علامة تتبين من المؤمن عند موته، نقل ذلك عن ابن سيرين، وقيل: المراد أنه ليس عليه شدة الإعراق.

ا ١٦١١ ـ [١٤] (عبيدالله بن خالد) قوله: (موت الفجاءة) بضم الفاء مع المد والقصر وبفتحها مع القصر، وهي البغتة، يقال: فجأ الأمر: إذا جاء بغتة.

وقوله: (أخذة الأسف) رُوي بفتح السين بمعنى الغضب، وبكسرها بمعنى

<sup>(</sup>١) «مجمع بحار الأنوار» (١/ ٢٥٧).

وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ﴾ [د: ٣١١٠، شعب: ٧/ ٢٥٥، ح: ١٠٢١٩].

الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تِجِدُك؟» قَالَ: دخل النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَابً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تِجِدُك؟» قَالَ: أَرْجُو اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٩٨٣، جه: ٤٢٦١].

### \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الغضبان، أي: موت الفجاءة من آثار غضب الله؛ لأنه لم يتركه لأن يستعد للآخرة بالتوبة والعمل، وهذا للكافر ولمن ليس على طريقة محمودة بدليل الرواية الأخرى.

۱۲۱۲ \_[۱۰] (أنس) قوله: (تجدك) من الوجدان بمعنى العلم، فيكون من أفعال القلوب.

وقوله: (لا يجتمعان) أي: الخوف والرجاء، وقد فهم غلبة الرجاء من تعليقه بالله وتعليق النفوف بالذنوب مع ما فيه من رعاية الأدب.

#### الفصل الثالث

171٣ ـ [17] (جابر) قوله: (فإن هول المطلع) بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام: موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار، والمراد ما يطلع عليه العبد من أهوال الآخرة في مواقف القيامة، وأمور يطلع عقيب الموت من أحوال البرزخ، وبه فسروا قول

وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللهُ عَلَىٰ الإِنابَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٣/ ٣٣٢].

أمير المؤمنين عمر في الو أن لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع، وقال الطيبي (١): يريد ما يشرف عليه العبد من سكرات الموت وشدائده؛ فإنه إنما يتمناه من قلة صبر وضجر، فإذا جاء متمناه يزداد ضجراً على ضجر، فيستحق مزيد سخط على سخط، يعني: أي فائدة في تمني الموت إلا تمني الشدائد والآلام، ومن شأن العاقل أن لا يتمنى ما يقع بسببه في الشدة والبلاء، وهو واقع لا محالة.

وقوله: (الإنابة) أي: الرجوع والإقبال إليه.

1718 ـ [17] (أبو أمامة) قوله: (فذكرنا ورققنا) من التذكير والترقيق، ونصب ضميري المتكلم.

وقوله: (يا ليتني مت) يقال: مات يموت ويمات ويميت، فعلى الأول مت بضم الميم وعلى الآخرين بكسرها.

وقوله: (أعندي تتمنى الموت؟) أي: وتمنيه منهي عنه، أو المراد: في حضرتي وحياتي تتمنى الموت، وحضورك عندي ومشاهدتك لجمالي وكمالي خير لك من الموت، وإن حصل لك بعد الموت نعيم ودرجات فكل ذلك لا يوازي النظر إلى وجهي

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٣٤).

ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ! إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمُرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٥/ ٢٦٧].

والتشرف بصحبتي، وهو في الدنيا جنة مثل جنة الآخرة بل أعلى وألذ منها، ولنعم ما قال بعض الفقراء حين سئل: الحياة خير للمؤمنين أو الممات؟ فأجاب: بأن في زمان النبوة الحياة خير وبعده الممات.

وقوله: (إن كنت خلقت للجنة) فإن قلت: هـ و من العشرة المبشرة فكيف أتى بكلمة الشك، قلت: لعل البشارة حصل بعد هذا القول بوحي من الله على، أو هذا إشارة إلى عظيم هذا الأمر، ومن شأنه أن لا يحرم بذلك، وقال الطيبي (١): (إن) ههنا للتعليل كما قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾، فتدبر.

وقوله: (حسن من عملك) (من) زائدة، وزيادة (مِنْ) في المثبت جائزة على قول الأخفش، ويحتمل أن تكون تبعيضية، فافهم.

1710 ـ [17] (حارثة بن مضرب) قوله: (حارثة بن مضرب) بضم الميم وتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة، الكوفي ثقة من الثانية. و(خباب) بتشديد الموحدة، ابن الأرت.

وقوله: (قد اكتوى) من الكي، وهو إحراق جسده بحديدة أو نحوها. و(سبعاً) أي: في سبع مواضع من بدنه، وقد اختلفت الأحاديث والآثار في جوازه والنهي عنه،

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ٣٣٥).

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَمْلِكُ دِرْهَما، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِيَ الآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَم، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهِ فَلَمَّا رَآهُ بَكَى، وَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنُ إِلاَّ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنُ إِلاَّ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى وَأَسِهِ وَجُعِلَ عَلَى وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى وَأَسِهِ وَجُعِلَ عَلَى وَأَسِهِ وَتَعَى مُدَّتْ عَلَى وَأُسِهِ وَجُعِلَ عَلَى وَأَسِهِ وَعَلَى مَا اللهِ وَعَلَى عَلَى وَالتَّرْمِذِيُّ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُونَ : (اللهُ وَالَّوْمِذِي إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى إِلَى اللهِ إِلْ اللهِ فَعِلَ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُونَ : (اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### 

ويجيء تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) إن شاء الله تعالى.

وقوله: (ثم أتى بكفنه) وكان نفيساً من الأقمشة.

وقوله: (لكن حمزة) وهو سيد الشهداء عم رسول الله على استدراك عن محذوف أي هذا جائز، ولكن ليس فيه اقتفاء بكبار الصحابة في الفقر والشدة؛ لأن حمزة والذين معه عليه مضوا على ما مضوا، والتنوين في (بردة) للتحقير. و(الملحاء) من البرود ما فيه خطوط بيض وسود. و(قلصت) أي: اجتمعت وانضمت وقصرت وزالت.

وقوله: (جعل على قدميه) أي: سُتِرت قدماه بالإذخر، وهي بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين: حشيشة معروفة يسقف بها البيوت، وتجعل في القبور.

# ٣ ـ باب ما يقال عن دمن حضره الموت

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٦١٦ ـ [١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩١٦].

#### ٣ ـ باب ما يقال عند من حضره الموت

أي قرب من الموت بأن تيقن بحكم العادة أنه يموت، وفي (شرح الهداية) لابن الهمام (۱): أن علامات الاحتضار أن تسترخي قدماه وتنتصبان فلا يبقيان، ويتعوَّج أنفه، وينخسف صُدْغَاه، ويمتد جلد خصيتيه لإشماز الخصيتين بالموت، ثم الظاهر من الكلام أن المراد ما يقول الناس الحاضرون من تلقين الميت والدعاء له ولأنفسهم، وفي الباب ذكرت أحاديث كثيرة ليست من هذا القبيل، ومن عادة المؤلف أن يذكر في الباب أحاديث لها مناسبة ولو كانت بعيدة بوجه ما ولا يعقد لها أبواباً أخر روماً للضبط وتقليلاً للانتشار، وهذا كثير في هذا الكتاب فلا يطلب صريح المناسبة للباب فاحفظه.

#### الفصل الأول

الفهم، لَقِنْتُ الحديث بالكسر: فهمته، تلقنته: أخذته، غلام لقن: سريع الفهم، القِنْتُ الحديث بالكسر: فهمته، تلقنته: أخذته، غلام لقن: سريع الفهم، والتلقين: التفهيم، أي: ذكروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) والمراد به تمام الكلمة الطيبة اكتفى بالجزء الأول كما يقال: قراءة (قل هو الله أحد).

<sup>(</sup>١) "فتح القدير" (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) وجوباً عند جماعة منهم بعض الحنفية، ونقل بعض المالكية الاتفاق عليه، والأكثر على أنه ندب. كذا في «التقرير». وانظر: «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٦٦).

١٦١٧ ـ [٢] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَو الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩١٩].

171۸ \_ [٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ: ﴿إِنَّالِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلْيَهُ مَا اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَـهُ خَيْراً مِنْهَا»......

۱٦١٧ ـ [٢] (أم سلمة) قوله: (إذا حضرتم المريض أو الميت) (أو) للشك، والمراد بالثاني هو الأول، أي: المريض الذي أشرف على الموت الذي يقال له: المحتضر، ويحتمل أن تكون للتنويع، ويكون المراد بالمريض غير المحتضر.

وقوله: (وقولوا خيراً) بأن تدعوا للمريض بالشفاء، أو للميت بالمغفرة، أو تدعوا لأنفسكم خيراً، وقيل: المراد بالخير هو لا إله إلا الله، و(قولوا) بمعنى لقنوا.

١٦١٨ ـ [٣] (وعنها) قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) بيان لما أمر به، وهو وإن لم يكن مأموراً بـه صريحاً لكن الترغيب والبشارة والمدح يقتضي طلب الفعل، وهو معنى الأمر.

وقوله: (اللهم آجرني) بسكون همزة وضم جيم إن كان ثلاثياً كنصر ينصر، وإلا فبفتح همزة ممدودة وبكسر جيم يقال: آجره يؤجره: إذا أعطاه أجراً، وكذا أجره يأجره بمعنى، والمصيبة: الحالة التي تصيب الإنسان، غلب فيما يصيبه من المكروه.

وقوله: (وأخلف) بفتح الهمزة وكسر اللام، والإخلاف: جعل كل شيء مكان ما ذهب وفات، أي: هب لي خيراً من مصيبتي، أي: مما فات بهذه المصيبة، والمراد

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَة قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَة؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُاجَرَ إِلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩١٨].

الثواب أو البدل مما فات، وهو الظاهر من سياق الحديث.

وقوله: (فلما مات أبو سلمة) هو اسم زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ.

وقوله: (قلت) أي: تذكرت قول النبي ﷺ هذا، وقصدت الإتيان بهذا الدعاء المتصور تزوجي بزوج آخر، ثم قلت في نفسي تعجباً من إجابته: (أي المسلمين خير من أبي سلمة) حتى يخلف الله لي خيراً منه، ثم مدحته إثباتاً للتعجب.

وقوله: (أول بيت هاجر) أي: أبو سلمة أول من هاجر إلى رسول الله ﷺ، قاله أبو نعيم، ولعل المراد أول من هاجر من الحبشة إلى المدينة، وكان هو وزوجته أول من هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة.

وقوله: (فأخلف الله لمي) أي: جعل لي مكان أبي سلمة رسولَ الله ﷺ، وتزوجني وهو خير الخيرين وخير جميع الخلائق أجمعين.

١٦١٩ \_[٤] (وعنها) قوله: (وقد شق بصره) في (القاموس)(١): شق بَصَرُ

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٨٢٧).

الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه، ولا تقل: شق الميت بَصَرَه، انتهى. يعني أن (شق) ههنا لازم لا متعد بمعنى انفتح لا بمعنى فتح، ومن ثم قال صاحب (النهاية)(۱): بفتح الشين ورفع الراء، وضم الشين غير مختار، ثم قال لبيان سبب شق بصر الميت (إن الروح . . . إلخ)، وقال الطيبي(۱): يحتمل أن تكون علة للإغماض كأنه قال: أغمضته؛ لأن الروح إذا فارق يتبعه البصر في الذهاب، فلم يبق لانفتاح بصره فائدة.

وقوله: (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) أي: لا تقولوا: واويلاه وياكرباه ونحو ذلك، فإنه دعاء على أنفسكم بنسبة الويل والكرب لأنفسكم؛ لأن معناه: يا ويلي ويا كربي، أبدلت ياء المتكلم بالألف، مثل يا غلاماه، أو يريد أن ارتكاب ما لا يرضاه الله يرجع ضرره عليهم، فكأنه دعاء على أنفسكم، أو كان النوحة والجزع دعاء على الميت كما يشير إليه قوله على (إن الميت ليعذب ببكاء أهله)، أو يكون مثل ﴿وَلاَنَقُسِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، وقوله تعالى: ﴿فَسَلِمُواعَلَى آنفُسِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً، وقوله تعالى:

وقوله: (وارفع درجته في المهديين) قال الطيبي (٣): معناه اجعله في زمرة

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (۲/ ۹۱).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٣٩).

وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٢٠].

١٦٢٠ ـ [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤١، م: ٩٤٢].

الذين هديتهم إلى الإسلام ورفعت درجتهم، انتهى. ويحتمل أن يكون معناه بل هو الظاهر: اجعله رفيع الدرجة وعالي المنزلة من بين المهديين، أي: اجعله من أعاظمهم وأعاليهم.

وقوله: (واخلفه) بوصل الهمزة وضم اللام، أي: كن خليفة له في أولاده الباقين بأن تُصلحهم وتُربِيهم.

وقوله: (في الغابرين) أي: الباقين، من غَبر بمعنى بقي، ويجيء بمعنى ذهب ومضى أيضاً ضد، وهو بدل من (في عقبه)، أو حال منه، فعلى الأول يكون الغابرون هم عقبة، وعلى الثاني يكون المراد بهم الناس، أي: أعقابه الكائنين في الباقين من الناس.

وقوله: (واغفر لنا) يحتمل أن يكون لفظ الجمع للتعظيم وأن يكون لنفسه الشريفة وللصحابة.

• ١٦٢٠ \_ [٥] (عائشة) قوله: (سُجِّي) بضم السين وكسر الجيم المشددة: غُطِّي وزناً ومعنىً.

قوله: (ببرد حبرة) كعنبة، وهي برد قطن يمان هو شيء مخطط، وهو بالإضافة وبالتوصيف.

### \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٦٢١ \_ [٦] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١١٦].

١٦٢٢ ـ [٧] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقرؤوا سُورَةَ ﴿ يَسَ ﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [حم: ٥/ ٢٧، د: ٣١٢١، جه: ١٤٤٨].

#### الفصل الثاني

ا ١٦٢١ \_ [٦] (معاذ بن جبل) قوله: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله) قد عرفت أن المراد مجموع لا إله إلا الله محمد رسول الله.

١٦٢٢ \_ [٧] (معقل بن يسار) قوله: (عن معقل) بكسر القاف.

وقوله: (على موتاكم) الظاهر أن المراد المحتضر، وعليه العمل، والسر في تخصيص هذه السورة بالقراءة على الميت موكول إلى علم النبوة، والاشتمال على أصول الدين مشترك بينها وبين السور الأخر، والظاهر أن ذلك السر مكتوم في فاتحة هذه السورة المتضمنة لتصديق الرسالة بأوكد وجه وخاتمتها المشتملة على الرجوع إلى الله المناسب بهذا الوقت، وهي آية عظيمة، قال ابن عباس عند كنت لا أعلم ما روي في فضل (يس) كيف خصت به؛ فإذا أنه لهذه الآية: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّذِي بِيكِهِ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقوله: (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) قال في (الأذكار)(٢): في إسناده

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» (ص: ۲۳۱).

١٦٢٣ ـ [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُو مَيِّتٌ، وَهُو يَبْكِي حَتَّى سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى وَجْهِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٩٨٩، د: ٣١٦٣، جه: ١٤٥٦].

١٦٢٤ \_ [٩] وعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيـًتٌ.
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٩٨٩، جه: ٧٥٤١].

ضعف، وفيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود، يريد أنه مما سكت عنه أبو داود، وقد تقرر أن ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج، ولا يتجاوز الصحة أو الحسن، وكفى به حجة.

۱۹۲۳ ـ [٨] (عائشة) قوله: (قبّل عثمان بن مظعون) وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دُفن ببقيع، وصارت مقبرة بعده، وحمل رسول الله على المعجمة بنفسه الشريفة، ووضع على قبره، ومظعون بالظاء المعجمة، وفي الحديث: دليل على أن الميت طاهر خلافاً للبعض، ولعله يعد أمثال هذا من الخصائص، وسيجيء الكلام فيه في غسل الميت.

١٦٢٤ \_ [٩] (وعنها) قوله: (إن أبا بكر قبل النبي ﷺ) وقال: لقد طبت المحيا والممات.

١٦٢٥ \_ [١٠] (حصين بن وحوح) قوله: (حصين) بالصاد المهملة بلفظ التصغير.

فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْرَانَيْ أَهْرَانَيْ أَهْرَانَيْ أَهْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٥٩].

### \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْعَظِيمِ، الْعَظِيمِ، الْعَظِيمِ، الْعَطْيمِ، اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: (ابن وحوح) بضم واوين وسكون حاء مهملة أولى، كذا في (المغني)(١)، والصواب فتحهما، وكذا صحح في شرح الشيخ وفي نسخ الكتاب، وهو المشهور.

وقوله: (فآذنوني) بمد الألف، أي: أعلموني به حتى أصلي عليه، يعني عجلوا في الإعلام.

وقوله: (لجيفة مسلم) في (القاموس)(٢): الجيفة بالكسر: جثة الميت، وفي (مختصر النهاية)(٣): إذا أنتنت، وجاف وجيف واجتاف: أنتن، وكأنه بها سميت بالجيفة؛ لأن من شأنه أن يجتاف إذا أمهل.

وقوله: (ظهراني أهله) لفظ (ظهراني) مقحم، وقد يجمع، وقد مر بيانه.

#### الفصل الثالث

١٦٢٦ ـ [١١] (عبدالله بن جعفر) قوله: (كيف للأحياء) أي: كيف هذا الدعاء

<sup>(</sup>۱) «المغني» (ص: ۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الدر النثير» (١/ ٢٠١).

قَالَ: «أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٤٤٦].

لنا لو قلناه أيحسن للأحياء أم لا؟ قالوه حرصاً على ذكر الله، ولما توهموا اختصاصه بالموتى سألوه.

وقوله: (وأجود) من الجودة، والتكرير للتأكيد، والواو فيه يفيد الاستمرار، كذا قال الطيبي (١).

١٦٢٧ ـ [١٢] (أبو هريرة) قوله: (كانت) الغيبة باعتبار النفس، أي: التي كانت كما هو القياس بعد النداء نحو: يا أيها الذين آمنوا، لو قيل: (كُنْتِ) اعتبارا للمعنى لجاز أيضاً نحو: أنا الذي سمتني أمي حيدره، كما يقرر في علم المعاني، و(كانت) حال أو صفة بعد صفة.

وقوله: (بروح وريحان) الروح بفتح الراء بمعنى الراحة، وروي بضمها، وأريد به الرحمة أو البقاء، والريحان بمعنى الرزق كذا فسر في قوله تعالى: ﴿ ذُو اَلْعَصَّفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [الرحمن: ١٦]، وفي قوله تعالى: ﴿ فَرَقَّ وَرَثِيَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨٩].

وقوله: (فيفتح لها) بالياء التحتانية مسند إلى الجار والمجرور.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ٣٤٢).

وقوله: (يقال لها) أي: للنفس.

وقوله: (فيها الله) أي: عظمته وكبرياؤه الخاصة كما يكون للملوك والأمراء، ولله المثل الأعلى، والله أعلم، وقال الطيبي (١): أي فيها رحمة الله وهي الجنة، والمراد السماء السابعة كما يأتي في حديث البراء.

وقوله: (الرجل السوء) بضم السين وفتحها وهو مرفوع صفة للرجل، أو منصوب على الخبرية لكان كما في قوله: (فإذا كان الرجل صالحاً).

وقوله: (اخرجي) أي: قال قائل من الملائكة التي حضرت، ولعل إيراد لفظ الجمع في الرجل الصالح لتكريمه والاعتناء بشأنه.

وقوله: (بحميم) أي: ماء حار.

وقوله: (غساق) بالتخفيف والتشديد: صديد أهل النار يسيل عنهم، غسقت العين: سال دمعها، والمراد الإخبار بالعذاب الذي يكون لها في جهنم.

وقوله: (وآخر) بالنصب عطف على محل (حميم)، والرفع أي له عذاب آخر (من شكله) أي: مثل ما ذكر (أزواج) أي: أصناف صفة لـ (آخر) لإرادة الجنس.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٤٣).

فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: لاَ مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي فَيُقَالُ: لاَ مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لاَ تفتح لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمُّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٢١٦].

١٦٢٨ ـ [١٣] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا". قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ الْمِسْك، تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا". قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا وَذَكَرَ الْمِسْك، قَالَ: "وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِيّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى رَبِيّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ".....

١٦٢٨ ـ [١٣] (وعنه) قوله: (إذا خرجت روح المؤمن) الروح يذكر ويؤنث.

وقوله: (تلقاها) بتشديد القاف وتخفيفها.

وقوله: (ملكان) وذكر الملائكة في الحديث السابق بإرادة ما فوق الواحد، أو كان يلقى بعضهم ملكان وبعضهم أكثر.

وقوله: (قال حماد) هو راوي الحديث من أبي هريرة، كأنه نسي لفظ الحديث.

وقوله: (فذكر) بالمعنى، وفاعل (ذكر) أبو هريرة أو الرسول ﷺ.

وقوله: (وذكر المسك) أي: بطريق التشبيه، أي: رائحة كرائحة المسك.

وقوله: (صلى الله عليك) خطاب للروح على طريقة الالتفات.

وقوله: (تعمرينه) بضم الميم، والمراد بآخر الأجل أجل القيامة، أو المراد البرزخ، أي: انطلقوا به إلى المكان الذي أُعدَّ له إلى يوم الحشر.

قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ» قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَتَنِهَا وَذَكَرَ لَ لَعْناً. «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَل»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَرَدَّ رَسُولَ الله ﷺ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٨٧٧].

الْمُؤْمِنُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وقوله: (فيقال) ذكر ههنا (يقال) وثمة (يقول) إشارة بأن الله تعالى يقول للمؤمن تشريفاً له واعتناء بالرحمة، والكافر مبعود مطرود من الحضرة تقول له الملائكة.

وقوله: (ريطة) بفتح الراء وسكون التحتانية: كل ملاءة غيـر ذات لِفْقَيْنِ، كلها نَسْجٌ واحد، وقطعة واحدة، أو كل ثوب ليـِّنِ رقيق، كذا في (القاموس)(١).

وقوله: (هكذا) أي: كفعلي هذا، فعله أبو هريرة ليُريَ الحاضرين صورة فعله ﷺ، كوشف له ﷺ عن نتنه، فردَّ الريطة على أنفه.

1779 \_[18] (وعنه) قوله: (عنك) مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: (مرضياً)، ولهذا لم يقل: مرضية.

وقوله: (فتخرج كأطيب) أي: رائحة كأطيب روائح المسك، أي: تخرج الروح بهذه الرائحة.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٦١٥).

وقوله: (ليناوله بعضهم بعضاً) أي: يتداولونه تبركاً وتعظيماً للروح، والروح يذكر ويؤنث.

وقوله: (دعوه) أي: لا تسألوه ولا تنقبوه حتى يذهب عنه بقايا غم تعب الدنيا فيستريح فحينئذ سألوه.

وقوله: (بمسح) بكسر الميم: البلاس.

وقوله: (باب الأرض) أي: باب سماء الأرض، كما يدل عليه الحديث السابق، ويحتمل أن يراد باب الأرض فيردونه إلى أسفل السافلين، كذا قال الطيبي (١).

وقوله: (حتى يأتون) على حد ﴿ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢١٤] على قراءة الرفع، كذا في شرح الشيخ، ويحتمل أن يكون (حتى) حرف ابتداء استحضاراً لتلك الحال.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٤٦).

١٦٣٠ ـ [١٥] (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد) أي: لم يلحد بعد.

وقوله: (ينكت به) والنكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها، كذا في (القاموس)(۱)، وبهذه العلاقة من اللزوم تسمى المعنى الدقيق: نكتة الأن من عادة المتفكر أن ينكت، وقيل: لتأثيره في القلب. و(الحنوط) كصبور وككتاب: كل طيب يخلط للميت.

وقوله: (تسيل كما تسيل القطرة) يريد خروج الروح من البدن بسهولة ولين وسرعة. و(السقاء) بكسر السين: جلد السخلة إذا جدع يكون للماء واللبن، بالفارسية: مشك.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٦٢).

فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي فَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ»، قَالَ: «فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّونَ ـ يَعْنِي بِهَا ـ عَلَى مَلاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا: مَا هَذِه الرُّوْحُ الطّيِّبُ؟! فَيَقُولُونَ: فلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحَ لَهُ، فَيُشْيِعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ التَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى النَّمَاءِ النَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى النَّمَاءِ اللَّهُ اللَّذِي تَلِيهَا حَتَّى يُنتُهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى النَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَي عَلَيْقِ لُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَي عَلَيْقِي فَي عِلِي اللَّهُ الْكَالُمُ اللَّهُ الْكُلُولُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِي السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَي عَلَيْقِينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّامِ عَنِي عِلْدِي فِي عِلِي عِلَى السَّمَاءِ السَّامِ عَلَى السَّمَاءِ السَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّهُ الْمَالِي السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللسَّمَاءِ اللَّهُ الْعَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللسَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللسَّمَاءِ اللَّهُ الْعَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللسَّمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْع

وقوله: (فإذا أخذها) أي: ملك الموت الروح سلمها إلى أعوانه إلى الملائكة الذين معهم كفن من أكفان الجنة.

وقوله: (لم يدعوها في يده) أي: لم يترك هؤلاء الملائكة الروح في يد ملك الموت.

وقوله: (ما هذا الروح الطيب) الروح يذكر ويؤنث كما ذكرنا.

وقوله: (فيشيعه) الضمير لفلان أو للروح وهو يذكر ويؤنث، والتشييع والمشايعة: الذهاب مع أحد ومتابعته.

وقوله: (مقربوها) بفتح الراء: الملائكة المقربون في تلك السماء، فالإضافة بأدنى ملابسة، (حتى ينتهي به) بلفظ المجهول.

وقوله: (في عليين) اسم موضع في السماء السابعة.

وقوله: (وأعيدوه إلى الأرض) أي: إلى جسده الذي دفن في الأرض.

فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أخرجهم تَارَة أُخْرَى، قَالَ: «فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَـهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولاَنِ لَـهُ: رَبِّي اللهُ، فَيَقُولاَنِ لَـهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولاَ: دِينِي الإسْلاَمُ، فَيَقُولاَنِ لَـهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ اللّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُول: هُـو رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ اللّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُول: هُـو رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَقُولاَنِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولاَ: هُـو رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَقُولاَنِ لَهُ: اللّهَ عَلَيْهُ وَالْمَنْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَعُوا لَلْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَعُولِ وَمَلَالِكُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ لَلْ الْجَنَّةِ وَالْفَعُولُ وَلَالِكُ الطَّالِحُ وَلَى الْمَالِحُ وَمَلَالُ الطَّالِحُ ، فَيَقُولُ : وَيَأْتُولُ الطَّالِحُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَة ، رَبِ أَقِمِ السَّاعَة ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَة ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَة ، رَبِّ أَوْمِ السَّاعَة ، وَيَعُولُ السَّاعَة ، وَالْمَالِعُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمُلْكُ السَّالِحُ الْمَلِي الْمَلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُعْلَى الْمَلْكُ الْمُلْكُ الْمَلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْك

وقوله: (فأفرشوه) بقطع الهمزة، أي: اجعلوا له فراشاً من فرش الجنة.

وقوله: (فيفسح) من الفسح أو التفسيح.

وقوله: (فوجهك الوجه) أي: وجهك هو الكامل في الحسن والجمال والكمال، وحقٌ لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير ويبشر بمثل هذه البشارة. و(يجيء بالخير)(١) صفة الوجه لأن لامه للعهد الذهني.

وقوله: (فيقول: رب أقم الساعة) أي: أحيني حتى أرجع إلى الدنيا وأزيد في

<sup>(</sup>١) جُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةُ، وَقِيلَ: الْمَوْصُولُ مُقَدَّرٌ، أَيْ: وَجْهُكَ الَّذِي يَجِيءُ بِالْخَيْرِ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١٧٩).

العمل الصالح حتى يزيد ثواباً ودرجة، لكنه لما علم أن ليس الإحياء بعد الموت إلا بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة كناية عن الإحياء، هذا ويحتمل أن يكون المراك حتى أرجع إلى أهلي ومالي لفرط سروره، وتمنيه الرجوع إليهم ليخبرهم به، كما يقول، ويتمنى المسافر الذي حصل له التنعم في بلاد الغربة كما جاء في الحديث.

وقوله: (فتفرق) أي: تفرق الروح (في جسده) وتنتشر في أعماقه فزعاً وكراهة الخروج إلى ما يضرها على عكس حال روح المؤمن في سرعة الخروج نشاطاً وسروراً وحسن النظر إلى ما يسرها.

(فينتزعها) الانتزاع متعد ولازم، والنزع متعد. و(السفود) كتنور: حديدة يشوى بها اللحم ويبقى معها بقية من المحروق، فيتصحب عند الجذب شيئاً من ذلك الصوف المبلول.

وقوله: (فيأخذها) أي: ملك الموت الروح.

وقوله: (لم يدعوها) أي: الملائكة الروح.

فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرّوح الْخَبيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ - بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الشَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ الدُّنْيَا - حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَاثُفَنَّ مُلَمُ أَبُوبُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَاثُفَنَّ مُلَمُ أَبُولُ اللهُ كَالَةُ وَلَا يَدْخُلُونَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ الللله

وقوله: (كان يسمى بها) وذكر فيما قبل (يسمونه بها) تكريماً، ولذلك ذكر هنا (اكتبوا كتابه) وهناك (كتاب عبدي)، فتدبر.

وقوله: (حتى يلج الجمل في سم الخياط) يعني: يدخل ما هو مثل في عظم المجرم، وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك، وهو ثقبة الإبرة، وذلك مما لا يكون، فكذلك ما توقف عليه، كذا قال البيضاوي(١١)، والسم بالفتح: الثقب، والقاتل المعروف، ويثلث فيها، كذا في (القاموس)(٢).

وقوله: (فكأنه خر من السماء) أي: سقط؛ لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر.

وقوله: (فتخطفه) أي: تسلبه الطير؛ لأن الأهواء الرديئة توزع أفكاره.

وقوله: (أو تهوي به) بكسر الواو، أي: تلقيه، والباء للتعدية.

وقوله: (في مكان سحيق) أي: بعيد؛ فإن الشيطان قد طرح بـ في الضلالـ ،

<sup>(1) &</sup>quot;تفسير البيضاوي" (1/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٣٥).

فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَـهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَـهُ: مَا هَذَا الرَّجُـلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَأَفْرشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَـهُ بَاباً إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُووُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَـدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لاَ تُقِم السَّاعَةَ. وَفِي رِوَايَة نَحوه، وَزَاد فِيهِ: «إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْـهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابِ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ. وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ - يَعْنِي الْكَافِرَ - مَعَ الْعُرُوقِ، فَيَلْعَنْهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابِ إِلاًّ وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَ أَنْ لاَ يُعْرِجَ رُوحَهُ مِنْ قِبلِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٥/ ٢٨٧].

و(أو) للتخيير، كما في قوله: ﴿ أَوَكَمَيْبِ ﴾ أو للتنويع، فإن من المشركين من لا خلاص له أصلاً، ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة ولكن على بعد، كذا في (تفسير البيضاوي)(١).

وقوله: (وتنزع نفسه مع العروق) كناية عن الشدة.

<sup>(</sup>۱) «تفسير البيضاوي» (۲/ ۸۸).

المَّا الْوَفَاةُ أَتَّهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَّهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَّهُ أُمُّ بِشْرٍ ، نَحْنُ إِنْ لَقِيتَ فُلاَناً فَاقْرَأُ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلاَمَ. فَقَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ ، نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَشُورِ ، يَقُولُ: "إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ: بَلَى . يَقُولُ: فَهُ وَ ذَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ "الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ". [جه: ٢٧١].

١٦٣١ ـ [١٦] (عبد الرحمن بن كعب) قوله: (معرور) بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى.

وقوله: (فأقرأ) من الإقراء، وفي نسخة من القراءة، قال في (القاموس)(١): قرأ عليه السلام: أبلغه، كأقرأه، ولا يقال: أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً.

وقوله: (نحن أشغل) أي: بأعمالنا وجزائها.

وقوله: (من ذلك) أي: بعيد من إقراء السلام فإنه يستدعي الفراغ.

وقوله: (سمعت رسول الله ﷺ . . . إلخ)، أي: لست ممن يشغل عن ذلك بل أنت ممن ورد فيهم هذه الكرامة .

وقوله: (تعلق) علقت الإبل العِضاه كنصر وسمع: رعتها من أعلاها، والباء في (بشجر الجنة) زائدة للملابسة تفيد الاتصال واللحوق.

وقوله: (فهو ذاك) أي: فالفضل والكرامة الذي يرجى لك ذاك، فتكون أنت في

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٥٩).

اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَيَ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ وَالنَّسُورِ». وَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ «الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ». [ط: ٥٦٨، ن: ٢٠٧٣، العث: ٢٢٤].

١٦٣٣ ـ [١٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلاَم. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٤٥٠].

#### 

غاية السرور والحبور لا مشغولاً ومتعوباً، وفي الحديث دليل على أن الروح باقية لا يفني ينعم ويعذب.

17٣٢ ـ [١٧] (وعنه) قوله: (إنما نسمة المؤمن) أي: روحه، والنسمة يطلق على الروح والبدن، وفي (القاموس)(١): النسمة محركة : الإنسان، وقد يقيد المؤمن بالشهيد، وقيل: بل المراد جميع المؤمنين، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم.

وقوله: (طير) أي: في طير، وفي رواية: (وفي جوف طير خضر)، وفي رواية: (كطير أخضر)، وفي آخرى: (في صورة طير بيض)، والكل ثابت في قدرة الله سبحانه لا مجال للعقل في ذلك.

وقوله: (حتى يرجعه) من الرجع متعدياً، لا من الرجوع لازماً.

١٦٣٣ ـ [١٨] (محمد بن المنكدر) قوله: (فقلت اقرأ) صحح بالأمر من القراءة.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۱۰۷۱).

# ٤ ـ باب خل الميت وتكفينه

### ٤ ـ بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ

اعلم أن غسل الميت فرض بالإجماع، وأجمعوا على أن إيجابه لقضاء حقه، فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيًّا بفعل البعض، واختلف في سبب وجوبه فقيل: ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل، وهـو القياس في الحي لأن الإنسان لا يتنجس لكرامته، وإنما اقتصر في الحي على الأعضاء الأربعة للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه، فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت، لقيام موجبها بعده.

وقيل - وهو الأقيس -: سببه نجاسة الميت؛ لأن الآدمي حيوان دموي، فينجس بالموت كسائر الحيوانات، ولذا لو حمل ميتاً قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث، غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار أن نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريماً، بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل، ولا تصح صلاة حامله بعده، وقولكم: نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها، مشترك الإلزام، فإن سبب الحدث أيضاً قائم بالغسل.

وقد روي في حديث أبي هريرة الله إن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً (الله إن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً (الله في الله في الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۷۱)، وابن ماجه (۵۳٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» (٢/ ١٠٦).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٦٣٤ ـ [١] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْساً.....

غسل الميت عند أبي حنيفة، وكذا عند أحمد خلافاً للشافعي رحمهم الله.

#### الفصل الأول

الم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب، وقيل: أم كلثوم الها، كذا في (شرح الشيخ)، والقول الأول أكثر وأشهر، وزينب أو زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بنات النبي والدة أمامة، ماتت في أول سنة ثمان، وأم كلثوم أو زوجة عثمان ابن عفان أب وبكلتيهما جاءت الرواية، أما الأولى: ففي رواية مسلم (١) عن أم عطية قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول الله وقال لنا رسول الله وقال: (دخل علينا ونحن وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه (٢) بإسناد على شرط الشيخين ولفظه: (دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم أله )، كذا في (فتح الباري) (٣).

وقوله: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً) قال في (فتح الباري)(1): وفي رواية: (وتراً ثلاثاً أو خمساً)، وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير، ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها وتراً وليكن ثلاثاً، فإن احتجتن إلى زيادة فخمساً، وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء،

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۹۳۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٣/ ١٢٩).

والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن.

وقوله: (أو أكثر من ذلك) وهو السبع كما في الرواية الآتية، وقال الشيخ (۱): ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: (سبعاً) التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، و[أما] ما سواها [فإما] (أو سبعاً)، وإما (أو أكثر من ذلك) فيحتمل أن يكون بياناً لقوله: (سبعاً)، يعني: وتكون الإشارة بذلك إلى الخمس، وبهذا قال أحمد رحمه الله، وكره الزيادة على السبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع، وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف، انتهى. وفي (شرح الهداية): وإن زاد على ثلاث جاز.

وقوله: (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي بعد أن يكون وتراً؛ ولذلك لم يذكر أربعاً أو ستاً، والكاف في ذلك في الموضعين مكسور لأنه خطاب للمؤنث.

وقوله: (أو شيئاً من كافور) شك للراوي، قال الشيخ (٢٠): وظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور (٢٠). وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل الكافور في الحنوط بعد انتهاء الغسل والتجفيف، وقيل: الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفاً وتبريداً، وقوة [نفوذ] وخاصية

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۳/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» (٣/ ٣٧٨).

## فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: . . . . . .

في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الآخرة.

وقيل: إن لم يوجد الكافور فالمسك يقوم مقامه، وقد عقد الترمذي (۱) باباً وعنونه بقوله: (باب في المسك للميت)، وأورد حديثاً عن أبي سعيد: أن النبي على سئل عن المسك فقال: (هو أطيب طيبكم)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت.

وقوله: (فإذا فرغتن) أي: عن الغسل (فآذنني) بمد الألف وتشديد النون بصيغة الأمر، أي: أعلمنني.

وقوله: (فألقى إلينا حقوه) في رواية: (فأعطانا حقوه)، والحقو بفتح المهملة ويجوز كسرها، قال الشيخ (٢): وهي لغة هذيل \_ وسكون القاف: في الأصل معقد الإزار، وقد يراد به الإزار مجازاً بعلاقة المجاورة، كذا قال الشارحون (٣)، وقال في (القاموس)(٤): الحَقْوُ: الإزار، ويكسر، أو معقده كالحقوة، وكذا في (الصحاح)(٥).

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (٣/ ٣١٥، ح: ٩٩١).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۳/ ۱۲۹).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «عمدة القاري» (٦/ ٥٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٩/ ٤٥١)، و«شرح صحيح مسلم»
 للنووي (٤/ ٨).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>o) «الصحاح» (٦/ ٢٣١٧).

«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «اغْسِلْنَهَا وِتْراً: ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً، وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». وَقَالَتْ: فَضَفَّرْناَ شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ فَٱلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. مُتَّفق عَلَيْهِ. [خ: ١٢٥٣، ١٢٦٣، م: ٩٣٩].

١٦٣٥ \_ [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: (أشعرنها إياه) من الإشعار، أي: اجعلن الحقو شعاراً لها، فالضمير في (أشعرنها) للميت، و(إياه) راجع إلى الحقو، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره، أي: اجعلن الحقو تحت الكفن ليمس ببدنها وتحصل البركة، وقيل: الحكمة في تأخير إعطاء الإزار إلى وقت فراغهن من الغسل - ولم يناولهن إياه أولاً - ليكون قريب العهد من جسده الكريم، وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر، والله أعلم.

وقوله: (فضفرنا شعرها) ضَفَر الشعرَ: نَسَجَ بعضه على بعض، والحبل: فتله، ولعله كان أيضاً بأمر رسول الله ﷺ أو إذنه، أو كان معلوماً من الشرع قبل هذا(١٠).

17٣٥ ـ [٢] (عائشة ﷺ) قوله: (في ثلاثة أثواب) هي إزار ورداء ولفافة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في «المغني» (۳/ ۳۹۳): إن شعر الميتة يغسل، وإن كان معقوصاً نقض ثم غسل، ثم ضفر ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها، ويلقى من خلفها، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يضفر، ولكن يرسل مع خديها من بين يديها من الجانبين ثم يرسل عليه الخمار، انتهى. وقال صاحب «التوضيح» (۹/ ٤٦٣): ويضفر شعرها بعده أحسن من استرساله وانتشاره، لأن التضفير يجمعه ويضمه.

### 

وقوله: (يمانية) بتخفيف الياء، و(الحكمة يمانية) أيضاً بالتخفيف، وقد يشدد، كذا في (مجمع البحار)(١)، والنسبة إلى اليمن: يمني، وقد جاء يمان بمعناه بحذف ياء النسبة وإبدال الألف المتوسط منها، وقد يجيء يماني بحذف إحدى اليائين وإبدال الألف، واليمانين في قول الشاعر:

#### هواي مع الركب اليمانين مصعدٌّ

يحتمل أن يكون جمع يمان بالواو والنون كما هـو الظاهـر، ويحتمل أن يكون جمع يماني بالياء المخففة أعل كإعلال قاض، وقد يجيء يماني بالألف والنون المشددة، وهذا على خلاف القياس من عدم الجمع بين العوض والمعوَّض عنه.

وقوله: (سحولية) منسوب إلى سحول قرية باليمن، والفتح هو المشهور، وعن الزهري الضم، كذا في (شرح ابن الهمام) (٢)، وهو مبني على أنه بالضم أيضاً قرية، لكن الضم فيه غير مشهور، وقد يُجعل بالضم جمع سحل بفتح السين وسكون الحاء، قال في (القاموس) (٣): السَّحْل [ثوب] أبيض [أو] من القطن، يجمع على أسحال وسُحول، لكن النسبة إلى الجمع شاذ. والفرائضي منسوبٌ إلى الفرائض بمعنى الاسم لعِلْم مخصوص. وقيل: [بالفتح] منسوب إلى السَّحول بمعنى القصَّار لأنه يسحلها، أي: يغسلها، كذا قال الطيبي (٤)، فسحولية بمعنى مقصورة، أي: مغسولة.

<sup>(</sup>١) «مجمع بحار الأنوار» (٥/ ٢١٧).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٥٣).

# مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ: ١٢٦٤، م: ٩٤١].

وفي (المشارق)(۱): سحولية بفتح السين وضم الحاء، منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: سحول، وقال ابن حبيب وابن وهب: السحول القطن، وقال ابن الأعرابي: هي ثياب بيض نقية من القطن خاصة، وقال: السحل: الثوب النقي من القطن، ووقع في كتاب مسلم من رواية السمرقندي: (أثواب سحول)، فمن فتح السين أضاف الأثواب وأراد الموضع، ومن ضمّها نوّن وأراد صفة الأثواب أنها من قطن أو بيضٌ.

وقوله: (من كرسف) وهو بضم الكاف والسين: القطن، وفي رواية بدون (من)، وصف به الثياب وإن لم يكن مشتقاً ك: حيةٌ ذراعٌ، ولا يخفى أن ذكر الكرسف قرينة على أنه يراد بـ (سحولية) من معانيه ما لا يوجد فيه معنى القطن، إلا أن يكون مبنيًّا على التجريد أو التأكيد.

وقوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أي: ليسا موجودين أصلاً، وقيل: ليسا فيها بل خارجين عنها، فيكون أكفانه خمسة، والأول هو الأصح؛ لأنه قد ثبت أنه لم يكن كفنه على إلا ثلاثة أثواب(٢)، وبه أخذ الشافعي رحمه الله، وعندنا أيضاً السنة ثلاثة أثواب، لكن ذكر منها في (الهداية)(٢): القميص لا العمامة، وقد استحسن العمامة

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) قَالَ فِي «الْمَوَاهِبِ» (٣/ ٥٨٠): الصَّحِيحُ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَيْسَ فِي الْكَفَنِ قَمِيصٌ أَصْلاً، وَقِيلَ: إِنَّهُ كُفِّنَ فِي الْمَوَاهِبِ» (٣/ ٥٨٠): الصَّحِيحُ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَيْسَ فِي الْكَفَنِ قَمِيصٌ فِي أَنَّهُ هَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَفَنِ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ النَّلاَقَةُ لَقَاتِفَ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: الأَثْوَابُ الثَّلاَثَةُ: إِزْارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَةٌ. اه. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/ ٨٩).

١٦٣٦ ـ [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٤٣].

النَّبِيّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ......

بعض المتأخرين للأشراف، وقيل: يجعل ذَنَبُ العمامة إلى الوجه، ولا يرسل من قبل القفا كما في حالة الحياة، والمراد ثلاثة لفائف، وكذا عند أحمد، وتحقيقه في مقامه من كتب الفقه(١).

17٣٦ ـ [٣] (جابر) قوله: (فليحسن كفنه) المراد بتحسين الكفن أن يكون أنظف وأتم من غير إسراف وتبذير، والجديد والمغسول سواء، كذا في (شرح ابن الهمام)(٢).

۱۹۳۷ ـ [3] (ابن عباس) قوله: (فوقصته راحلته)، في (القاموس) (٢٠): وقص عنقَهُ، كَوَعَدَ: كسرها، فوقصَتْ لازم ومتعد، وقد يقال: وقصت به راحلته، بزيادة الباء، وفي بعض الشروح: الوقص كسر العنق، فإن كان حصل الكسر بسبب الوقوع فإسناد الوقص إلى الناقة مجاز، وإن حصل من الناقة بأن تكون أصابتُه بعد أن وقع فحقيقةٌ، وبالجملة المراد أنه سقط من راحلته فانكسر عنقه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح فتح القدير» (۲/ ۱۱٤)، و«المحيط البرهاني» (۲/ ۲۹۸)، و«المغني» (۳/ ۳۸۳)، و«المجموع» (٥/ ١٠٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤٠/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٥٨٥).

فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَشُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً».

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ خَبَّابٍ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فِي «بَـابِ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ» إِنْ شَاءَ اللهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٦٧، م: ١٢٠٦].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

وقوله: (في ثوبيه) أي: ثوبي إحرامه، وبه أخذ الشافعي وأحمد، وعندنا وعند مالك رحمهم الله: حكم المحرم حكم سائر الموتى (۱)، وإنما أمر النبي على [بتكفين] هذا المحرم في ثوبيه لأنه لم يكن معه غيرهما فكان للضرورة، فلا يَستلزم جواز الاقتصار على ثوبين حالة القدرة، وأما عدم مس الطيب وتخمير الرأس فكان مخصوصاً به، ولم يأمر على حكماً كلياً بطريق التشريع، والله أعلم.

#### الفصل الثاني

١٦٣٨ ـ [٥] (ابن عباس) قوله: (البياض) أي: الأبيض (٢). وقوله: ([ومن] خير أكحالكم) كلام مستأنف.

<sup>(</sup>۱) لأن بالموت انقطع التكليف، قاله ابن الملقن في «التوضيح» (۹/ ٤٧٥)، وانظر: «المغني» (٣/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) يـدل الحديث على استحباب التكفين في البياض، وقال النووي: وهو المجمع عليه، انظر: «أوجز المسالك» (٤/ ٤١٢)، و«البدائع» (١/ ٣٠٧)، و«المغني» (٣/ ٣٨٣).

الإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَر». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَرَوَى النِّمُ مَاجَهُ إِلَى «مَوْتَاكُمْ» [خ: ٤٠٦١، ت: ٩٩٤، جه: ٣٥٦٦].

١٦٣٩ \_ [٦] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلِيعاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٥٤].

١٦٤٠ ـ [٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمَيتَّ يُبْعَثُ فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [٣١١٤].

وقوله: (الإثمد) بكسر الهمزة والميم: الحجر الذي يُكتحل به(١).

17٣٩ ـ [7] (علي) قوله: (لا تَغالُوا) بفتح التاء من الغل، أي: لا تتغالوا، وقد يروى بضم التاء من المغالاة، وهو إكثار الثمن ضد الرخص، والمراد بالسلب: البلاء(٢)، نهى عن التبذير والإسراف في الكفن.

١٦٤٠ \_ [٧] (أبو سعيد الخدري) قوله: (جدد) بضمتين: جمع جديد.

وقوله: (ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) ظاهره أن أبا سعيد إنما لبس ثياباً جدداً امتثالاً لهذا الحديث، وأن المراد به ظاهره،

<sup>(</sup>۱) واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل، أو هو نفس الكحل؟ كذا في «فتح الباري» (۱) واختلف هل هو السم الحجر الذي يتخذ منه الكحل، وقيل: هو الكحل الأصفهاني الذي ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين، ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. «مرقاة المفاتيح» (۸/ ۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) قال السهارنفوري (١٠/ ٤٣٠): حاصله: أن الكفن في الأرض يبلى سريعاً ويضيع، وقال النووي في «الأسماء واللغات» (٣/ ١٥١): يفسر تفسيرين: أحدهما هذا، والثاني: أن النباش يقصده إذا كان غالياً فيسلبه سريعاً، قاله الكاندهلوي في «حاشية البذل».

وهو أن البعث يكون في الثياب، واستشكل ذلك بأنه قد ورد في الحديث الصحيح: (يحشر الناس حفاة عراة) فأجاب بعضهم بأن البعث غير الحشر (۱)، أو كأنه أراد أن البعث هو إخراج الموتى من القبر أحياء، والحشر نشرهم في عرصات القيامة، فيحتمل أن يكون البعث في الثياب، والحشر عراة، وهذا الكلام بعيد في غاية البعد(۲).

قال التُّورِبِشْتِي (٣): قائل هذا لم يصنع شيئاً، فإنه ظن أنه نصر السنَّة، وقد ضيَّع أكثر مما حفظ، وسعى في تحريف سنن كثيرة؛ ليسوِّي كلام أبي سعيد، وكيف وقد ورد عن أبي بكر الصديق ﷺ: أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه اللذين كان لابِسَهما، وقال: (اغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد)، وقال: (إنما هما للمُهْل والتراب)(١٤)، وقد ورد في حديث على ﷺ: (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً)(٥)، وأمثال ذلك كثيرة، فيعلم من ذلك أن ثياب الميت وكفنه يفنيان ولا يبقيان

وقال المحققون من أهل الحديث: إن الثياب في قوله على: (الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، وقد ورد: «يبعث العبد على

<sup>(</sup>۱) قال الكاندهلوي: بـه جمع الخطابي في «معالمه» (۱/ ۳۰۲)، كـذا في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۰۷) وأجاب عنه العيني بوجوه، «عمدة القاري» (۱۱/ ۵۶)، وخصّه في «الفتاوى الحديثية» (ص: ۲۶۲) بالشهيد، انظر: «بذل المجهول» (۱۰/ ۳۷۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) «الميسر» (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «موطئه» (٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣١٥٣).

ما مات عليه من عمل صالح أو سيتى»، والعرب تكني بالثياب عن الأعمال لملابسة الرجل بها ملابسته بالثياب، وقيل في تأويل قول سبحانه: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهِرُ ﴾ [المدثر: ٤]: أي: أعمالك فأصلح، وأبو سعيد في فهم من كلامه عليه الظاهر، فغاب عن مفهوم الكلام أيضاً.

وقال الشيخ التُّورِبِشْتِي: وكان في الصحابة رضوان الله عليهم مَن يقصر فهمه في بعض الأحايين عن المعنى المراد، والناس متفاوتون في ذلك، فلا يعلُّ أمثالُ ذلك عثرة (١)، وقد سمع عدي بن حاتم الطائي في قول الله تعالى: ﴿حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُوالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوِدِ وَأَبِيض، فوضعهما مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ البقرة: ١٨٧]، فعمد إلى عقالين: أسود وأبيض، فوضعهما تحت وسادته، فلما سمع رسول الله على قال: (إنك لعريض الوسادة)، وفي بعض طرقه: (إنك لعريض القاء)، انتهى (١).

وهذا القول كما يُرى في الظاهر مما لا يُجترأ عليه؛ لما فيه من توهم نسبة النقص إلى الصحابة في فهم معاني أحاديث رسول الله على ولكنه ليس كلاماً يبالَغ في إنكاره، وقد تكلم هذا الشيخ في حديث: (وإنما أنا قاسم والله يعطي) (٣) أيضاً بمثل هذا الكلام، وقال: أعلم رسول الله على أصحابه: أنى ما فضَّلتُ ولا رجَّحتُ أحداً من أمتى على

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ المخطوطة، وفي «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٢٥): «فلا يعد في أمثال ذلك عليهم»، فليتأمل.

<sup>(</sup>۲) قصة عدي بن حاتم الطائي أخرجها البخاري في «صحيحه» (۱۹۱٦)، ومسلم في «صحيحه» (۱۹۱۳)، وأبو داود في سننه (۲۳۲۹)، والترمذي في «جامعه» (۲۹۷۰)، وأحمد في «مسنده» (۲۷۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧١).

آخر في قسمة ما أوحي إلي من العلم والدين، بل سوّيت بينهم في الإبلاغ، وعدلت في القسمة، والتفاوت بينهم إنما هو في إدراك وفهم معناه، وذلك عطاء من الله وفضل منه، وقد كان بعض الأصحاب يسمعون حديثاً ولم يفهموا منه إلا [ما] هو الظاهر الجلي منه، وكان يسمعه بعض آخر من قرْنِهم أو مَنْ بعدهم مِن التابعين وتبع التابعين، ويخرّجون مسائل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انتهى كلامه بمعناه.

قال العبد الضعيف \_ أصلح الله شانه وصانه عما شانه \_: ومن هذا القبيل ذرع الأزواج المطهرة رضي الله عنهن بقبضة أيديهن عند سماع حديث: (أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً) الحديث ((). ونقل الطيبي (٢) عن القاضي البيضاوي: أنه قال في جواب الشيخ التُّورِبِشْتِي: إن العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي، إذ لا يَبعد إعادة ثيابه البالية كما لا يَبعد إعادة عظامه الناخرة، فإن [الدليل] الدال على جواز إعادة المعدوم لا مخصص له بشيء دون شيء، انتهى.

وفيه: أن الإشكال إنما هو من جهة منافاته الحديث الناطق: (يحشر الناس عراة) الدال على عدم إعادة الثياب مع الميت، والآبي عن الحمل على الظاهر، نعم قد زاد الشيخ في أثناء الكلام كون الأكفان والثياب: المهل والتراب، وكلام القاضي يصلح جوابا عنه، ولكن هذه الزيادة المذكورة لا مما حاجة إليه في أصل الكلام.

هذا وغاية ما يقال في توجيه حديث أبي سعيد وتوفيقه بالحديث الآخر: إنه رها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲٤٥٢)، وذكر قصة ذرعهن.

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٥٦).

١٦٤١ ـ [٨] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّحَفَنِ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْحُلَّةُ،....اللهُ عَنْ الْحُلَّةُ،

إنما لبس الثياب الجدد لقصد النظافة والطهارة مثلاً، واتفق له في ذلك حضور الحديث الذي سمعه من رسول الله على في ثياب الميت، فروى ذلك لمناسبة المقام، لا بياناً بسبب لبس الثياب، وكان تأويله عنده ما ذكروه من إرادة الأعمال من الثياب لا الظاهر، ويمكن أن يكون مقصوده على من ذلك الإبهام بحمله على الظاهر، حرصاً على أمثال الظواهر، وإن كان حقيقة المراد غير ذلك، ومثله ما ذكره العلماء في قوله على (سأزيد على السبعين) في قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَغُفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَنَ التوبة: ١٨٠] - مع القطع بأن المراد به التكثير - تخييلاً لإظهار رحمة ورأفة على من بعث إليه، والله أعلم.

الحلة) الحلة: إزار ورداء من برود اليمن، ولا يطلق إلا على ثوبين، والمقصود ـ والله الحلة) الحلة إزار ورداء من برود اليمن، ولا يطلق إلا على ثوبين، والمقصود ـ والله أعلم ـ أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه، وإن أريد التشبه والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور، وقد ذكر الشيخ ابن الهمام(١) من رواية محمد ابن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي: أن رسول الله على كفن في حلّة يمانية وقميص.

ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن، وفيه خطوط أحمر أو أخضر، ويفهم هذا من تقرير الطيبي (٢) حيث قال: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن

 <sup>(</sup>١) «فتح القدير» (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٥٧).

وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: ٣١٥٦].

١٦٤٢ ـ [٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً. [ت: ١٥١٧، جه: ٣١٣٠].

١٦٤٣ \_ [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُم الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [د: ٣١٣٤، جه: ١٥١٥].

من برود اليمن لهذا الحديث، والأصح أن الثوب الأبيض أفضل(١)، فافهم.

وقوله: (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي (٢): لكونه أعظم جثة وسِمَناً في الغالب، انتهى. وقد جاء في الروايات أن فداء ولد إبراهيم الخليل عليهما السلام كان بذلك.

17٤٣ \_ [10] (ابن عباس) قوله: (أن ينزع عنهم الحديد والجلود) المذهب عندنا أن ينزع عن الشهيد السلاح ولباس الحرب، وإن كان ثيابه أقلَّ من الكفن المسنون يزاد، وإن كان أكثر ينقص، ثم عدم غسل الشهيد متفق عليه بين الأئمة، وأما في الصلاة فخلاف، فعندنا يصلَّى، وعند مالك والشافعي لا يصلَّى، وعن أحمد قولان، والمشهور من مذهبه عدم الصلاة، وفي قول منه التخيير لتعارض الأدلة، والكلام مذكور في كتب الفقه (٣)، وقد بسطناه في (شرح سفر السعادة) فليرجع إليه.

<sup>(</sup>١) وقد مر بيان استحباب التكفين في الأبيض، وهو إجماع.

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح قتح القدير» (٢/ ١٤٣)، و«المحيط البرهاني» (٢/ ٢٩٥)، و«المغني» (٣/ ٣٧٩)، و«المجموع» (٥/ ١٦٣)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤٨).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

عَوْفٍ أُبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُبِيهِ الْمَعْعَامِ وَكَانَ صَائِماً، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأَنْ غُطِّي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأَنْ غُطِّي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأَنْ فَعَلَي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ \_ أَوْ وَأَرَاهُ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا \_ وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا \_ وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، قُلَا: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا \_ وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، قُلَا: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا \_ وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، وَقَلْ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٢٥].

#### الفصل الثالث

السعد بن إبراهيم) قوله: (وهو خير مني) في (شرح الشيخ)(١): لعله قال ذلك تواضعاً منه، ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي على انتهى. يعني: ومصعب من شهداء أحد.

وقوله: (وأراه قال) أي: أظن عبد الرحمن بن عوف أنه قال هذا أيضاً.

وقوله: (أن تكون حسناتنا عجلت لنا) أي: فيدخل في عموم قوله ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وَيِهَا مَا نَشَآءُ ﴾ [الإسراء: ١٨] و ﴿أَذْهَبْتُمْ طَبِبَنِكُونِ حَيَاتِكُو الدُّنيَا وَاسْتَمْنَعُتُم بِهَا ﴾ [الإحقاف: ٢٠]، وأمثال ذلك، أي: من كان العاجلة همّه ولم يُرد غيرها، وروي عن عمر عليه: جاءه رجل بشربة من ماء فيه عسل فلم يشربه، وقال: نخشى أن نكون ممن قال الله في حقهم ﴿أَذْهَبْتُمْ طَبِبَنِكُونِ حَيَاتِكُو الدُّنيَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠](٢)، وذلك من غاية الزهد

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «الزهد» (٩٤).

الله ﷺ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبِيًّ عَبْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَنَفَتَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، قَالَ: وَكَانَ كَسَا عَبَّاساً قَمِيصاً......

في الدنيا رضي الله عنهم أجمعين(١).

١٦٤٥ ـ [١٢] (جابر) قوله: (عبدالله بن أبي) وكان منافقاً ظاهر النفاق.

وقوله: (فنفث فيه) أي: في كفنه، كذا في الحواشي، قالوا: يحتمل أنه فعل ذلك قبل نزول قول الله تعالى: ﴿ وَلاَتُصَلِّعَلَىٓ أَحَدِمِّنَهُم مَّاتَ أَبدَاوَلاَنَقُمْ عَلَى قَبْرِقِ التوبة: ١٨٤، وقيل: فعل ذلك تأليفاً لابنه، فإنه كان من المؤمنين المخلصين في غاية الإخلاص، كأنه أشار ﷺ: أنا فعلنا ما استطعنا وحكم الله ماض، وقيل: التمس ذلك ابنه ففعل، فجذبه عمر ﷺ قال: أليس نهاك الله عن ذلك؟ فقال ﷺ: أنا في خيرة من ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُصَلِّعُهُمُ أَلَا لَهُ اللهُ عَنْ وَلَكُ أَللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَكُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وقوله: (وكان) أي: [ابن] أُبَيّ (كسا عباساً) عم رسول الله ﷺ (قميصاً) يوم بدر حين أتي بأسارى بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي ﷺ له قميصاً،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الملقن (۹/ ٤٩٢): وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده، ويعترف بالتقصير عن أداء شكره، ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة، ويذهب سعيه فيها، وبكاء عبد الرحمن ـ وإن كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة \_ هو ما كانت عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحساب، انتهى.

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٨/ ٣٤٠)، و«عمدة القاري» (٦/ ٧٥).

## مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٥٠، م: ٢٧٧٣].

# ه الله المشي بالجنازة والصلاة عليها ه ـ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

فوجدوا قميص عبدالله بن أبيّ يقدر عليه، فكساه إياه، وكان العباس بيِّن الطول، وكذلك كان عبدالله بن أبي، فصنع رسول الله ﷺ ما صنع مكافاة لما صنع بالعباس، حتى لا يبقى لمنافق عنده يد لم يجازه عليها، كذا قالوا(١).

#### ٥ ـ باب المشى بالجنازة والصلاة عليها

الباء للمصاحبة، ويجوز المشي والركوب في تشييع الجنازة، وتخصيص المشي بالذكر لكونه أكثر عادة وثواباً، وينبغي للراكب أن يذهب خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها، وخلفها أفضل، وكان أبو بكر وعمر على قد يمشيان أمامها، وسيجيء له تأويل.

وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية إجماعاً؛ لأن ما هو الغرض من قضاء حق الميت يحصل بالبعض، وشرط صحتها: إسلام الميت، وطهارته، ووضعه أمام المصلي، فبهذا القيد لا يجوز على غائب، ولا على حاضر محمول على دابة وغيرها، ولا موضوع متقدم عليه المصلي.

وإذا دفن بلا غسل، ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش، سقط شرط الطهارة وصُلِّي على قبره بلا غسل للضرورة، بخلاف ما إذا لم يُهَلُ (٢) عليه التراب بعد، فإنه يُخرج فيغسل.

ولو صُلي عليه بلا غسل جهلاً مثلاً، ولا يُخرِج إلا بالنبش، تعاد لفساد الأولى،

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح البخاري» (۳۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) هال عليه التراب، يهيل، هيلاً، وأَهَالَهُ: صَبَّه. «القاموس» (ص: ٩٩١).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَسْرِعُوا عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً..........

وقيل: تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد، كذا ذكره في (شرح ابن الهمام)(١)، وسيأتي الكلام في قيد الحضور في صلاته على النجاشي.

#### الفصل الأول

17٤٦ ـ [1] (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي: بحملها إلى القبر، والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف (٢)، وشذّ ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر الأمر (٣)، وقيل: المراد بالإسراع تجهيزها، أو ما هو أعم من الأول، وينافيه (تضعونه عن رقابكم)، وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق، كما يقال: حمل فلان عن رقبته ديوناً. والجنازة تطلق على الميت، والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) راجعٌ إليها، ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجثة المحمولة، كما في بعض الشروح، ولا إلى ما قال الطيبي (١٤): أسند الفعل إلى الجنازة وأراد به الميت، وقال: إذ جعلت

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (۲/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>Y) انظر: «المغني» (٣/ ٣٩٤)، قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأثمة في استحباب الإسراع بالجنازة، انتهى. والمراد بالإسراع: الإسراع المتوسط بين الخبب، أي: شدة السعي ـ وبين المشي المعتاد، قال العيني (٦/ ١٥٥): مراده الإسراع المتوسط، قال الحافظ (٣/ ١٨٤): وهو قول الجمهور، والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، انتهى.

<sup>(</sup>٣) «المحلى بالآثار» (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٦٠).

فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣١٥، م: ٩٤٤].

الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَجْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ عَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَت لأَهْلهَا: يَا وَيْلَهَا! أَيْن تذهبون بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ.....

الجنازة عين الميت ووصفت بأعماله الصالحة . . . إلى آخر ما قرر، فافهم.

وقوله: (فخير تقدمونها إليه) أي: فالإسراع سببُ خيرٍ تقدمون الجنازة إليه، وهو وصولها إلى جزاء عمله من نعيم القبر.

١٦٤٧ ـ [٢] (أبو سعيد) الخدري، قوله: (إذا وضعت الجنازة) أي: وضع الميت على النعش.

وقوله: (قالت) أي: الجنازة، قيل. القائل الروح، وأسند القول إلى الجنازة \_ وهو الجسد مجازاً، وقيل: لا مانع من أن يربَّ الله سبحانه الروح إلى الجسد في تلك الحال(١).

وقوله: (يا ويلها) الويل: الهلاك، ينادي الهلاك ويقول: يا هلاكي احْضُرْ فهذا أوانُكَ، والظاهر أن يقول: يا ويلي، ولكنه من تصرف الراوي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه، وقيل: لما كان أبصر نفسه غير صالحةٍ نزعها وجعلها كأنها غيره، وهذه نكتة، والوجه هو الأول.

<sup>(</sup>۱) قال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث: «يسمع صوتها كل شيء» دال على أنه قول بلسان القال لا بلسان الحال، انظر: «فتح الباري» (۳/ ۱۸۵)، و«عمدة القارى» (٦/ ١٥٨).

لَصَعِقَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٣١٦].

١٦٤٨ \_ [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣١٠، م: ٩٥٩].

١٦٤٩ ـ [٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَـالَ: مَرَّتْ جَنَـازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ،....

وقوله: (لصعق) أي: مات، وقيل: يغشى عليه، والصعق يجيء بالمعنيين.

178٨ \_ [٣] (وعنه) قوله: (فقوموا) ترحيباً للميت وتعظيماً لإيمانه، أو تهويلاً للموت وتفظيعاً له، وهو المفهوم من حديث جابر(١١).

وقوله: (حتى توضع) أي: بالأرض، وقيل: في اللحد، والأول أصح وأوفق بالأحاديث، وترجم البخاري<sup>(۲)</sup>: (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال)<sup>(۳)</sup>.

1789 ـ [3] (جابر) قوله: (مرت جنازة) بضم الميم وفتحها، والضم أكثر. وقوله: (فزع) الرواية بفتح الزاي، أي: محلُّ فزع(٤).

<sup>(</sup>١) الآتي برقم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» (١٣١٠).

<sup>(</sup>٣) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهما، الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة، والثاني: قيام من تبعها، ثم لخص الكلام عليهما مختصراً. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه، ومستحب عند أحمد ومن وافقه، والقيام لمن تبعها حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهور، انظر: «أوجز المسالك» (٤/ ٥٢٠ ـ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة، فلا منافاة بين هذه التعاليل، إذ يجوز =

فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَة فَقُومُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣١١، م: ٩٦٠].

١٦٥٠ ـ [٥] وَعَن عَلَيٍّ قَـالَ: رَأْيُنَـا رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَمْنَا وَقَعَدَ فَقَمْنَا وَقَعَدَ فَقَمْنَا وَقَعَدَ فَقَمْنَا وَقَعَدَ فَقَمْنَا وَقَعَدُ فَقَمْنَا وَقَعَدُ فَعَدُ بَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ. [م: ٩٦٢، ط: ٣٣، د: ٣١٧٥].

• ١٦٥٠ ـ [٥] (علي ﷺ) قوله: (قام فقمنا) وفي رواية أبي ذر: (وقمنا) بالواو، وأما قوله: (فقعدنا) فبالفاء، وللحديث معنيان: أحدهما: أنه قام لرؤية الجنازة، ثم قعد بعد تجاوزه وبُعده عنه، وثانيهما: أنه كان أولاً يقوم، ثم قعد، فيكون الأول منسوخاً، أو دل فعله الأخير على أن الأول كان مندوباً لا واجباً.

١٦٥١ ـ [٦] (أبو هريرة) قوله: (من اتبع) بالتشديد، وللأصيلي: (تبع) على وزن سمع.

وقوله: (حتى يصلي) بكسر اللام، ويروى بفتحها والفتح أكثر، ولكنها محمولة على الكسر، فإن حصول القيراطين موقوف على وجود الصلاة من الذي يتّبع، كذا في بعض الشروح نقلاً عن الشيخ(١).

وقوله: (يفرغ) بصيغة المعلوم، وفي رواية بالمجهول، والقيراط جزء من أربعة

تعدد الأغراض والعلل، انظر: «فتح الباري» (٣/ ١٨٠)، و«أوجز المسالك» (٤/ ٥١٨)،
 و «مرعاة المفاتيح» (٥/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (٣/ ١٩٦ \_ ١٩٧).

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٢٥، ٩٤٥].

١٦٥٢ ـ [٧] وَعَنْـهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات. مُتَّفَقٌ مَاتَ فِيهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣١٨، م: ٩٥١].

وعشرين، وهو ثلث الثمن، كذا نقل عن (نزهة الحسَّاب)(۱)، وقال الجوهري(۲): القيراط: نصف الدانق، فهو جزء من اثني عشر؛ لأن الدانق جزء من ستة. وقال في (القاموس)(۳): القيراط يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة: ربع سدس دينار، وبالعراق: نصف عُشره، والقيراط: أصله قِرّاط برائين، فأبدل من إحدى حرفي التضعيف ياء بدليل جمعه على قراريط؛ كدينار ودِنّار لجمعه على دنانير، والمراد في الحديث: القسط والنصيب(٤).

١٦٥٢ ـ [٧] (وعنه) قوله: (نعى للناس) أخبرهم بموته، نعاه لـه نعياً ونعواً

<sup>(</sup>۱) هو للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم، المتوفى سنة ٨١٥ه، لخصه من «المرشدة في علم الغبار»، ورتبه على مقدمة وبابين وخاتمة. «كشف الظنون» (٢/ ١٩٤٢).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» (۳/ ۱۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ (٣/ ١٩٤ \_ ١٩٥): ذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة عند الله، وقد قرّبها النبي على للفهم بتمثيله القيراط بأحد، انتهى.

قال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت، فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ حصل له قيراط ثان، ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد، انتهى نقلاً عن «عمدة القاري» (١/ ٤٠١).

ونعياناً: أخبره بموته (۱)، والنجاشي (۲) اسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون صاد وفتح حاء مهملتين على الصواب، ولبعضهم صحمة، ولآخرين صمحة، كذا في (شرح صحيح مسلم) (۲)، والنجاشي لقب ملك الحبشة، وهو بفتح النون ـ وقيل: بكسرها ـ وخفة جيم وبمعجمة وخفة ياء وهو الأكثر، وعن صاحب (التكملة): تشديدها، وقيل: بهما، وتشديد جيمه خطأ.

والحديث متمسَّك الشافعي في الصلاة عن الغائب، ونحن نقول: رُفع سريره له على ميت يراه له على ميت يراه الإمام ويحضره دون المأمومين، وهذا غير مانع من الاقتداء، وقيل: ذلك مخصوص بالنجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه، كشهادة خزيمة من شهادة الصديق.

وفي صلاته على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمدينة والنبيُّ على على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمدينة والنبيُّ على بتبوك، وعلى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب استشهدا بمؤتة كلام من حيث إسناد الأحاديث التي رويت فيها، وعلى تقدير التسليم إنما قلنا بتخصيصه بالنجاشي على تقدير أن لم يرفع ولم يكشف سريره للنبي على، وأما على تقدير الرفع والكشف فلا

<sup>(</sup>۱) فيه جواز النعي، قال الحافظ: (۳/ ۱۱۷): إن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (۲/ ۲۰۲): تؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة، والثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم، انظر: «أوجز المسالك» (٤/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في أن النجاشي هذا هو الذي أرسل إليه رسول الله ﷺ كتابه أو غيره؟ فلينظر لزاماً: «أوجز المسالك» (٤/ ٤٤٠)، و «زاد المعاد» (١/ ١١٦)، و «تاريخ الخميس» (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٧).

١٦٥٣ ـ [٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: «كَانَ يَكَبِّرُ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٥٧].

صلاة على الغائب، وفي قصة زيد وجعفر كان كذلك(١).

الأئمة الأربعة على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع (٢)، وردت فيها الأحاديث الأئمة الأربعة على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع (٢)، وردت فيها الأحاديث الصحيحة من الكتب الستة، وجاء في بعض الروايات الخمسُ وأكثر منها، والذي ثبت من فعله على آخراً هي الأربع.

وقال في (فتح الباري)(٣): قد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه كبر خمساً، ورفع ذلك إلى النبي هم وروى ابن المنذر عن ابن مسعود هما (أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبَّر خمساً)، وروى ابن المنذر وغيره [عن عليً]: (أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى باقي الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعا) وذهب بكر بن عبدالله المزني: أنه لا يُنقص من ثلاث ولا يزاد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا يُنقص من أربع، وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث، وروي أيضاً أنه كبر على جنازة ثلاثاً، ثم انصرف ناسياً، فقيل: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً، ثلاثاً، قال: فضفُوا، فصَفُوا فكبَّر الرابعة. وقال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، فإنه جمع الناس على أربع، وروى البيهقي بإسناد [حسن إلى] أبي وائل قال: كانوا يكبرون

<sup>(</sup>١) انظر: «أوجز المسالك» (٤/ ٤٤٢ \_ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» (٣/ ٤١٠)، و«المجموع» (٥/ ١٣٤)، و«فتح القدير» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٣/ ٢٠٢).

١٦٥٤ ـ [٩] وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١١٣٥].

على عهد رسول الله على أربع وخمساً وستاً وأربعاً، فجمع عمر الناس على أربع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار يزيد التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى، انتهى.

وقال الشُّمُنِّي: قال محمد في (الآثار)(۱): عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النجعي: أن الناس كانوا يكبرون على الجنائز خمساً وستًّا وأربعاً حتى قبض النبي عَيُّو، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر، ثم ولي عمر ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه مَنْ بعدكم، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله عَيُّ أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها [النبي عَيُّ حين قبض] فيأخذوا به ويرفضوا ما سواه، [فنظروا] فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعاً، فأجمعوا عليه.

ثم إنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية، واستحسن بعض المشايخ: ﴿رَبَّنَا دَانِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً ﴾[البقرة: ٢٠١]، و﴿ رَبَّنَا لا تُزِغْ فَلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا ﴾[آل عمران: ٨] الآيتين، كذا في (شرح ابن الهمام)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «كتاب الآثار» (ص: ٤٩)، مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٢) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٢٣).

مَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَّهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْدِمْ نُزُلَهُ مَنْ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجِنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.....

وفي (موطأ مالك): عن نافع: أن ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى، كذا قال الشيخ ابن الهمام(١)، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري، وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفاً.

وقال الطحاوي<sup>(۱)</sup>: لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق الثناء والدعاء لا على وجه القراءة، وعند مالك والشافعي: يقرأ الفاتحة، ويظهر من كلام (فتح الباري)<sup>(۱)</sup> أن مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبها، وقال الكرماني<sup>(۱)</sup>: يجب، والمراد بالسنة التي وقع في كلام ابن عباس: الطريقة المسلوكة في الدين، وبه قال الطيبي<sup>(٥)</sup>.

1700 \_ [10] (عوف بن مالك) قوله: (وأكرم نزله) بضم النون والزاي وتسكن: ما يقدم إلى الضيف من الطعام.

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٢١ ـ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح ابن بطال» (٣/ ٣١٧)، و«الجوهر النقى» لابن التركماني (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح الكرماني» (٧/ ١١٦).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٦٤).

وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٦٣].

١٦٥٦ ـ [١١] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَة لَمَا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ نَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ...

وقوله: (ومن عذاب النار) (أو) للشك أو بمعنى الواو، وقد جاء في رواية بالواو.

وقوله: (قال) أي: عوف بن مالك، والميت كان أبا سلمة.

البو سلمة بن عبد الرحمن) قوله: (لما توفي سعد بن أبي وقاص) توفي رفي في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع، وذلك في إمرة معاوية، وعلى المدينة مروان.

وقوله: (قالت: ادخلوا به المسجد) فأصلي عليه، وفي رواية لمسلم(١): (أرسلت أزواج النبي ﷺ أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه).

وقوله: (فأنكر ذلك عليها) على صيغة الماضي المجهول، أنكره الصحابة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (خ: ۹۷۳).

<sup>(</sup>٢) «جامع الأصول» (٦/ ٢٣٣)، و(١٢/ ٤٥١، ٤٥٣).

# فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧٣].

فلم يذكرها إلا على سهل بلا ياء، ويفهم من هذا الحديث عن عائشة عند مسلم أنه صلى عليهما، وقد جاء في رواية لمسلم تخصيصها بسهيل بالياء، وذكر التُّورِبِشْتِي (١): أنهم لم يختلفوا في سهيل أنه مات بالمدينة سنة تسع، وصلى عليه رسول الله عليه في المسجد، وأما سهل فقيل: إنه مات في زمان رسول الله عليه وهو الأكثر، وذكر عن الواقدي: أنه مات بعد رسول الله عليه وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سهلاً، وأرسل الحديث، وقد روي هذا الحديث عن عائشة مبيّناً، وذكر فيه سهلاً وسهيلاً، انتهى كلام التُّورِبِشْتِي، والله أعلم.

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في صلاة الجنازة في المسجد، فعندنا مكروه، سواء كان الميت والقوم في المسجد، أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد، أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والميت والباقون في المسجد، أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد، قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد، قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى الصغرى)، وقال: هو المختار، خلافاً لما أورده النسفي، كذا نقل الشيخ ابن الهمام (۱)، وقال: وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم.

وقيل: لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد، والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه (٣)

<sup>(</sup>۱) «الكتاب الميسر» (۲/ ۳۹۱\_۳۹۲).

<sup>(</sup>۲) «شرح فتح القدير» (۲/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٣١٩١)، و«سنن ابن ماجه» (١٥١٧).

عن ابن أبي ذئر ،، عن مالح مما التمامة، عن أبي هيدة قال: قال بسمار الله عَلَاثُ

عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)، وروي: (فلا شيء له).

ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ روايتان، ويظهر لي أنّ الأولى كونها تنزيهية، إذ الحديث ليس هو نصاً غير مصروف، ولا قرن الفعل بوعيد بل سلبُ الأجر، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب؛ لجواز الإباحة، ويجوز أن يكون المراد نفي الأجر الكامل، وقد يقال: إن الصلاة نفسها سببٌ موضوعٌ للثواب، فسلبُ الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقرن بها من إثم يقاوم ذلك، وفيه نظر لا يخفى، كذا قال الشيخ ابن الهمام(۱). وهذا هو مذهب مالك، والظاهر من قوله رحمه الله: (لا أحبه) كراهة التنزيه، وعند الشافعي جائزة، وما وجدنا فيه نصاً من الإمام أحمد رحمه الله في كتابه(۲)، ولكنه قد يفهم من تخصيص الشارحين الخلاف بأبي حنيفة ومالك أن أحمد مع الشافعي في ذلك، والله أعلم.

دليل الشافعي الحديث المذكور في الكتاب، وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد أقسمت عائشة فيه على صلاة رسول الله على على ابني بيضاء في المسجد، وفي رواية: أنها قالت لما أنكر عليها: (ما أسرع مَا نَسِيَ الناسُ! ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)(٣)، وفي رواية: (فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فقالت عائشة:

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (۲/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) وفي «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٢١): ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويشه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٧٣).

ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)(١).

وتمسك أبو حنيفة ومالك بالحديث المذكور عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)، وروى: (فلا شيء له)(٢). وأما حديث عائشة فروايةُ واقعةِ لا عموم لها، وما يثبت به إلا أنه ﷺ فعل ذلك ولو مرة أو مرتين، ويجوز أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه، وقد يروى: أن رسول الله ﷺ كان معتكفاً، لهذا صلى في المسجد، ويروى أيضاً: أن الجنازة كانت خارج المسجد، وفي هذه الصورة اختلاف بين الحنفية، وأيضاً قالوا: إن مصلى المسجد كان مكاناً متصلاً بالمسجد، فيحتمل أن رواية الصلاة في المسجد باعتبار كونه قريباً من المسجد متصلاً به، وما جاء في رواية مسلم: (فوضعت عند حُجَرهن) أيضاً مبني على ذلك، ويظهر أيضاً أن ذلك مبنَّى ما يروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كان مسجد معدًّا لذلك جازت فيه بلا كراهة، والله أعلم. على أن إنكار الصحابة والتابعين مع كثرتهم دليل على أن الأمر استقر بعد ذلك على تركه ونسخه، ونسبة عائشة على عدم العلم والنسيان إليهم محل كلام، ويحتمل أن تكون عائشة هي غير عالمة بالنسخ، وهو الظاهر لكثرتهم وإيقانهم، على أن في خروج النبي ﷺ إلى المصلى للصلاة على النجاشي دليلاً ظاهراً على كراهته في المسجد، ولو كانت جائزة في المسجد لم يخرج كما هو الظاهر.

وقال بعض الشافعية: إن حديث أبي هريرة ضعيف؛ لأنه من أفراد صالح مولى

<sup>(</sup>١) هو الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) مر تخریجه.

التوأمة، وهو يضعَّف، وعلى تقدير التسليم [فإن] الرواية: (فلا شيء عليه) \_ كما رواه الخطيب البغدادي \_ والمعنى: فلا حرج ولا إثم عليه.

وقال الشيخ ابن الهمام (۱): مولى التوأمة ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وأسند النسائي إلى ابن معين أنه قال: هو ثقة، لكنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط، فوجب قبوله بخلاف سفيان أو غيره، ورواية: (فلا شيء له) مشهور، ولا يعارضه رواية: (فلا شيء عليه)، انتهى كلام الشيخ.

وقال العبد الضعيف: رواه في (الهداية)(٢): (فلا أجر له)، ورواه صاحب (جامع الأصول)(٣): (فلا شيء له)، وقال: في نسخة: (فلا شيء عليه)، ويظهر من ذلك أن الأصل والأكثر (فلا شيء له)، وروى السيوطي في (جمع الجوامع)(٤): (فليس له شيء)، وإذا ثبت أن الأكثر المشهور (فلا شيء له) ينبغي أن يحمل عليه رواية (فلا شيء عليه) إن ثبت، على معنى: فلا أجر له على هذا العمل، تطبيقاً وحملاً للظاهر على النص، والله أعلم.

وما روي: أن أبا بكر وعمر الله قد صلي عليهما في المسجد، كما روى ابن أبي شيبة (٥): أنه صلى عمر على أبي بكر، وصهيب على عمر في المسجد، وقد حضرها

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٢٨ ـ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» (٦/ ٢٣٥، ح: ٤٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) «الجامع الكبير» للسيوطي (٧/ ٥٥، ح: ٢٠٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) «المصنف» (٣/ ٤٤، ح: ١١٩٦٧ \_ ١١٩٦٩).

اللهِ ﷺ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. [خ: ١٣٣٢، م: ٩٦٤].

المهاجرون والأنصار، فلم ينكر ذلك أحد، فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة كانت خارج المسجد.

هذا والحق أن قولهم إن كان أن السنة والأفضل أن يصلًى في المسجد، فهو باطل قطعاً (۱)، وإلا لكان هو المعمول في زمن النبي على ولتوارث بعده، ولم ينكره أحد، بل لم يتركه أحد إلا لضرورة، وليس فليس، وإن كان المقصود أصل الجواز والإباحة فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية، ومآله أن الأولى والأفضل خصوصاً إذا كانت الجنازة خارج المسجد، فلا خلاف في الحقيقة، هذا وقد اعتاد في زماننا الصلاة في الحرم الشريف استحساناً من المتأخرين، والله أعلم.

١٦٥٧ ـ [١٢] (سمرة بن جندب) قوله: (ماتت في نفاسها) القيد اتفاقي، وبيان لواقعة رأى فيها، والله أعلم.

وقوله: (فقام وسطها) الرواية المشهورة بالتحريك، وقد يسكن، والفرق بينهما أن المتحرك ما بين الطرفين والساكن أعم، قالوا: المتحرك ساكن والساكن متحرك، واستدل به الشافعي على أن المستحب أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة، والمذهب عندنا أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة، ويناسبه رواية وسط.

قال الشيخ ابن الهمام(٢): هذا لا ينافي كونه الصدر، بل الصدر وسطُّ باعتبار

<sup>(</sup>۱) وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولاً أن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، نقلاً عن «أوجز المسالك» (٤/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) «شرح فتح القدير» (۲/ ۱۲٦).

١٦٥٨ ـ [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلاً، فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: الْبَارِحَة. قَالَ: «أَفَلاَ آذَنَتُمُونِي؟» قَالُوا: دَفَنَّاهُ فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَعَلَىهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٤٧، م: ١٩٥٤].

توسط الأعضاء، إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه، ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العجيزة في حقها، فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي من فعل أنس: أنه قام على جنازة رجل، فقام عند رأسه، ثم جيء بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حذاء عجيزتها، ثم سئل أنس: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله على يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم(۱).

وأجاب الحنفية عنه بأنه إنما قام عند عجيزة المرأة لأنه لم يكن النعوش حينئذ، فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم، وسيأتي ذلك في آخر الفصل الثاني من حديث أبي غالب(٢)، وقد قال الشُّمُنِّي: إنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يقوم من المرأة حذاء العجيزة كما هـو مذهب الجماعة.

١٦٥٨ \_ [١٣] (ابن عباس) قوله: (البارحة) الليلة الماضية، إن ذكرت قبل الزوال يقال لها: الليلة، وإن ذكرت بعده يقال: البارحة.

وقوله: (فصلى عليه) أي: على القبر بعد ما كان الناس قد صلوا عليه، كذا يفهم من بعض الأحاديث، وهو الظاهر لأن دفنهم الميت بدون الصلاة بعيد.

<sup>(</sup>١) واختاره الطحاوي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في «الهداية»، كذا في «التقرير».

<sup>(</sup>٢) انظر: (١٦٧٩).

١٦٥٩ \_ [١٤] (أبو هريرة) قوله: (كانت تقم) بضم القاف، قَمَّ البيت: كَنَسَه.

وقوله: (أو شاب) شك من الراوي بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شاب أسود كان يقمه.

وقوله: (فقدها) أي: لم يرها حاضرة في المسجد، هذا من قبيل اكتفاء ذكر حال المرأة، واكتفى به عن ذكر حال الرجل كما جاء في رواية: (أو شاب)، وقد يوجد في بعض النسخ: (أو فقده) على سبيل الشك، ويلائمه قوله: (فسأل عنها أو عنه) و(أمرها أو أمره).

وقوله: (قال: فكأنهم) قول الراوي من أبي هريرة، وفاعل (قال): أبو هريرة، كأن الصحابة تخيلوا أن ذلك الميت حقير لا يليق أن يكلف لأجله رسول الله على وذلك لغاية تعظيمهم أمره ولي الله المين الله المين الله المين الله المين المين

وقوله: (دُلُّوني على قبره) وهو الموجود في أكثر النسخ، وفي بعضها: (قبرها)، وعلى كل تقدير هو من باب الاكتفاء، ويمكن أن يكون الضمير للميت أو للشخص.

واعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء، فذهب الجمهور إلى مشروعيتها سواء صلّي أولاً أو لا، والنخعي وأبو حنيفة ومالك على أنه يصلى إن لم يصلّ أولاً وإلا فلا، وفي رواية عن أحمد كذلك، وعن مالك أن من صلى أولاً مرة على الجنازة لم يصل على القبر. وأيضاً إنما يصلى عند أبي حنيفة إن لم يتفسّخ في القبر،

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَــنِهِ الْقُبُــورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَـةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ». مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَلَفْظُهُ لِمُسْلِم. [خ: ١٣٣٧، م: ٩٥٦].

وقدَّره بعضهم بثلاثة أيام، وفي رواية عن محمد: يصلِّى ما لم يتمزق، وهو مقدر إلى شهر، وقد جاء مثل ذلك في بعض الأحاديث، كذا في حواشي (الهداية)(١).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما جاء من ذلك لم يكن على وجه الصلاة، وإنما كان دعاء واستغفاراً فحسب، ولذا لم تذكر التكبيرات في بعض تلك الروايات، وما ذكرت فيه التكبيرات من الروايات لم تصح، كما يروى من صلاته على شهداء أحد بعد ثمان سنين، وكان ذلك بطريق التوديع لا الصلاة، أو كان ذلك من خصائصه على حتى ذهب بعض العلماء أن الصلاة على القبر مطلقاً من خصائص النبوة كما يفهم من قوله: (إن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)(٢).

177٠ ـ [10] (كريب مولى ابن عباس) قوله: (مات له ابن) الظاهر أن (له) صفة لابن قدمت عليه للاهتمام، ويجوز أن يكون متعلقاً بـ (مات)، لأن في موت الولد نفعاً للوالد، و(قديد) و(عسفان) بضم أوّلهما: موضعان بين مكة والمدينة، وعسفان أقرب إلى مكة من قديد.

وقوله: (انظر ما اجتمع له) (ما) عامة للعقلاء وغيرهم، إذ المراد الصفة، كما

<sup>(</sup>۱) انظر: «العناية» (۲/ ۱۲۱)، و «البناية» (۱/ ۵۵۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أوجز المسالك» (٤/ ٤٥٣ ـ ٤٥٦).

فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٤٨].

المَّاتِيَّ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أَنَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٤٧].

فعله البيضاوي في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا ١٠ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنْهَا ﴾ [الشمس: ٦-٧].

وقوله: (فقال: يقول) كذا في نسخة الأصل (يقول) بالتحتانية، أي: قال كريب: يقول ابن عباس، وقوله: (هم أربعون) بحذف حرف الاستفهام، وفي نسخة صحيحة: (فقال: تقول) بالفوقانية، أي: قال ابن عباس خطاباً لي تقول: هم أربعون؟

وقوله: (قال: نعم) أي: قال كريب: قلت: نعم.

وقوله: (ما من رجل) ظاهره يدل على أن الابن كان بلغ مبلغ الرجال، أو قاس غير الرجال عليه.

وقوله: (فيقوم) أي: يصلون، وفيه إيماء إلى أن مجرد قيام المؤمنين الموحدين على الجنازة ودعائهم له مؤثر.

ابن عباس؛ لأن الظاهر أن الأربعين أقل من يرجى شفاعتهم والمئة أكثرهم، وقال التُورِبِشْتِي (۱): السبيل في أمثال هذا الحديث أن يكون الأقل من العددين متأخراً فضلاً

<sup>(</sup>۱) «الميسر في شرح مصابيح السنة» (٢/ ٣٩٣).

١٦٦٢ ـ [١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ»، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَوَا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنتُم شُهَدَاء الله فِي الأَرْضِ». وَايَةٍ: «الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ». [خ: ١٣٦٧، م: ٩٤٩].

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة». قُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ». قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لم نَسْأَلَهُ عَنِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لم نَسْأَلَهُ عَنِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 177٨].

من الله وتكرماً على عباده.

١٦٦٢ ـ [١٧] (أنس) قوله: (فأثنوا عليها) من إطلاق الثناء في الشر للمشاكلة.

وقوله: (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) معناه: أن الذين أثنوا عليه رأوا منه الخير والصلاح، وذلك علامة كون الرجل من أهل الجنة، وفي الثناء بالشر على عكس ذلك، وقطعه عليه باطلاعه عليه، كذا قالوا، ولا يذهب عليك أن قوله عليه: (أنتم شهداء) يدل بظاهره أن من شهد له أو عليه المؤمنون يثبت به قطعاً ما شهدوا به، فعلى هذا يكون المراد المؤمنون أهل الصدق والتقوى من غير مدخلية غرض نفساني، لا سيما إذا كانوا من أهل الإجماع لقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَداءً عَلَى النّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، فافهم.

۱٦٦٣ \_ [١٨] (عمر) قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) ولعله لو سئل عنه لأجاب بقوله: وواحد، والله أعلم، وهذا إخبار وإشارة منه على بكمال سعة رحمة الله ورجاء

١٦٦٤ ـ [١٩] وَعَنْ عَائِشَـةَ قَـالَتْ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا اللهِ عَلَيْهُ: «لاَ تَسُبُّوا اللَّمُواتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٣٩٣].

وتوقع لذلك من فضله وكرمه، والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم(١).

1778 ـ [19] (عائشة) قوله: (لا تسبوا الأموات) النهي عن سب الأموات إنما هو في غير المنافق والكافر والفاسق المجاهر بفسقه، وأما هؤلاء فلا يحرم سبُّهم للتحذير من طريقهم، كما في الغيبة.

وقوله: (فإنهم قد أفضوا) أي: وصلوا (إلى ما قدموا) من أعمالهم، فإن كان خيراً فلا ينبغي أن يذكروا بشر، وإن كان شرًا فلعله يغفر لهم، وإن لم يغفر فذكركم إياه وقوع فيما لا يعنى.

۱۹۲۰ ـ [۲۰] (جابر) قوله: (في ثوب واحد) قال زين العرب(٢): المراد به القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما(٢)، وقال الخطابي: يجوز

 <sup>(</sup>١) قيال الحافظ (٣/ ٢٣٠): قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن
 يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب.

<sup>(</sup>۲) هـو شارح «مصابيح السنة» للبغوي، اسمه: علي بن عبيدالله بن أحمد المصري، الشهير بزيـن العرب، المتوفى ۷۵۸ه، شرحه مخطوط في مجلديـن في دار الكتـب. «الأعلام» (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في «حاشية النسائي» (٤/ ٦٢): نقله غير واحد وأقروه عليه، لكن النظر في الحديث يردّه، بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه، فكأن هذا فيمن قطع ثوبه، ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح، وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق =

«أَتُهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِّمُ وَلَمْ يُعَلِيهِمْ وَلَمْ يُعَلِيهُمْ وَلَمْ يُعَلِيهِمْ وَلَمْ يُعَلِّي وَلَمْ يُعَلِيهِمْ وَلَمْ يُعَلِيهِمْ وَلَمْ يُعَلِيهِمْ وَلَمْ يُعَلِيهُمْ وَلَمْ يُعَلِيهُمْ وَلَمْ يُعَلِيهُمْ وَلَمْ يُعَلِيهُمْ وَلَمْ يُعَلِيهُمْ

عند الضرورة جمعهما في ثوب واحد، كما في قبر واحد.

وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما).

وقوله: (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر.

وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه، وأما ترك الصلاة فمختلف فيه، وعندنا يصلى، والكلام فيه طويل(١١)، وقد استوفيناه في (شرح سفر السعادة).

۱۹۶۱ ـ [۲۱] (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس) (۱): اعروری فرساً: رکبه عریاناً، فهو متعد، وقال النووی (۱): مُعْرَوْرًی بضم المیم وفتح الراء، قال أهل اللغة: اعْرَوْرَیْت الفرس: إذا رکبته عریاناً، فهو مُعْرَوْری، قالوا: لم یأت افعوعل متعدیاً إلا قولهم: اعروریت الفرس واحْلَوْلَیْت الشيء، انتهی. وهکذا ذکر

<sup>=</sup> فلا إشكال لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (٣/ ٤٦٧)، و«أوجز المسالك» (٩/ ٣٦٨\_ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٤/ ٣٨، ح: ٩٦٤).

فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٦٥].

القاضي عياض(١).

وقال الطيبي (٢): القياس فتح الراء لكن صحت الرواية بكسر الراء، وعلى هذا ينبغي أن يكون مُعْرَوْرًى لازماً، فيكون قد جاء المعرورى متعدياً لا لازماً، فيكون معناه: فرس عار عن السرج، ولكن يفهم من كلامهم أن مجيئه لازماً في غير هذا اللفظ، وفيه متعدً.

قال في (القاموس)<sup>(۳)</sup>: اعرورى: سار في الأرض وحده، واعرورى فرساً: ركبه عرياناً. ويجوز أن يكون الكسر على تقدير التعدية على سبيل الإسناد المجازي وصفاً للفرس بوصف صاحبه، كذا قيل، فتدبر.

ثم في حصر النووي وعياض التعدية في اعرورى فرسه نظر، فقد جاء التعدية في غيره أيضاً، لأن صاحب (القاموس) قال: اعرورى قبيحاً: أتاه، والله أعلم.

وقوله: (فركبه حين انصرف) وأما وقت الذهاب والمشايعة فلم يركب، بل أبى عنه، وجاء في رواية أبي داود ما معناه: أنه أتي بدابة حتى يركب، فأبى عن الركوب، ولما انصرف ركب، فسئل عنه فقال: (إن الملائكة يمشون على أقدامهم(٤)).

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۳٦).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ١٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «سنن أبي داود» (٣١٧٧)، والرواية الكاملة هكذا: أن رسول الله ﷺ أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت».

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٦٦٧ ـ [٢٢] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَها وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَن يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٨].

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ....الْجَنَازَةِ...اللَّ

#### الفصل الثاني

الولد لغير تمام، فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهِلّ، وهو أن يكون منه الولد لغير تمام، فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهِلّ، وهو أن يكون منه ما يدلّ على الحياة من حركة عُضْو أو رَفْعِ صوتٍ، والمعتبر في ذلك خروج أكثره حيًا، حتى لو خرج أكثره وهو يتحرّك صُلِّي عليه، وفي الأقلّ لا، وروى النسائي(۱) عن جابر: (إذا استهل الصبي صُلِّي عليه ووُرِّث)، ورواه الحاكم(٢) عن أبي الزبير، وقال: صحيح. والحديث المذكور في الكتاب صحّحه الترمذي، لكن الحظر مقدم على الإطلاق عند التعارض، كذا قال الشيخ ابن الهمام(٢)، وعند أحمد يصلَّى من غير استهلال لهذا الحديث، ولحديث ابن عمر جاء في معناه، وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة، غايته أنه خرج ميتاً، وصلاة الجنازة وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة، غايته أنه خرج ميتاً، وصلاة الجنازة

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٤/ ٧٧، ح: ٦٣٥٨) وكذا أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٥٠٨، ٢٦٥١).

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» (٤/ ٨٨٣، ح: ۸۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٣١).

وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ». وَفِي «الْمَصَابِيحِ» عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ زِيَادٍ. [حم: ٢٤٧/، ت: ١٠٣١، س: ١٩٤٢، جه: ١٤٨١].

إنما تكون على الميت وهم يقولون: إنه لا يسمى ميتاً إلا إذا خرج حيًّا ثم مات.

وقوله: (وفي المصابيح عن المغيرة بن زياد) قالوا: فيه تحريف لا يدرى من أين وقع، فإن المغيرة بن زياد لا يعرف أصلاً لا في الصحابة ولا في التابعين، وهذا الحديث إنما يروى عن المغيرة بن شعبة، وعليه مداره في (سنن أبي داود)(۱) عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، فلعل بعض النُّسَّاخ تَخَبَّطَ فيه فصار أُسُوةً لمن لا عناية له بعلم الحديث، كذا قال التُّورِبِشْتِي(۱)، والله أعلم.

الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحب، وقال الثوري وطائفة: هما الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحب، وقال الثوري وطائفة: هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: قدامها أفضل، كذا قال الشَّمُنِّي، وقال: لنا في الصحيحين (٣) من حديث أبي هريرة: أن النبي على قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبع حتى يوضع في القبر فله قيراطان)، وروى عبد الرزاق في (مصنفه)(١)

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۳۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) «الميسر في شرح مصابيح السنة» (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٣٢٥)، و«صحيح مسلم» (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٤٤٥، ح: ٦٢٦٢).

وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلاً. [حم: ٢/ ٨، د: ٣١٧٩، ت: ١٠٠٧، س: ١٩٤٥، جه: ١٤٨٢].

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله على حتى مات إلا خلف الجنازة، وروى هو وابن أبي شيبة (۱) عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، وعليّ يمشي خلفها، فقلت لعلي: أراك تمشي خلف الجنازة وهذان يمشيان أمامها، قال عليّ : لقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ، لكنهما أحبًا أن يبسرا على الناس، انتهى.

ولأن المشي خلف الجنازة أظهر وأدخل في الاتعاظ والتفكر، وأقرب إلى المعاونة إذا احتيج إليها، وروى الترمذي وأبو داود(٢) عن ابن عمر: أن الجنازة متبوعة، ومن تقدمها فكأنها ليس معها.

ودليل الثلاثة هذا الحديث المذكور في الكتاب، وقالوا أيضاً: القوم شفعاء، والشفيع يتقدم في العادة، ومن سوَّى الأمرين قال: الدلائل متعارضة فيجوز الأمران، ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور، وأيضاً روى رزين عن أنس أنه قال: (أنتم شفعاء فامشوا عن خلف وأمام ويمين وشمال)، وروي في كتب الفقه (٣) عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بالمشى أمام الجنازة وعن يمينه وعن يساره (١٠).

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (ح: ۱۱۲۳۹)، و«مصنف عبد الرزاق» (ح: ٦٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٠١١)، و«سنن أبي داود» (٣١٨٤)، هي الرواية الآتية، برقم (١٦٦٩) ولكنها عن ابن مسعود، وما وقع في الشرح: «عن ابن عمر» لعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحيط البرهاني» (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٧٩)، والزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٢٩٠).

١٦٦٩ ـ [٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلاَ تتَبَعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ 
وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَبُّو مَاجِدٍ الرَّاوِيُّ رَجَلٌ مَجْهُولٌ. [ت: ١٠١١، د: ٣١٨٤، جه: ١٤٨٤].

١٦٧٠ ـ [٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْسَ ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «من تبع جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٠٤١].

١٦٧١ ـ [٢٦] وَقَدْ رُوِيَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ.....

١٦٦٩ \_ [٢٤] (عبدالله بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضاً يؤيد مذهب أبى حنيفة.

وقوله: (ولا تتبع (۱)) بالتشديد، وفيه ضمير الفاعل للجنازة، أي: هي متبوعة غير تابعة، ذكره للتأكيد والتقرير، وكذا قوله: (ليس معها من تقدمها).

وقوله: (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال)(٢): أن أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف، وقال النسائي: هو منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) قال القاري (٣/ ١٢٠٦): بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْبَاءِ وَبِرَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى النَّفْيِ، وَبِسِكُونِهَا عَلَى النَّهْيِ، وَبِسِكُونِهَا عَلَى النَّهْيِ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ، أَيْ: لاَ تَتَّبِعُ هِيَ النَّاسَ.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٦٦).

## حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. [شرح السنة: ٥/ ٣٣٧].

(بين العمودين) السنة عند الشافعي في حمل الجنازة: أن يَدخل واحد بين الخشبتين المقدَّمتين الشاخصتين وهما العمودان، ويجعلهما على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كاهله، ويحمل مؤخر النعش اثنان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، ولا يمكنه توسط الخشبتين فإنه لا يرى موضع قدميه والطريق بين يديه، قالوا: وإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين، فيكون محمولاً على خمسة، كذا في (الحاوي)(۱) و (شرحه).

وذكر في (الهداية)(٢) قول الشافعي: السنة أن يحملها الرجلان يضعها السابق على أصل عنقه، والثاني أعلى صدره؛ لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت، ولعله قول آخر منه. وذكر في بعض الشروح(٣): أن هذا عند حمل الجنازة من الأرض، ثم لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء.

والسنة عندنا أن يحملها أربعة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من السنة حمل السرير بجوانبه الأربع، رواه محمد في (الآثار)(1) عن أبي حنيفة رحمه الله بسنده إلى ابن مسعود، كذا رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق(٥) عن شعبة عن

<sup>(</sup>١) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٣/ ٣٩\_٠٤).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» (۱/ ۹۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) «كتاب الآثار» (ص: ٤٨، ح: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) «مسند أبي داود الطيالسي» (ص: ٤٤، ح: ٣٣٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٤٢١، ح: ١١٢٨١)، و «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٥١٢، ح: ٦٥١٧).

١٦٧٢ ـ [٢٧] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاساً رُكْبَاناً، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلاَئِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ، قَالَ التِّرْمِذِيِّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفاً. [ت: ١٠١٢، جه: ١٤٨٠، د: ٣١٧٧].

١٦٧٣ ـ [٢٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْجَتَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٠٢٦، د: ٣١٩٨، جه: ١٤٩٥].

منصور، وذكر الشيخ ابن الهمام (١) في الحمل بين العمودين آثاراً من الصحابة وحديثاً مرفوعاً ضعفه، وفي الحمل بجوانبه الأربع آثاراً وأحاديث مرفوعة صحيحة، وقال: تلك الآثار وقائع أحوال مخصوصة، فاحتمل كون ذلك للسنة، أو لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات، وقال: ولا يجب على المناظر تعيين العارض، ولو يشاء يُبدي محتملات مناسبة كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك، والله أعلم.

17۷۲ ـ [۲۷] (ثوبان) قوله: (فقال: ألا تستحيون) يفهم منه كراهة الركوب، وفي بعض الحواشي: في قوله: (فرأى ناساً ركباناً) أي: قريباً من الجنازة، والحق أنه يجوز الركوب للضرورة بلا كراهة(٢).

17۷۳ \_ [۲۸] (ابن عباس) قوله: (رواه الترمذي) وقال: ليس إسناده بذاك، وإبراهيم بن عثمان منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس [قوله]: من السنة القراءة

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (۲/ ١٣٤ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال السندي في «حاشية سنن ابن ماجه» (٢/ ٢١٠): إنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم، وأنه ترك الأولى، وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه، انتهى.

١٦٧٤ ـ [٢٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [د: ٣١٩٩، جد: ١٤٩٨].

١٦٧٥ ـ [٣٠] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنا وَكَبِيرِنا وَذَكَرِناً وَذَكَرِناً وَأَنْثَاناً. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتُوفَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ.....

على الجنازة بفاتحة الكتاب، انتهى. وقالوا: إن قول الصحابي: (من السنة) في معنى المرفوع، وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول.

1774 - [٢٩] (أبو هريرة) قوله: (فأخلصوا له الدعاء) الإخلاص في الدعاء مستحسَن دائماً، خصوصاً في هذه الحالة؛ لكون الاحتياج فيها أشد(١).

1700 - [٣٠] (أبو هريرة) قوله: (وصغيرنا) قيل: المراد بالمغفرة للصغار: إعلاء الدرجة في الجنة، وقيل: هذا الكلام مجموعُهُ كناية عن شمول المغفرة للكل، ولا ينظر إلى مفرداته.

وقوله: (فتوفه على الإيمان) خصه بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة، وليس هذا وقتها، كذا قيل، والحق أنهما مترادفان يدل عليه تعكيس العبارة في الرواية الأخرى، وقال الطيبي (٢): المراد بالإسلام في الرواية الأولى:

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ ۷): فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلى على الميت أن يخلص الدعاء له.

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٧٤).

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٢/ ٣٦٨، د: ٣٢٠١، ت: ١٠٢٤، جه: ١٤٩٨].

١٦٧٦ ـ [٣١] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَانْتُهَتْ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: «فَأَحْيهِ عَلَى وَانْتُهَتْ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: «فَأَحْيهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ»(١). وَفِي آخِرِهِ: «وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». [س: الإِيمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ»(١). وَفِي آخِرِهِ: «وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». [س: ١٩٨٦، د: ٣٢٠١].

الانقياد والأعمال الظاهرة، وفي الثانية: الاستسلام وإخلاص العمل، وهو فوق الإيمان.

وقوله: (لا تحرمنا) بضم أوله وفتحه، كذا في شرح الشيخ، وفي (الصراح)(٢): حرم: نوميد كردن كسى را أز چيزى، إحرام كذلك، والمشهور الفتح.

1777 ـ [٣١] قوله: (عن أبي إبراهيم) ليس في بعض النسخ لفظ (أبي)، والصواب وجوده، فإنه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، له ذكر في الصلاة على الجنازة، ولا يعرف، روى عنه يحيى بن أبي كثير فقط، وقال أبو حاتم: لا يدرى من هو ولا أبوه، كذا في الحاشية نقلاً عن (الميزان) (٣)، ومن قال: هو عبدالله بن قتادة فقد وهم؛ لأنه من بني سلمة، وهذا من بني عبد الأشهل، وقيل: أبو إبراهيم اسمه إسماعيل بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) المشهور ما في رواية الترمذي (١٦٧٥): «فأحيه على الإسلام. فتوفه على الإيمان»، قال القاري (٤/ ١٦٣): الرواية المشهورة هي العمدة، ورواة أبي داود إما من تصرفات الرواة نسياناً، أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، وجواز النقل بالمعنى، انتهى.

<sup>(</sup>٢) «الصراح» (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٨٦ ، ح: ٩٩٢٧).

الله عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ.

١٦٧٨ ـ [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: قَـالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «اذْكُــرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ٤٩٠٠، ت: ١٠١٩].

ابن بسام.

١٦٧٧ ـ [٣٢] قوله: (واثلة) بالمثلثة (ابن الأسقع) بالسين المهملة والقاف.
 وقوله: (وحبل جوارك(١١)) أي: عهدك وأمانك.

١٦٧٨ ـ [٣٣] (ابن عمر) قوله: (وكفوا عن مساويهم) قد علم أنه مخصوص بالمسلمين والصالحين (٢).

<sup>(</sup>۱) «حبل جوارك» بكسر الجيم، قيل: عطف تفسيري، وقيل: الحبل: العهد، أي: في كنف حفظك وعهد طاعتك، وقيل: أي: في سبيل قربك، وهو الإيمان، والأظهر أن المعنى أنه متعلق ومتمسك بالقرآن، والمراد بالجوار الأمان، والإضافة بيانية، انتهى مختصراً من «مرقاة المفاتيح» (١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحيّ، وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع، بخلاف الميت، وفي «الأزهار»: قال العلماء: وإذا رأى الغاسل منه الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه، وسرعة انقلابه على المغتسل، استحب أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره، =

١٦٧٩ ـ [٣٤] وَعَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ على الْجِنَازَة مَقَامَكَ مِنْهَا؟ وَمِنَ الرَّجُلِ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ على الْجِنَازَة مَقَامَكَ مِنْهَا؟ وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نعَمْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نعَمْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ نَعُومُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيهِ: فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ. [ت: ١٠٣٤، ١٠٩٤، حه: ١٤٩٤، د: عُحُوهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيهِ: فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ. [ت: ١٠٣٤، مه: ١٤٩٤، د:

1779 ـ [٣٤] قوله: (وعن نافع أبي غالب) خص بذلك لئلا يشتبه بنافع مولى ابن عمر.

وقوله: (حيال رأسه) بالتحتانية، أي: حذاءه.

وقوله: (وفيه: فقام عند عجيزة المرأة) العجيزة والعجز بمعنى: مؤخر الجسد، وهذا بيان قوله: (قام حيال وسط السرير)، وتمام الحديث مع قصته: أن نافعاً أبا غالب قال: فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق، على رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهقان؟ قالوا: أنس بن مالك، قال: فلما وضعت الجنازة فقام أنس فصلى عليها وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات، لم يُطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله على يصلي على الجنازة كصلاتك:

<sup>=</sup> كنتَّنهِ، وسواد وجهه، أو بدنه، أو انقلاب صورته، حرم أن يتحدث به. «مرقاة المفاتيح» (١٦٥/٤).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٦٨٠ ـ [٣٥] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْن حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقيل حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقيل لَهُ مَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ \_ فَقَالاً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَهُمَا: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْساً؟». مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْساً؟». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ١٣١٢، م: ١٣١٦].

يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم...، الحديث إلى أن قال أبو غالب: فسألته عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان [الإمام] يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم (١١) وقد مر في الفصل الأول تمامه.

### الْفَصْل الثَّالِث

١٦٨٠ ـ [٣٥] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (بالقادسية) اسم موضع على خمسة عشر ميلاً من الكوفة.

وقوله: (من أهل الأرض) سماهم أهل الأرض لسفالتهم ورذالتهم أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَلَكِكِنَّهُ وَأَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٧٦] أي: مال إليها، أو لأن المسلمين أقرُّوهم بعد الفتح على الأرض والخراج، وهذا المعنى أظهر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۳۱۹٤)، والترمذي في «سننه» (۱۰۳٤)، وابن ماجه في «سننه» (۱۱۹٤)، والبيهقي في «سننه» (۶/ ۳۳)، وأحمد في «مسنده» (۳/ ۱۱۸)، وقال السهارنفوري في «البذل» (۱۰/ ۶۸۳): وهذا الكلام يدل على أن قيام الإمام حيال عجيزة المرأة على خلاف الأصل للتستر فقط، والأصل في القيام هو موضع آخر، وهو وسطها، وهو الصدر.

١٦٨٢ ـ [٣٧] وَعَنْ عَلِيٍّ قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَنَـا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ١/ ٨٢ ـ ٨٢].

١٦٨٣ ـ [٣٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟.....

١٦٨١ ـ [٣٦] (عبادة بن الصامت) قوله: (إنا هكذا نصنع) أي: نحن نقوم ولا نجلس.

وقوله: (فجلس) أي: كان بعد ذلك لا يقوم إلى الوضع في اللحد، فكان هذا ناسخاً لما قبله.

١٦٨٢ ـ [٣٧] (علي) قوله: (ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس) فأكَّد ذلك فعلاً وقولاً.

١٦٨٣ - [٣٨] (محمد بن سيرين) قوله: (قال) أي: ابن عباس في جواب

قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٩٢٣].

١٦٨٤ ـ [٣٩] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِساً فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: جَالِساً فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً، وَكَرِهَ أَن تَعْلُو رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٩٢٦].

الحسن: (نعم، ثم جلس) أي: نعم قام رسول الله على أوائل الأمر، ثم جلس بعده، أي: فعل رسول الله على كلا الأمرين، لكن جلوسه كان متأخراً، فيكون ناسخاً لما قبله، وهذا هو الظاهر بل المتعين لأن يكون مراداً، أو قيل: (ثم جلس) هو كلام ابن سيرين، وفاعل (جلس) الحسن بن علي، وهو خلاف المتبادر من الكلام جدًّا كما لا يخفى.

وقوله: (إنما مر بجنازة يهودي) أي: فلا تقوموا، ثم ذكر جواباً عما يستجيبون بقيام رسول الله على لها.

١٦٨٤ \_ [٣٩] (جعفر بن محمد) قوله: (فمر عليه) بلفظ المجهول.

وقوله: (وكان رسول الله ﷺ . . . إلخ)، يعني إنما قيام لرؤية جنازة يهودي لكراهة أن تعلو رأسه الشريف جنازة يهودي، لا لأن يستن القيام لها.

وقوله: (رأسه) مفعول (تعلو)، وفاعله (جنازة)، وهذا بعد علم الحسن بن علي بعدم القيام للجنازة ونسخ القيام، وهذا حديث منقطع؛ لأن محمداً لم يدرك الحسن.

١٦٨٥، ١٦٨٦ ـ [٤١، ٤٠] (أبو موسى، وأنس) قوله: (إذا مرت بك) في بعض النسخ: (بكم).

فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ، إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعهَا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ٣٩١].

١٦٨٦ ـ [٤١] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلاَئكَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٩٢٨].

وقوله: (من الملائكة) أي: ملائكة الرحمة مع جنازة المسلم، وملائكة العذاب مع جنازة الكافر.

قال الطيبي (١): اختلفت علل القيام، فتارة للفزع، وتارة كراهة رفع جنازة اليهودي على رأسه ﷺ، وتارة لكراهة الملائكة، وتارة لم يعتبر شيئاً من ذلك لاختلاف الأحوال والمقامات، انتهى.

ولو ثبت أن آخر الأمر كان عدم القيام، نسخ ما قبله، والله أعلم.

١٦٨٧ ـ [٤٢] (مالك بن هبيرة) قوله: (إلا أوجب) أي: الله تعالى لذلك الميت الجنة، أو أوجب ذلك الفعل على الله تعالى المغفرة منه تعالى (٢).

وقوله: (إذا استقل أهل الجنازة) أي: عدهم قليلاً، تَقَلَّل الشيء واستقله وتقاله: رآه قليلاً.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) أي: وعداً منه وفضلاً.

جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٦٦].

وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ: قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّاهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ». وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ. [ت: ١٠٢٨، جه: صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ». وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ.

١٦٨٨ ـ [٤٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الإسْلاَمِ، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الإسْلاَمِ، وَأَنْتَ فَلَخْنَارَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الإسْلاَمِ، وَأَنْتَ فَبَعْنَا شَفْعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٢٠٠].

١٦٨٩ ـ [٤٤] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٣٦ه].

وقوله: (جزَّأُهم) بالتشديد والهمزة، من التجزئة.

17۸۸ ـ [٤٣] قوله: (وعن أبي هريرة في الصلاة على الجنازة) جاءت أدعية متعددة، فيختار أيهما شاء، خصوصاً على قول من قال: تعيين الدعاء يذهب بالحضور والخشوع.

١٦٨٩ ـ [٤٤] (سعيد بن المسيب) قوله: (اللهم أعذه من عذاب القبر) هذا يشعر بأن للصبيان سؤالاً في القبر، وقد مر توجيهاته.

١٦٩٠ ـ [٤٥] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقاً: قَالَ: الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطَّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَفَرَطاً وَذُخْراً وَأَجْراً. [خ: ٣٣ ـ الجنائز، ٦٥ باب].

١٦٩١ ـ [٤٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، إِلاَّ أَنَّـهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَلاَ يُورَثُ». [ت: ١٠٣٢، جه: ١٥٠٨].

١٦٩٢ ـ [٤٧] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فَي «الْمُجَتَبى» في كِتَابِ الْجَنَائِزِ. [قط: ٢/ ٨٨].



• ١٦٩٠ ـ [83] (البخاري) قوله: (تعليقاً) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد كلاً أو بعضاً، وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد، وقد مر في المقدمة تفصيل ذلك.

١٦٩١ \_ [٤٦] (جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه.

١٦٩٢ \_ [٤٧] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني وحده (١).

<sup>(</sup>١) قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (٢/ ١٢٧): لا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي الناس، لأنه كالإمام، واختلاف المكان مانع من الاقتداء.

# ۲ ـ باب دفن الميت

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٦٩٣ ـ [١] عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ: أَن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: أَلْحِدُوا لِي لَحْداً وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٦٦].

#### ٦ ـ باب دفن الميت

دَفَنَهُ يَدْفِنُهُ: ستره وواراه، غلب في ستر الميت في الأرض، والقبر بمعناه، قبرَهُ يَقْبُرُهُ قَبْراً: دفنه، وأَقْبَرَهُ: جعل له قبراً، والقبر مخصوص بمدفن الإنسان، والمقبرة: موضع القبور، مفتوحة الميم ومثلثة الباء، وجاء بكسر الميم وفتح الباء، وأوّلُ من دفن في الأرض هابيل؛ لكونه أول من مات، والقبر نوعان: باللحد وبالشق، وكلاهما مشروع، لكن اللحد أفضل وأوفق بالسنة، كما سيجيء بيانه في شرح الأحاديث.

### الفصل الأول

179٣ ـ [1] (عامر بن سعد بن أبي وقاص) قوله: (ألحدوا)(١) اللحد بفتح اللام وبضم، والإلحاد في اللغة: الميل، وفي الشرع: الشق الذي يحفر في عرض القبر في جانب القبلة، يقال: لَحَدَ القبر كمنع. وألحده: عمل له لحداً، ولحد الميت: دفنه، و(ألحدوا) جاء بوصل الهمزة من اللحد، وبقطعها من الإلحاد. و(اللبن) بفتح اللام وكسر الباء ككتف، واللبنة واحدها، على مثال كلم وكلمة، وجاء بكسرتين.

<sup>(</sup>١) قال النووي: (٤/ ٣٩): فيه استحباب اللحد ونصب اللبن؛ وأنه فعل ذلك برسول الله ﷺ باتفاق الصحابة، وقد نقلوا أن عدد لبناته ﷺ تسع، انتهى.

١٦٩٤ ـ [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٦٧].

١٦٩٥ ـ [٣] وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّماً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٣٩].

القاموس)(۱)، ويقال له: الخميلة، وسبب فرش القطيفة في قبره على قيل: ألقاها شقران القاموس)(ا)، ويقال له: الخميلة، وسبب فرش القطيفة في قبره على قبل: ألقاها شقران مولى النبي على وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده على القاها بعد أمر الصحابة ورضاهم، وكرهمه العلماء لكونه تضييعاً وإسرافاً، وقيل: ذلك من خواص النبوة لكونه حيًا في قبره، والله أعلم(۱).

1790 ـ [٣] قوله: (وعن سفيان التمار) من كبار أتباع التابعين، وقد لحق عصر الصحابة، ولم أر له رواية عن صحابي، كذا في (فتح الباري)(٣).

وقوله: (مسنماً) أي: على هيئة سنام البعير، وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة في (مصنفه)، ولفظه: عن سفيان يعني التمار: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي على النبي المرايت قبر النبي على التمار: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي في وقد جاء أفرأيت قبر النبي على وقبر أبي بكر وعمر مسنَّمة، والسنة في القبر التسنيم، وقد جاء في ذلك أخبار وآثار صحيحة، قال أبو حنيفة: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي في أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها، وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۷۸۰).

<sup>(</sup>۲) وقال الحافظ العراقي في «ألفيته» في السيرة (ص: ١٥٥): وفرشت في قبـره قطيفة، وقيل:أخرجت، وهذا أثبت، انتهى.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٣/ ٢٥٧).

# ١٦٩٦ ـ [٤] وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: . . . . . .

سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي على وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض، عليها فلق من مدر أبيض.

وما عورض به مما روى أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت لها: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله على وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء(١)، ليس معارضاً لهذا حتى يحتاج إلى الجمع، يعرف بأدنى تأمل، كذا قال الشيخ ابن الهمام(١).

وعند الشافعي يسطح القبر، وقال في (الحاوي)(٣): التسطيح أولى من التسنيم، وقال في شرحه: لأن النبي على سطح قبر ابنه إبراهيم، وعن القاسم بن محمد أنه قال: رأيت قبر النبي على وأبي بكر وعمر الله مسطحة، هذا وقد ذكر الشيخ ابن الهمام عن جماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا: إنها مسنمة، وأما حديث أبي الهياج الأسدي الآتي فلا يدل على التسطيح، بل هو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالى، وليس مرادنا بالتسنيم ذلك، بل قدر ما يبدو من الأرض، والله أعلم.

وقيل: السنة أن يرفع القبر شِبراً، وقد يروي ابن حبان(؛) أن قبره عِيْثُةُ كذلك.

١٦٩٦ \_ [٤] قوله: (وعن أبي الهياج الأسدي) بفتح الهاء وتشديد التحتانية، تابعي جليل، صحيح الحديث.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١٧١٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح فتح القدير» (۲/ ۱٤۰).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» (٦٧١٢)، روي عن جابر ﷺ: أن النبي ﷺ ألحد ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر .

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٦٩].

١٦٩٧ ـ [٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْخَصَّصَ الْقَبْرُ،

١٦٩٨ ـ [٦] وَعَـنْ أَبِي مَرْثَـدٍ الْغَنَـوِيِّ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧٧].

وقوله: (على ما بعثني) التعدية بـ (على) لتضمين معنى الإمارة والتسليط، وفي الحديث دلالة على أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة من الأمور العظيمة المهمة في الدين.

وقوله: (تمثالاً) أي: صورة، (إلا طمسته) أي: محوته، (ولا قبراً مشرفاً) أي: عالياً، أي: بني عليه حتى صار عالياً، لا ما أعلم بالتراب والحجارة والرمل والحصى حتى يتميز من الأرض.

وقوله: (إلا سويته) قيل: المراد تسطيحه لا تسويته بالأرض؛ جمعاً بين الأخبار، كذا في شرح الشيخ.

۱٦٩٧ \_[٥] (جابر) قوله: (أن يبنى عليه) قيل: المراد البناء بالحجارة ونحوها، وقيل: أن يضرب الخباء ونحوه، فإن ذلك مكروه منهى عنه.

وقوله: (وأن يقعد عليه) لأن فيه خلاف ما يقتضيه القبر وإكرام المؤمن، وقيل: المراد الجلوس عليه لقضاء الحاجة(١).

١٦٩٨ - [٦] (أبو مرثد الغنوي) قوله: (لا تجلسوا على القبور) لأن فيه استخفافاً، (ولا تصلوا إليها) لأن فيه تعظيماً بليغاً.

<sup>(</sup>١) انظر: مسألة القعود على القبر في «الأوجز» (٤/ ٥٢٨).

١٦٩٩ ـ [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧١].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٧٠٠ ـ [٨] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالآخَـرُ لاَ يَلْحَدُ، فَقَالُوا: أَيَّهُمَا جَاءَ أَوَّلاً عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ وَالآخَـرُ لاَ يَلْحَدُ، فَقَالُوا: أَيَّهُمَا جَاءَ أَوَّلاً عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ». [شرح السنة: ٥/ ٣٨٨، ع: ١٥١٠].

١٧٠١ ـ [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا. . .

١٦٩٩ \_ [٧] (أبو هريرة) قوله: (فتحرق ثيابه) صححوه من الإحراق.

وقوله: (فتخلص) أي: تصل، من الخلوص.

### الفصل الثاني

۱۷۰۰ ـ [۸] (عروة بن الزبير) قوله: (أحدهما يلحد) الرواية بفتح الياء من باب فتح يفتح، وهو أبو طلحة الأنصاري. (والآخر لا يلحد) وهو أبو عبيدة بن الجراح، فإنه كان يشق وسط القبر، ويطلق عليه الشق بفتح الشين، وهو الضريح، والضريح يقال للقبر أيضاً بلحد وبلا لحد، من الضرح بمعنى الدفع، وضرح للميت: حفر له ضريحاً، واختلفت الصحابة في أيهما يفعل للنبي رفقه، فاتفقوا على أن أيَّ الرجلين جاء أولاً عمل عمله، فجاء أبو طلحة فلحد، فلا شك أن اللحد يكون هو الأفضل، ومع ذلك قيل: اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة، والشق أفضل إن كانت رخوة، كذا نقل عن الجزري.

١٧٠١، ١٧٠٢ ـ [٩، ١٠] (ابن عباس، وجرير بن عبدالله) قوله: (اللحد لنا

وَالشَّقُّ لِغَيْرِناً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٠٤٥، د: ٣٢٠٨، ن: ٢٠٠٩، جه: ١٥٥٤].

١٧٠٢ ـ [١١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ. [حم: ١/ ٥٦].

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُخُدٍ: «احْفِرُوا وَأَوْسعُوا وَأَعْمِقُوا.....«الْمُفِرُوا وَأَوْسعُوا وَأَعْمِقُوا.....

والشق لغيرنا) إن كان المراد بضمير الجمع في (لنا) المسلمون و(لغيرنا) اليهود والنصارى مثلاً، فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد، بل على كراهة غيره، وإن كان المراد (لغيرنا) الأمم السابقة، ففيه أيضاً إشعار بالأفضلية، وعلى كل تقدير ليس اللحد واجباً، والشق منهيًّا عنه، وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة، وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول وتقرير منه، وأيضاً لم يتفقوا على أن أيهما جاء أولاً عمل عمله، فهذا من الاختيارات دون السنن، أي: اللحد هو الذي نؤثر ونختار، والشق اختيار من قبلنا، وقيل: المراد (لغيرنا) غير أهل المدينة من مكة وغيرها؛ لأن أرض المدينة صلبة صالحة للحد بخلاف أرض مكة، وهذا محل نظر(۱)، وقال الطيبي(۱): هذا إخبار عن الكائن، فيكون معجزة، والله أعلم.

الإعماق سنة القبر، والمعنى فيه أن فيه صيانة الميت عن الضياع، وعن محمد رحمه الله قال: في القبر، والمعنى فيه أن فيه صيانة الميت عن الضياع، وعن محمد رحمه الله قال: ينبغي أن يكون مقدار العمق إلى صدر رجل وسط القامة، وكلما زاد فهو أفضل، وعن عمر في أنه قال: يعمق القبر إلى صدر الرجل، فإن أعمق على مقدار قامة الرجل فهو

<sup>(</sup>١) انظر: «أوجز المسالك» (٤/ ٥٠٦ \_ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٨٢).

وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِـذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَـهْ إِلَى قَوْلـه: «وَأَحْسِنُوا». [حم: ١٩٨، ت: ١٧١٣، د: ٣٢١٥، ن: ٢٠١١، جه: ١٥٦].

١٧٠٤ ـ [١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: «رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: «رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ . [حم: ١٤/ ٢٧، ت: ١٧١٧، د: ٣١٦٥، ن: ٣١٤٩، دي: ١/ ٢٠ .

أحسن، كذا في (مطالب المؤمنين) نقلاً عن (المحيط)(١١).

وقوله: (وأحسنوا) أي: أجيدوا العمل في تسوية حفره وتنظيفه من التراب والقذاة ونحوهما، وفي شرح الشيخ: أحسنوا إلى الميت بالمبالغة في الرفق في تغسيله وتكفينه وحمله وإنزاله القبر.

وقوله: (وادفنوا الاثنين والثلاثة) هذا في حالة الضرورة، وأما في حالة الاختيار فيحرم جمع اثنين في قبر واحد.

1 ١٧٠٤ ـ [١٢] (جابر) قوله: (ردوا القتلى إلى مضاجعهم) أي: لا تنقلوهم من الموضع الذي قُتِلوا فيه إلى غيره، بل ادفنوهم حيث قتلوا، ويُفْهمُ من خصوص قصة جابر وأبيه أنه نُقِل وَرُدَّ وَأُعيد إلى الموضع الأول، إلا أن يراد بمجيء عمته بأبيه إرادتها لذلك، ولكن صحّ أن جابراً جاء بأبيه عبدالله بعد ستة أشهر من أحد،

<sup>(</sup>۱) «المحيط البرهاني» (۲/ ٣٢٥).

ودفنه في البقيع(١).

وفي نقل الأموات من مكان إلى مكان تفصيل ذكر في الفقه (٢)، والمختار أنه لا يجوز بلا ضرورة، ككون الأرض مغصوبة مثلاً، وقد جاء في بعض الروايات نقل الأم ولدها إلى قربها، وقال الشيخ ابن الهمام (٣): إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية اللبن، فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين؛ لأن المسافة في المقابر قد تبلغ هذا المقدار، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، وقالت عائشة حين رأت قبر أخيها عبد الرحمن ـ وكان مات على مرحلة من مكة، وحمل منها إليها ـ: لو كان الأمر قبل (٤) إلى ما نقلتك، ولدفنتك حيث متّ.

وقال في (التجنيس): في النقل من بلد إلى بلد لا إثم؛ لما نُقِل أن يعقوب على مات بمصر فنقل إلى الشام، وموسى على نقل تابوت يوسف بعد ما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه الكرام، ولا يخفى أن هذا شرع من قبلنا، ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً لنا، إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إليها، وفي النقل من بلدة إلى بلدة اشتغال بما لا يعنى، وفيه تأخير دفنه، وكفى بذلك كراهة.

ولا ينبش بعد إهالة التراب لا لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر، والعذر أن يظهر

<sup>(</sup>١) انظر: «الإصابة» (٤/ ١١٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح فتح القدير» (۲/ ۱٤۱)، و«أوجز المسالك» (٤/ ١٣٥)، و«شرح الزرقاني»
 (۲/ ۲۸)، و«الشرح الكبير» للمالكية (١/ ٤٢١)، و«رد المحتار» (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) «قبل إلي» كذا في النسخ المخطوطة، وفي «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٨٤) «فيك إليَّ».

١٧٠٥ \_ [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.
 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: ٦٠٠].

## ١٧٠٦ \_ [١٤] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ قَبْراً لَيْلاً، . . . . . . . . . .

أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع، ولهذا لم يحول كثير من الصحابة، وقد دُفِنوا بأرض الحرب، فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي الأرض ويزرع فوقه كان له ذلك؛ فإن حقه في باطنها.

ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال أو ثوب أو درهم لأحد، واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دُفِن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك، فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، ولم نعلم خلافاً بين المشايخ في أنه لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة، ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان فيه؛ فإن ذلك خاص بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين، ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، انتهى.

والإسلال: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق كسلِّ السيف، وذلك بأن توضع الجنازة في والإسلال: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق كسلِّ السيف، وذلك بأن توضع الجنازة في مؤخر القبر، ثم يخرج من قبل رأسه ويدخل القبر، وبه أخذ الشافعي، وعندنا السنة: أن توضع الجنازة إلى القبلة من القبر، ويحمل منها الميت ويوضع في القبر، وهكذا كان رسول الله على يدخل الميت في القبر كما يأتي في الحديث الآتي؛ لأن جانب القبلة معظم، فيستحب الإدخال منه، والأخبار جاءت مضطربة متعارضة فتساقطت، ولم يكن في حجرة النبي على سعة في ذلك الجانب؛ لأن قبره ملصق بالجدار، والله أعلم.

١٧٠٦ \_[١٤] (وعنه) قوله: (دخل قبراً) قيل: صاحب القبر هو عبدالله

فَأُسْرِجَ لَهُ بِسِرَاجٍ، فَأَخَذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لأَوَّاهاً تَلآَءً لِلْقُرْآنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ت: ١٠٥٧].

ذو البجادين، والبجاد بكسر الموحدة وبالجيم: كساء مخطط، وسمي بـ لأنه قطع بجاداً قطعتين فارتدى بإحداهما واتَّزر بالأخرى، كان دليل رسول الله ﷺ، كذا في (القاموس)(۱).

وقوله: (فأسرج له) بلفظ المجهول، أي: اشعل له سراج.

وقوله: (فأخذ) أي: الميت، والضمير للنبي ﷺ.

وقوله: (إن كنت) مخففة من المثقلة، و(الأواه) أي: الموقن بالدعاء، أو الرحيم الرقيق، أو الفقيه، أو المؤمن بالحَبَشِيَّة، وَالأُهَّةُ: التحزن والتوجع، كذا في (القاموس)(٢)، وقال البيضاوي(٣): كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس.

وقوله: (إسناده ضعيف) لأن فيه الحجاج بن أرطاة، ومنهال بن خليفة، وقد اختلفوا فيهما، وبذلك ينحط الحديث عن درجة الصحيح إلى الحسن، ولذا حسَّنه الترمذي، وفيه دليل لمذهبنا، وفيه جواز الدفن بالليل، وعليه أكثر أهل العلم، كذا قال الترمذي، وقال أيضاً: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت، وهو أخو زيد بن ثابت، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم [إلى هذا]، وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم: يسلّ سلاً.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۲۵۵).

<sup>(</sup>۲) «القاموس» (ص: ۱۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) «تفسير البيضاوي» (١/ ٤٢٣).

١٧٠٧ \_ [٥١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْفَيْرِ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْفَبْرَ قَالَ: «بِسم الله وَبِ اللهِ وعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». وَوَي رُوَايَةٍ: «وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ. [حم: رَسُولِ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ. [حم: ٧٧ / ٢٠ ، ت: ١٠٤٦، جه: ١٥٥، د: ٣٢١٣].

۱۷۰۸ ـ [۱٦] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً، وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ من قَوْله: «رَشَّ». [شرح السنة: ٥/ ٤٠١، ح: ١٥١٥، مسند الشافعي: ٢٠٢].

١٧٠٧ \_ [10] (ابن عمر) قوله: (إذا أدخل) رُوي بصيغة المجهول وبالمعلوم، وكان على يدخل بعض أصحابه القبر بنفسه الكريمة.

١٧٠٨ ـ [١٦] (جعفر بن محمد) قوله: (حثى على الميت ثلاث حثيات) حثية التراب قبضة، قال في (القاموس)(١): الحَثْيُ كالرَّمي: ما رفعت به يدك.

وقوله: (بيديه جميعاً) تأكيد، أي: لا بإحداهما، والحصباء بالمد: الحصى الصغار(٢).

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۱۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٣/ ٣٠): ويستحب أن يقول عند الحثي ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا غُخْرِ مُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]، انتهى. وقال النووي في «الأذكار» (ص: ٢٥٣): السنة لمن كان على القبر أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعاً من قبل رأسه، قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يقول في الحثية الأولى: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ ﴾، وفي الثانية: ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مَارَةً أُخْرَىٰ ﴾. وفي الثانية: ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ وفي الثانية: ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مَارَةً أُخْرَىٰ ﴾.

١٧٠٩ ـ [١٧] وَعَـنْ جَابِرٍ قَـالَ: نَهَـى رَسُـولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَن يُكْتَبُ عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٠٥٢].

١٧١٠ ـ [١٨] وَعَنهُ قَالَ: رُشَّ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ، بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّى انتُهَى إِلَى رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. فِي «دَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ». [٧/ ٢٦٤].

۱۷۰۹ ـ [۱۷] (جابر) قوله: (أن يجصص القبور) لما فيه من الزينة والتكلف، وجوز الحسن البصري التطيين، وقال الشافعي: يستحب أن يطين القبر، وقال في (الخانية): وتطيين القبور لا بأس به خلافاً لما قاله الكرخي، كذا في (مطالب المؤمنين).

وقوله: (وأن يكتب عليها) اسم الله والقرآن واسم الرسول؛ لئلا يمتهن، أو يبول عليه حيوان، ويكره أيضاً اتخاذ الألواح المكتوبة على القبور؛ لأنه لا يغني عنه شيء(١).

وقوله: (وأن توطأ) أي: بالأرجل والنعال، ويستحب أن يمشي في القبور حافياً، كذا في (شرعة الإسلام)(٢).

الأصحاب، والعلة في رش قبر غيره على قبر النبي على وذلك لمصلحة رآها الأصحاب، والعلة في رش قبر غيره على التفاؤل باستنزال الرحمة، وغسل الخطايا، وتطهير الذنوب، وعلل أيضاً بأنه يمسك تراب القبر عن الانتشار ويمنعه عن الدروس.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: وَيُسَنُّ كِتَابَةُ اسْمِ الْمَيَّتِ لاَ سِيَّمَا الصَّالِحُ لِيُعْرَفَ عِنْدَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ؛ لأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْكِتَابَةِ مَنْسُوخٌ كَمَا قَالَهُ الْحَاكِمُ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الْمَيَّتِ، اه. قال القاري: وَفِي قَوْلِهِ: (يُسَنُّ) مَحَلُّ بَحْثٍ، وَالصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَجُوزُ. «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) «شرعة الإسلام» (ص: ٣٠٥).

۱۷۱۱ \_ [۱۹] قوله: (المطلب بن أبي وداعة)(١) بفتح الواو السهمي، له ولأبيه صحبة.

وقوله: (لما مات عثمان بن مظعون) وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وأول من دفن بالبقيع منهم، وما شرب الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب ما يُضحك من هو دوني، وكان من أكابر أهل الصفة.

وقوله: (أخرج بجنازته) كأنه حال بتقدير (قـد)، أو لعل الواو سقط من قلم الكاتب.

وقوله: (حملها) الضمير للحجر بتأويل الصخرة.

وقوله: (وحسر) أي: كشف كميه عن ذراعيه، أي: أخرجهما عن كميه.

وقوله: (أعلم) من الإعلام.

وقوله: (قبر أخي) سماه أخاً لأخوة الإسلام؛ تعظيماً له، أو لقرابة؛ فإنه كان

<sup>(</sup>١) أخرجه أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ ينسب المطلب راويه، وَكَذَا فِي «الْمَصَابِيحِ» وَقَعَ غَيْرَ مَنْسُوب، وَالْمُصَنَّفُ جَعَلَهُ مَنْسُوباً إِلَى أَبِي وداعة مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ، هُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْطَبِ اللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْطَبِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ اللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْطَبِ الْمَعْدِيْ وَمِي اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْسُوب، وَالْمُصَالِعِ الْمُعْدِي وَلَا عَلَيْ مُنْسُوب، وَالْمُصَالِعِ الْمُعْدِي وَالْمُعْلِيثُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَنْدِ اللهِ مُنْ عِنْدِي اللهِ عَلَيْ مَنْسُوب، وَالْمُصَالِعِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْسُوب، وَالْمُصَالِعِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْ مَنْسُوبا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ مَنْسُوبا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْسُوبا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْدِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ مُو اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِن أَهلِي ».

١٧١٢ ـ [٢٠] وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ! اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

قرشياً، وفي بعض الشروح: أو لرضاع، والله أعلم.

وفيه أن جعل العلامة على القبر ووضع الأحجار ليعرفه الناس سنة.

وقوله: (من مات من أهلي) وأول من ضمَّ إليه إبراهيم بن رسول الله، ولما ماتت زينب بنته ﷺ قال: (الحقي بسلفنا الخير؛ عثمان بن مظعون)(١).

١٧١٢ ـ [٢٠] (القاسم بن محمد) قوله: (لا مشرفة) من الإشراف بمعنى الرفعة،
 فكانت مرتفعة قدر شبر.

وقوله: (ولا لاطئة) أي: ملتصقة بالأرض، لطأ بالأرض لَطْأً وَلُطُوءاً: لصق، والمراد بـ (البطحاء) ههنا الحصى، وهو في الأصل اسم للمسيل فيه الحصى، و(العرصة) كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء، كذا في (القاموس)(٢)، ويطلق على كل موضع واسع، ثم صار اسماً لموضع مخصوص(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۱۰)، وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (۱/ ٣٣٥)، ولكن فيه ذكر موت رقية بنت رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>۲) «القاموس» (ص: ۵۷۳، ۵۷۵).

 <sup>(</sup>٣) وقد اختلف في صفة قبر النبي على وصاحبيه، وبسطها العلامة السمهودي في كتابه: «وفاء الوفا
 بأخبار دار المصطفى» (٢/ ٣٠٩) في الفصل الحادي والعشرين من الباب الرابع.

الله عَلَى النَّبَيِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَ فِي مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَ فِي الْحَبِرِهِ: (كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ». [د: ٣١٢٨، ن في الكبرى: ٣١٢٨، جه: ١٥٤٩].

١٧١٤ ـ [٢٢] وَعَنْ عَائِشَـةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «كَسْـرُ عَظْمِ الْمَيـتِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: ٣٢٥، د: ٣٢٠٧، جه: ١٦١٦].

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٥١٧١ ـ [٢٣] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُدْفَنُ. . . .

۱۷۱۳ ـ [۲۱] (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد بعد) بلفظ المجهول(١٠)، ولفظ (بعد) تأكيد لما في (لما) من التوقع.

وقوله: (وزاد) أي: ابن ماجه، وفي نسخة: (زادا) بلفظ التثنية، راجع إلى النسائي وابن ماجه.

١٧١٤ ـ [٢٢] (عائشة) قوله: (ككسره حيًّا) قال ابن عبد البر (٢٠): يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي، ومن لازمه يستلذ بما يستلذ به الحي، والله أعلم.

#### الفصل الثالث

<sup>(</sup>١) يعنى لم ينته حفر اللحد بعد وصولنا إلى القبر. «المنهل العذب المورود» (٩/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٣/ ٧٩).

وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا» فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا» فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا».

وقوله: (لم يقارف الليل) في (القاموس)(۱): اقترف الذنب: أتاه وفعله، واقترف المرأة: جامعها، فقد جاء بالمعنيين، فقيل: المراد هنا المعنى الأول، أي: لم يذنب ذنباً، وقيل: الثانية، أي: لم يجامع امرأة، والأرجح هو المعنى الثاني، وسِرُّه ما قيل: إن عثمان على كان جامع بعض جواريه الليلة، فعرض به رسول الله على في منعه من النزول في القبر، حيث لم يعجبه ذلك، ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضها، ولم يكن يظن أنها تموت ليلتئذ، كذا قال الكرماني(۱).

وفي شرح الشيخ: ولا يشكل هذا الحديث على أن المحارم والزوج أولى من مصلحي الأجانب، قال النووي(٣): لاحتمال أنه على وعثمان كان لهما عذر منعهما نزول القبر.

نعم يؤخذ أنه لو كان ثمة واحدهم بعيد العهد من الاقتراف فهو أولى، انتهى (٤). وقد عرفت ما مقصوده على من هذا القول من التعريض بعثمان، فافهم.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۷۷۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح الكرماني» (۷/ ۸۲).

<sup>(</sup>T) «المجموع» (٥/ ١٨٠).

٤) قال ابن الهمام: لاَ يُدْخِلُ أَحَداً مِنْ النِّسَاءِ الْقَبْرَ وَلاَ يُخْرِجُهُنَّ إِلاَّ الرِّجَالُ وَلَوْ كَانُوا أَجَانِب، لأِنَّ مَسَّ الأَجْنَبِيِّ لَهَا بِحَائِلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَائِزٌ فِي حَيَاتِهَا، فَكَذَا بَعْدَ مَوْتِهَا، فَإِذَا مَاتَتْ وَلاَ مَحْرَمَ لَهَا الأَجْنَبِيِّ لَهَا بِحَائِلِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَائِزٌ فِي حَيَاتِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالشَّبَابُ الصَّلَحَاءُ، أَمَّا إِنْ كَانَ لَهَا لَهَا، دَفَنَهَا أَهْلُ الصَّلَحَاءُ، أَمَّا إِنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ، نَزَلَ وَأَلْحَدَها. «فتح القدير» (١٤١/١٤١).

الْمَوْتِ: الْمَوْتِ: الْمَاسِ قَالَ لَإِيْنِهِ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَلاَ تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِئِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٢١].

١٧١٧ ـ [ ٢٥] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ.....

١٧١٦ ـ [٢٤] (عمرو بن العاص) قوله: (وهو في سياق الموت) أي: سكراته،
 يقال: ساق المريضُ سَوْقاً وسِياقاً: شرع في نزع الروح.

وقوله: (ولا نار) كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت، وقيل: المراد به البخور، وإنما منعه من ذلك لأنه من التفاؤل القبيح، وهو مكروه، كذا قيل.

وقوله: (فشنوا على التراب) بضم الشين، أمر، من شنَّ الماء على التراب: فرقه، وقال النووي في (الأذكار)(۱): معناه: صبوه قليلاً قليلاً، قال: وروي بالمهملة، وفي شرح الشيخ: موافقاً لما في الطيبي(۲) من (النهاية)(۳): الشنّ: الصبّ في سهولة ورفق، وقال: هذا إشارة إلى أن الميت يحس ويتألم بما يحس به الحي.

وقوله: (حتى أستأنس بكم) أي: بسؤالكم التثبيت(١٠).

١٧١٧ \_ [٥٦] (عبدالله بن عمر) قوله: (وليقرأ) أي: بعد الدفن فاتحة البقرة،

 <sup>(</sup>۱) «الأذكار» (ص: ۲۵٦).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال النووي (١/ ٤١٦): فيه فوائد، منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل الحق، ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة.

عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَان». وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. [شعب: ٩٢٩٤].

١٧١٨ ـ [٢٦] وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِالْحُبْشِيِّ، وَهُوَ مَوْضِعٌ، فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا، . . . . . . .

وهي من ﴿ أَلَمَ ﴾ إلى ﴿ أَلْفُلِحُونَ ﴾ ، وخاتمتها ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ إلى آخر السورة ، وجاء في الآثار قراءة فاتحة الكتاب والمعوذتين و ﴿ قُلْهُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، وجعل ثواب ذلك لأهل المقابر ، واختلفوا في جعل ثواب القرآن للميت ووصول ثوابه إليه ، والصحيح وصوله (١) ، ولا يكره قراءة القرآن على القبر ، وهو الصحيح ، ذكره الشيخ ابن الهمام (١) .

۱۷۱۸ ـ [۲٦] (ابن أبي مليكة) قوله: (وعن ابن أبي مليكة) مضاف إلى جده، وهو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية، من مشاهير التابعين.

وقوله: (بالحبشي) بضم الحاء وسكون الموحدة والمعجمة وتشديد الياء على صورة لفظ النسبة، وليس بمنسوب، اسم جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش، كذا في (القاموس)<sup>(۳)</sup>، ومات عبد الرحمن بن أبي بكر سنة ثلاث وخمسين، وقيل: ثمان وخمسين، وكان شقيق عائشة ، وهو موضع على بريد من مكة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الروح» (ص: ١٩١): وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، ومن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع، انتهى.

<sup>(</sup>۲) «شرح فتح القدير» (۲/ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) «القاموس» (ص: ٥٤٤).

فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ:

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا لِطُولِ اجْتِمَاع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَانِّي وَمَالِكاً

وقوله: (فلما قدمت عائشة) أي: للحج.

وقوله: (كندماني جذيمة) أي: نديميه اسمهما مالك وعقيل، قيل: بقيا منادمته أربعين سنة قتلهما النعمان، وفي قتله قصة عجيبة طويلة ذكرت في شرح المقامات، و(جذيمة) بالجيم والذال المعجمة: اسم ملك بالعراق والحيرة، وضم إليه العرب يقال له: جُذيمة الأبرش بضم الجيم وفتح الذال المعجمة، كما صرح في (الصراح)(۱)، وبفتحها وكسر الذال كما في (القاموس)(۲)، وكما صحح في النسخ الصحيحة المقروءة، وكذا صحح في أكثر نسخ الصحاح، وقد صحح في بعضها بالضم أيضاً، كذا قيل.

و(الحقبة) بالكسر من الدهر: مدة لا وقت لها، كذا في (القاموس) (٣)، وفي (الصراح) (١٠): حقبة بالكسرة: سالها، والجمع: كعنب وحبوب، وأما الحقب بالضم وبضمتين: ثمانون سنة أو أكثر، والدهر، والسنة، والسنون، وفي (الصراح) (٥): حُقُبةٌ بضمتين: روزگار، وجمعه أحقاب، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴾[الكهف: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴾[الكهف: ٢٠]،

و(لن يتصدعا) أي: لن ينشقا، ولن يتقطعا ويتفرقا، واللام في (لطول) بمعنى

<sup>(</sup>۱) «الصراح» (ص: ٤٦٣).

<sup>(</sup>۲) «القاموس» (ص: ۱۰۰۳).

<sup>(</sup>٣) «القاموس» (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٤) «الصراح» (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) «الصراح» (ص: ٢٥).

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. [ت: ٥٥٠٥].

(بعد)، ويجوز أن يكون بمعنى (مع)، كذا نقل من (مغنى اللبيب)(١)، وهذان البيتان لتميم بن نويرة، قالها في مرثية أخيه مالك لما قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الله لله لله عن النبي الم

وقوله: (لو حضرتك) أي: وقت وفاتك (ما دفنت) بلفظ المجهول المخاطب، (إلا حيث مت) أي: منعت أن تنقل منه إلى مكة؛ لأن عدم النقل هو السنة والأفضل، (ولو شهدتك) وقت موتك ودفنك، (ما زرتك) أي: قبرك الآن، لكني زرتك لعدم حضوري وقت موتك ودفنك.

وَوُجِّه بأن النبي عَلَيْه نهى النساء عن زيارة القبور ولعنهن عليها، وقيل: هذا إنما يتم لو لم تكن عائشة عالمة بنسخ ذلك، وأجيب بأن النسخ إنما هو في حق الرجال بقوله على: (قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)، وأما النساء فباقية على النهي، كما ذهب إليه البعض، نعم يرد أن عائشة كيف زارت مع النهي وإن كانت لم تشهد وقت موته ودفنه؟ وقد يقال: أشارت بذلك إلى ما هو المقرر من أن أمهات المؤمنين في حكم المعتدات على الأبد، فيلزمهن ملازمة مساكنهن، ولا يجوز لهن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة مهمة كالحج ونحوه، ومجرد الزيارة ليست كذلك، كذا قيل، وفيه

<sup>(</sup>۱) «مغنى اللبيب» (ص: ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) وكان النبي على استعمل مالك بن نويرة على صدقات قومه، فلما بلغته وفاة النبي المسك الصدقة وفرقها في قومه، فقتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردة، وكان خالد يقول: إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النبي على قال: «ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا، فقال له: أو ما تعده لك صاحباً؟ »، انتهى مختصراً من «الإصابة» (٦/ ٣٦ - ٣٧).

١٧١٩ ـ [٢٧] وَعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: سَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْداً وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٥٥١].

١٧٢٠ ـ [٢٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثاً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [٥٦٥].

١٧٢١ ـ [٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئاً عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لاَ تُـوَّذِهِ . رَوَاهُ أَحْمَـدُ. [حم: قَبْرٍ فَقَالَ: لاَ تُـوَّذِهِ صَاحِبَ هَـذَا الْقَبْرِ، أَوْ لاَ تُـوَّذِهِ . رَوَاهُ أَحْمَـدُ. [حم: ٣٩/ ٤٧٦، ح: ٢٤٠٠٩].

### 

أن على هذا الوجه لا مناسبة يظهر لوجه الاشتراط بقوله: (لو شهدتك)، بل الظاهر أن تقول: لو لم أخرج إلى الحج ما زرتك، فافهم، والله أعلم.

١٧١٩ ـ [٢٧] (أبو رافع) قوله: (سَلَّ رسول الله ﷺ سعداً) أي: سعد بن معاذ، أي: أخرجه من الجنازة وأدخله القبر.

وقوله: (ورشَّ على قبره ماء) أي: تعهد أمر دفنه بنفسه الكريمة تكريماً له، وعناية بحاله على المربعة بحاله على المربعة بعالم المربعة المر

١٧٢٠ ـ [٢٨] (أبو هريرة) قوله: (ثلاثاً) أي: ثلاث حثيات بيديه جميعاً، كما
 سبق في حديث جعفر بن محمد.

١٧٢١ ـ [٢٩] قوله: (عن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء.

وقوله: (أو لا تؤذه) شك الراوي، ولعل المراد أن روحه تكره ولا ترضى بالاتكاء على قبره؛ لتضمنه إهانةً واستخفافاً به، والله أعلم.

## ٧- باب البكاء على الميت

#### ٧ ـ باب البكاء على الميت

البكاء على الميت من غير نوح وصياح ورفع صوت لا بأس به، كذا في (المحيط)(١)، ويكره الندبة والنوح وذكر مدائح الميت بإفراط مما هو شبيه بالمحال كما هو عادة الجاهلية، وأما أصل الثناء على الميت فلا يكره، وقد جاء في الآثار والأخبار، وقال النبي ﷺ في حق ابن رواحة حين استشهد (كان أولنا وصولاً وآخرنا قفولاً، وكان يصلى الصلاة لوقتها معنا)(٢)، ويكره تحديد المصائب فوق ثلاثة أيام، وفي رأس المقابر، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام، ويكره الجلوس على الأبواب، كذا في (درر البحور). ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله لميتك، ورزقك الصبر على مصيبتك، وآجرك على موته، وعن بعض مشايخنا: لا بأس بأن يجلسوا للمأتم ثلاثة أيام، ويكره الزيادة عليها، وقال بعضهم: إلى سبعة أيام، وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلائق سبعة أيام، وقال كثير من المتأخرين: يكره الاجتماع عند صاحب الميت، ويكره له أن يجلس في بيته حتى يؤتى ويعزى، إذا فرغ من دفنه ورجع الناس فليتفرقوا، واشتغل صاحب الميت بأمره، ويشتغل الناس بأمورهم، وروى الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة \_ رحمه الله \_: إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي للذي عزاه مرة أن يعزى مرة أخرى، وجاء في ذلك الخبر المروى، وقال بعض مشايخ بخارى: تعزية الحاضر ثلاثة أيام، وتعزية الغائب في يوم واحد، كذا في (مفاتيح المسائل).

ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل الجاهلية، ونهى النبي على عن ذلك،

<sup>(</sup>١) «المحيط البرهاني» (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الرواية ابن عساكر في «تاريخه» (٢٨/ ١٢٧)، والسرخسي في «سيره» (١/ ١٨).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْراً لإِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفِ النَّقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْراً لإِبْرَاهِيمَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، . . .

وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح، كذا في (الظهيرية). وكره التعزية عند القبر، كذا في (القنية). وفي (جمع التفاريق): لا بأس بالجلوس ثلاثة أيام في بيت أو مسجد، جلس رسول الله على لما قتل جعفر وزيد ابن حارثة وابن رواحة والناس يأتونه، ولو قال للمعزى: بزرگ مصيبتى يا سخت مصيبتى ترا رسيد، بعض المشايخ قالو: إنه يكفر، وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر، ولكنه خطأ عظيم، قالوا: ليس بخطأ ولا كفر، وإليه مال الحاكم وعليه الفتوى، ولو قال: هرچه از جان أو بكاست در جان تو زيادت باد، يخشى على قائله الكفر، ولو قال: زيادت كناد، فهذا خطأ وجهل، ذكر هذا كله في (مطالب المؤمنين).

#### الفصل الأول

۱۷۲۲ ـ [۱] (عن أنس) قوله: (القين) هو الحداد، واسمه البراء بن أعوش، واسم زوجته خولة بنت المنذر.

وقوله: (وكان ظئراً لإبراهيم) أي: زوج مرضعته، في (القاموس)(١): الظئر: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس وغيرهم، للذكر والأنثى. وإبراهيم كان ابن سنتين، وفي رواية: ابن سنة عشر شهراً وثمانية أيام، وفي رواية: ابن سنة وعشرة أشهر وستة أيام، وبالجملة كان في مدة الرضاع، وقد سبق شيء من الكلام مما يتعلق به في (باب صلاة الخسوف).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٤٠٣).

ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: «إِنَّ ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَعْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضِي رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُ ونُونَ». يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضِي رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُ ونُونَ». مَتْفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٠٣، م: ٢٣١٥].

وقوله: (ثم دخلنا) أي: مع رسول الله ﷺ.

وقوله: (يجود بنفسه) جاد بنفسه: قَارَبَ أَنْ يَقْضِيَ، من الجود، كأنه يجود بها كما يجود بماله، وفي هذا التعبير إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيق فزعاً عند الموت؛ لأن الحياة عارية.

وقوله: (تذرفان) ذرفت العين: سال دمعها، وذرف الدمع: سال، من باب ضرب.

وقوله: (وأنت يا رسول الله) تعجب واستبعاد لصدوره منه ﷺ؛ لدلالته في الظاهر على الضعف وعدم تحمل المصيبة، والواو للعطف على محذوف، أي: الناس يبكون وأنت تبكى مثلهم.

وقوله: (إنها رحمة) أي: هذا الدمع أثر رحمة ورأفة على المقبوض بمشاهدة حالته التي ابتلي بها من شدة الأمر وضعف البنية، لا من الجزع كما توهمت.

وقوله: (ثم أتبعها بأخرى) أي: أتبع الدمعة بدمعة أخرى، أو الكلمة بكلمة أخرى، وقوله: (فقال: إن العين تدمع، والقلب يحزن) من باب سمع لازم، ومن نصر متعد، أي: أنها جبلة للمؤمن الرقيق القلب، ورحمة من الله أودعت فيه(١).

<sup>(</sup>١) في هذا الحديث فوائد جليلة ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ١٥٨) فلينظر ثمة.

# ١٧٢٣ ـ [٢] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئ ُ السَّلاَمَ........

والتحقيق في هذا الباب أن كماله واللائق بحال البشر الجامع لصفات الروح اللطائف والقوى الظاهرة والباطنة، كما هو اللائق بحال البشر الجامع لصفات الروح والنفس والطبيعة على خلاف حال الملائكة، وكان يعطي كل شيء حقه، وتظهر منه آثار جميع الحواس والقوى، فما كان منها مقدوراً يصدر بالقدرة والاختيار، وما لم يكن مقدوراً بحكم الطبيعة والاضطرار، وإلا يلزم النقصان، ولكن الكل موافق للحق والحكمة، وهذا دليل سلامة الحواس والقوى، فله ويه في كل مرتبة تمام وكمال، وهذا أحد وجوه وجود سكرات الموت في حقه وقي الله وهذا أحد وجوه وجود سكرات الموت في حقه ويها الله الله والموت في حقه المؤلد الله والموت في حقه المؤلد الله والمؤلد الموت في حقه المؤلد ال

قال أهل التحقيق من السادة الصوفية \_ قدس الله أسرارهم \_: إن جميع اللطائف من الطبيعة والنفس والروح والقلب والسر في أرباب التمكين في العمل فرادى من غير خلط ومزج بين هذه اللطائف وأعمالها وآثارها، فالسر متصل بذات الله تعالى وتقدس، والروح مستغرق بمحبته، والقلب مشغول بذكره، والنفس عامل بخدمته، والطبيعة تأخذ من الحظوظ ما يقوم به البدن، والكل مطيع ومنقاد للحق فيما خلق لأجله، والله أعلم.

۱۷۲۳ ـ [۲] (أسامة بن زيد) قوله: (ابنة النبي ﷺ) وهي زينب زوجة أبي العاص. وقوله: (إن ابنا لي قبض)(١) أي: أشرف على الموت وحان أن تقبض روحه.

وقوله: (فأرسل) أي: النبي ﷺ أحداً إليها حال كونه (يقرئ) ها (السلام) بضم

الياء .

<sup>(</sup>۱) قِيلَ: هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ عَاشَ حَتَّى نَاهَزَ الْحُلُمَ، وَمِثْلُهُ لاَ يُقَالُ لَهُ صَبِيٍّ عُرْفاً، بَلْ لُغَةً، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْوَضْعَ اللَّغُويَّ يَكْفِي هُنَا، وَقِيلَ: الصَّوَابُ أَنَّهُ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، كَمَا ثَبَتَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ». «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١٣٣١).

وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبْيُ بنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبْيُ بنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبْيُ بنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا؟ الشَّبِيُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ : «هَـذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّاحُمَاءَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . [خ: ١٢٨٤، م: ٩٢٣].

وقوله: (فلتصبر) أمر الغائبة، (ولتحتسب) أي: تدخر ثواب فقد الابن والصبر عليه عند الله، حتى يجعل في حسابها، كذا في شرح الشيخ، والمعنى: فلتصبر ولتحتسب ثوابه في أعمالها، من الحسبة.

وقوله: (ومعه سعد بن عبادة)، وفي (المصابيح): ومعه سعد بن عبادة ورجال. وقوله: (تتقعقع) أي: تضطرب، والقعقعة: حكاية صوت السلاح، وصوت الأسنان لشدة وقعها في الأكل، وتحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت.

١٧٢٤ \_ [٣] (عبدالله بن عمر) قوله: (فوجده) بالفاء في أكثر النسخ، وفي نسخة الفربري بلا (فاء)، كذا في نسخ (المصابيح)، وهو الأظهر.

وقوله: (في غاشية) أي: في داهية تتغشاه من كرب ووجع، ولم يُرِدْ بـه حالة الموت؛ لأنه قد برأ من ذلك المرض، وعاش بعد النبي على ومات في خلافة عمر، وقيـل: في خلافة أبي بكر الله أو في جماعة حاضرة عنـده أحاطت بـه للخدمة

فَقَالَ: «قَدْ قُضِي؟» قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ «أَوْ يَرْحَمُ ، الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ «أَوْ يَرْحَمُ ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٠٤، م: ٩٢٤].

والعيادة ونحوهما.

وقوله: (قد قضي) بصيغة المجهول، وقد يروى بالمعلوم على طريق الاستفهام، أو قال على ظن الموت، لكن ظاهر حاله كذلك، وهذا اللفظ ربما ينظر إلى المعنى الأول، وما جاء في رواية: (وجده على غشية)، كذا قال التُّورِبِشْتِي (١).

وقوله: (أو يرحم) أي: بهـذا إن قال خيـراً، مثل أن يقول: إنا واصلون إليـه راجعون، ورضينا بقضاء الله، ومثل ذلك.

وقوله: (وإن الميت ليعذب ببكاء أهله) عليه، أي: مع إطالة اللسان فيما لا يعني.

اعلم أن ابن عمر روى هذا عن أبيه هي، وأنكرت عليه عائشة لما سمعت حديثه هذا، وقالت: ذُهِلَ ابن عمر، وفي رواية: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئاً فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله على جنازة يهودي \_ وفي رواية: جنازة يهودي \_ وهم يبكون عليه، فقال: (إنه يعذب وهم يبكون)، فليس المراد أن تعذيبه بسبب بكائهم، بل مقارن له وواقع في تلك الحالة، فالباء في قوله: (ببكاء) للملابسة والمصاحبة، لا للسببية كما فهمه ابن عمر، فرد عائشة على ابن عمر ليس في عدم صحة الحديث، بل في تأويله وفهم معناه، فإن الحديث صحيح، رواه عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة، ولم يذكر أحدهم حديث اليهودي أو اليهودية، وقد احتجت عليهم عائشة بقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) «الميسر» (۲/ ٤٠١).

﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخَرَىٰ ﴾. وظهر مما ذكرنا من التقرير أن ليس مقصود عائشة أن الحديث واقع في مادة مخصوصة، وأن التعذيب ببكاء الأهل في مادة الكفار، بل المقصود أن تعذيب الميت ليس بسبب بكاء أهله في شيء من المواد أصلاً، بل هو مقارن له في المادة المخصوصة، فافهم.

ثم إن العلماء أولوا الحديث بتأويلات أخر لا يلزم بها التعذيب بفعل الغير، فقيل: إن ذلك إذا كان الميت راضياً به في حال حياته، وقد أمرهم وأوصاهم به، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فحيئذ يعذب ببكاء أهله؛ لأن بكاءهم بواسطة فعله، وقيل: ليس المراد تعذيبه ببكائهم بعد الموت، بل المراد بالميت من أشرف على الموت، كما في حديث: (لقنوا موتاكم)، والمراد بالعذاب ما يتأذى به من جزعهم وصراخهم وهو في كرب الموت، فيصير صنيعهم زيادة في كربه، فيقع ذلك منهم موقع التعذيب، وقد روى مسلم(۱) عن أنس: أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ عَوَّلَتْ عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعتِ رسول الله على يقول: (المعوَّل عليه يُعَذب؟) وعوَّل عليه صهيب، فقال عمر لصهيب مثل ذلك، ويفهم منه ظاهراً أن المراد بالتعذيب مثل ما ذكرنا، لا التعذيب بعد الموت، فإن ذلك ببكائهم ونوحهم عليه بعد الموت، وضعف الطيبي هذا التأويل لما ورد في بعض الروايات: (أن الميت يعذب ببكاء الحي)(۱)، وفي رواية: (يعذب في قبره)(۱)، وفي منافاة الرواية الأولى من هذين الروايتين للتأويل المذكور نظر، نعم الرواية الثانية تنافيه، والجواب أن يحمل هذا الحديث على الميت الذي أوصى نظر، نعم الرواية الثانية تنافيه، والجواب أن يحمل هذا الحديث على الميت الذي أوصى

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۹۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٩٧٨).

۱۷۲٥ \_ [٤] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنْا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٩٤، م: ١٠٣].

١٧٢٦ ـ [٥] وَعَن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى فَأَقْبَلَتِ الْمُرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِاللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي؟ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ»........

بالنياحة عليه، والحديث الآخر محتمل للوجهين من التأويل، كذا قال التُّورِبِ شْتِي (١)، والله أعلم.

۱۷۲٥ ـ [٤] (عبدالله بن مسعود) قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) كالدعاء بالويل والثبور، كما تفعله النوائح.

۱۷۲٦ ـ [٥] (أبو بردة) قوله: (تصبح برنة) بفتح الراء وتشديد النون، في (القاموس)(٢): الرنة: الصوت، رَنَّ يَرِنُّ رنيناً: صاح، وفي (النهاية)(٣): صوت مع البكاء فيه ترجيع، ولعل هذا أوجه في معنى الحديث.

وقوله: (أن رسول الله ﷺ) يتعلق بـ (ألم تعلمي)، و(يحدثها) سبيل التنازع. وقوله: (حلق) أي: الرأس عند المصيبة، (وصلق) أي: صات صوتاً، كذا في (القاموس)(3)، وفي (النهاية)(٥): هو الصوت الشديد، (وخرق) أي: الجيوب، ويروى:

<sup>(1) «</sup>الميسر» (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١١٠٧).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ٨٣٠).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» (٢/ ٤٨).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ. [خ: ١٢٩٦، م: ١٠٤].

١٧٢٧ ـ [٦] وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ».

وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا.........

(سلق) بالسين، وهو أيضاً بمعنى عدا وصاح، والسين والصاد كثيراً ما يتناوبان.

۱۷۲۷ ـ [٦] (أبو مالك الأشعري) قوله: (لا يتركونهن) قال التُّورِبِ شْتِي (١): أراد أن الأمة بأسرهم لا يتركونها، إن تركها طائفة تمسك بها آخرون.

وقوله: (الفخر في الأحساب) الفخر والفخار: التمدح والتعظيم، والحسب: ما يعده الرجل من مفاخر آبائه وشرفهم ومجدهم وفضائل نفسه وكرمه. (والطعن في الأنساب) أي: العيب في أنساب الغير، وهو أن يعظم آباءه ويحقر آباء غيره، اللهم إلا بالإسلام والكفر، كذا قال الطيبي (٢). (والاستسقاء بالنجوم) أي: توقع الأمطار عند وقوع النجوم في منازلها، كما جاء في الحديث: (يقولون: مُطِرْناً بِنَوْءِ كذا) (٣) أي: يقولون: إذا جاء الكوكب الفلاني في منزل كذا جاء المطر، وفي هذا زجر ومنع عن التمسك بقواعد النجوم. (وقال) الضمير لرسول الله عليه الله عليه المناسك.

وقوله: (النائحة) مبتدأ و(تقام) خبره، مقول القول.

وقوله: (إذا لم تتب قبل موتها) إنما قال هذا لأن من شرط التوبة أن يكون في حالة الاختيار، وأن يكون قبل مشاهدة أحوال الموت، وهو المشار إليه

<sup>(</sup>۱) «الميسر» (۲/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٧١).

تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٣٤].

بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ الآية [النساء: ١٧].

وقوله: (تقام) أي: تحشر، أو تقام في الموقف، وهذا أظهر.

وقوله: (وعليها سربال) أي: قميص كما في قوله تعالى: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ ﴾[إبراهيم: ٥٠].

قال البيضاوي(١): أي: قمصانهم، و(القطران) بكسر الطاء وسكونها: دهن يتحلب من شجر معروف، ثم يطبخ ويسرج به؛ لأنه أشد في اشتعال النار، ويطلى به الإبل الجربى، حارٌ مُحْرِقٌ للجلد، و(الدرع) قميص المرأة، والسربال أعم، وذكره مع السربال تأكيد ومبالغة، وإشارة إلى أنه يجمع بينهما.

و(الجرب) محركة: داء معروف، يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة، ويطلى بالقطران ليداوى به زيادة في الألم والبشاعة.

وقال الشيخ التُّورِبِشْتِي (٢): إنا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب وبين عقوبتها فوجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين:

أحدهما: أنها كانت تخمش وجهها فابتليت بما لا صبر لها عليه إلا بالخمش والتمزيق.

والآخر: أنها كانت تجرح بكلماتها المُرِقَّة قلوبَ ذوات المصيبات، وتحرك بها بواطنهم، فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة، والله أعلم.

 <sup>«</sup>تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) «الميسر» (۲/ ٤٠٥).

١٧٢٨ ـ [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». وَتَابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٨٣، م: ٩٢٦].

١٧٢٨ ـ [٧] (أنس) قوله: (إليك عني) أي: تنح عني و(إليك) من أسماء الأفعال بمعنى أبعد.

وقوله: (فلم تجد عنده بوابين) كأنه كانت استشعرت في نفسها خوفاً وهيبة من رسول الله ﷺ، وظنت أنه مثل الملوك والسلاطين فلا أجد مجال الدخول عليه حتى أعتذر عن خطيئتي فطابت نفسها بذلك.

وقوله: (لم أعرفك) أي: تبت وامتنعت عن البكاء والجزع، وامتثلت أمرك، ولم أعرفك قبل حتى أمتثل أمرك، أو هو اعتذار عما أساءت الأدب بحضرته، وقالت ما قالت، فافهم.

وقوله: (إنما الصبر) أي: الصبر الكامل المعتد به (عند الصدمة الأولى) أي عند وقع المصيبة وقربها، فأما بعد ذلك فلا محالة تصبر، وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم أي: دعي الاعتذار عني، فإن من شيمتي أن لا أغضب لنفسي وأنت لم تقصديني بذلك ولم تعرفيني وكنت معذورة، وانظري إلى تفويتك الثواب بالجزع. و(الصدم) ضرب صلب بمثله، وإصابة الأمر، والمعنى الأخير أظهر، ولكن في الأول إشارة إلى ضرب صلابة المصيبة بالقلب الذي هو صلب وشديد في تحمل الشدائد، وكسره ويجعله ليناً ورقيقاً.

١٧٢٩ ـ [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». مُتَّفَتَّ عَلَيْهِ. [خ: لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». مُتَّفَتَّ عَلَيْهِ. [خ: ٢٦٣٦، م: ٢٦٣٢].

۱۷۲۹ ـ [۸] (أبو هريرة) قوله: (فيلج) روي بالنصب والرفع، وفي النصب إشكال؛ لأن النصب بتقدير (أن) مشروط بوجود سببية ما قبل الفاء لما بعدها، وهي ههنا غير ظاهرة، وفي شرح الشيخ: بالنصب بظاهر الفاء، ولا يخفى ما فيه، وأما الرفع فلكون الفاء بمعنى الواو، والمراد عدم اجتماع موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار، أو الفاء على حقيقتها، فيدل على عدم وجود الولوج عقيب الموت.

وقوله: (إلا تحلة القسم) تحلة مصدر بمعنى التحليل، يقال: حللته تحليلاً وتحلة، قال الله تعالى: ﴿قَدْفَرَضَ اللّهُ لَكُو تَحِلّهَ أَيْمَنِكُمْ ﴿ [التحريم: ٢]، شرع لكم تحليلها بالكفارة أو بالاستثناء، فالتحلة ما تنحل به عقدة اليمين، ويتحلل به ما حرم على المقسم، والعرب تقول: فعلت تحلة القسم، أي: لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني ولم أبالغ، وهو صار مثلاً للقليل المفرط في القلة.

ثم القسم الذي يلج المسلم لتحلته هو قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَلَى كَرَبِكَ حَتَّما ﴾ [مريم: ٧١]، إما بإضمار القسم فيه، أي: والله إن منكم إلا واردها، أو المراد بالقسم ما دل على القطع والبت، وقيل: هو في قوله قبل هذا: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾ القسم ما دل على القطع والبت، وقيل: هو في قوله قبل هذا: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾ [مريم: ٦٨] الآية، أقسم الله تعالى على أن يورد ويدخل جهنم كُلَّ أحد، وهوعام للكل حتى الأنبياء والمرسلين إلا سيد المرسلين \_ وعليهم أجمعين \_ في الأصح من القول، ولو في آنِ كالبرق الخاطف أو الريح العاصف على ما ورد في المرور على الصراط، ولو لا هذا القسم لما ولج المسلم الذي مات له ثلاثة من الولد.

الآنصار: قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنِسْوةً مِنَ الأَنْصَارِ: «لاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَئَةٌ من الْولَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّة، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهما: «ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْجِنْثَ». [م: ٢٦٣٤].

۱۷۳۰ ـ [٩] (وعنه) قوله: (فتحتسبه) أي: تصبر حسبة لله، وقد مرت حقيقة معناه، وهو مرفوع لا غير، إذ ليس هذا مقام النصب، بل هو عطف على (يموت)، وحرف النفي داخل على كليهما.

وقوله: (أو اثنان) عطف على (ثلاثة)، ويقال لمثل هذا: عطف تلقيني، كأنه يلقن المخاطب المتكلم بأن يعطفه على ما قبله، أي: قل: يا رسول الله أو مات اثنان؟ فقال: أو اثنان، وهذا يحتمل الوحي في هذا الآن بعد قول الامرأة وتوجهه على إلى جناب رحمة الله والدعاء منه وإجابته، والله أعلم.

وقوله: (لهما) أي: للبخاري ومسلم.

وقوله: (لم يبلغوا الحنث) صفة (ثلاثة)، والحنث بالكسر: الإثم، والمراد به البلوغ الذي هـو سبب حرمان الحنث، أي: الصغار، وإنما خص بهم لأنهم يشفعون ويجرون والديهم إلى الجنة، وأما موت الكبار فهو مصيبة أشدّ منه، وله ثواب عظيم.

۱۷۳۱ ـ [۱۰] (وعنه) قوله: (إذا قبضت صفيه) على وزن [غنيً]: الحبيب المصافي، وخالص كل شيء، كذا في (القاموس)(۱)، وقال: (من أهل الدنيا) وكيف

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١١٩٧).

احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجِنَّةُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٤٢٤].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٧٣٢ \_ [ ١١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣١٢٨].

الله عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ......

#### الفصل الثاني

اليه المصغية إليه (والمستمعة) أي: المصغية إليه والمتوجهة إليه، وإنما أنث؛ لأنه فِعْلُ النساء غالباً، أو المراد الجماعة أو النفس، والوجه الأول هو الظاهر.

المعد بن أبي وقاص) قوله: (وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر) فهو في كلتا حاليته النعماء والضراء حامد لله تعالى، مستن على صفاته الجمالية والجلالية واللطف والقهر؛ لأن مقصوده سبحانه في إيراد النوازل القدرية على العبد التعرف إليه، وإذا عرف حمد، وقال العارفون: الوظيفة في النعمة والبلاء معا الشكر لله سبحانه، أما في النعمة فظاهر، وأما في البلاء فباعتبار تضمنه الألطاف الخفية، ولما كان العبد ضعيفاً لا يثبت في البلاء، ولا يتيسر له الشكر، اقتصر على الصبر لا أقل، فافهم وبالله التوفيق.

وقوله: (فالمؤمن يؤجر في كل أمره) أي: إذا حمد في كل حال كان له أجر لا محالة، أما في العبادات والحقوق فظاهر، وأما في العادات والحظوظ فباعتبار تضمنه

حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأْتِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٩٩٥].

الله عَلَيْ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، فَلَدُ بَابَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩]. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. [ت: ٣١٥].

إليه، فالمباحات وإن كان يرى في الظاهر من قبيل الشهوات فباشتمالها على نية التقرب إلى الله تعالى تصير مستحبات، والعادات تصير عبادات، ولهذا كان حظوظ العارفين في حكم الحقوق.

وقوله: (يرفعها إلى في امرأته) مودة ورحمة، فإنه وإن يرى في الظاهر حظًا للنفس، ولكنه في الحقيقة يتضمن حقًا، كما ورد<sup>(۱)</sup>: (وإن لزوجتك عليك حقاً)، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَدَتِهِ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُهَا لِتَسَكُمُ وَالرَّومَ: ٢١].

1۷٣٤ ـ [١٣] (أنس) قوله: (باب يصعد منه عمله) إلى مستقر الأعمال، وهو محل كتابتها في السماء يرفعها الملائكة النازلة ليلاً ونهاراً، بعد كتابتها في الأرض، يكتبها الملكان الكاتبان، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وقوله: (بكيا عليه) أي: البابان حقيقة، أو أهلهما من الملائكة، والله أعلم. والظاهر هو الأول كما هو ظاهر الآية، أما بكاء باب صعود العمل فلأنه كان يتشرف به، وأما بكاء باب الرزق؛ لأن رزقه هو العون له على العمل الصالح، فيبكيان من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩٧٥).

الله عَلَى: «مَنْ كَانَ الله عَلَى: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُلُ الله عَلَيْ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُلُ اللهُ فَرَطُلُ اللهُ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ لَهُ فَرَطُلُ يَا مُوفَقَّةُ!». فَقَالَتْ: فَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: فَمَنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَ لَهُ فَرَطُ يَا مُوفَقَّةُ!». فَقَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَ فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٠٦٢].

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

حرمانهما من هذه النعمة.

الفرط بالتحريك فعل بمعنى الفاعل، وله: (فرطان) الفرط بالتحريك فعل بمعنى الفاعل، يستوي فيه الواحد والجمع، فَرَطَ فُرُوطاً بالضم: سبق وتقدم، وهو المتقدم إلى الورد لإصلاح الحوض والدلاء، كذا في (القاموس)(۱)، وقيل: من يتقدم القافلة يُهَيِّئُ لهم الماء والمنزل، وما يحتاجون إليه فيه.

وقوله: (يا موفقة) للخيرات الحريصة على تعلم الشرائع وسؤال العلم.

وقوله: (لن يصابوا بمثلي) أي: بمثل موتي، فإنه ﷺ أحق وأحب عند المؤمن من أهله ونفسه ومن كل شيء.

١٧٣٦ \_ [١٥] (أبو موسى الأشعري) قوله: (قبضتم ولد عبدي) المقصود من

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ٦٢٧).

الْحَمْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ١/ ٢١٥، ت: ١٠٢١].

الله عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «من عَزَّى مُصَابِاً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَنَّى مُصَابِاً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ الرَّاوِي، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ عَاصِمٍ الرَّاوِي، وَقَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ بِهَذَا الإِسْنَاد مَوْقُوفاً. [ت: ١٠٧٣، مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ بِهَذَا الإِسْنَاد مَوْقُوفاً.

١٧٣٨ ـ [١٧] وَعَنْ أَبِي بَـرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَزَّى ثَكُلَى كُسِيَ بُرْداً فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ثَكْلَى كُسِيَ بُرْداً فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1٠٧٦].

السؤال إظهار التفضيل وتوطئة الإنعام على العبد الصابر، أو المتصبر في المصائب، فأول المراتب التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، ثم الفناء، درجات بعضها فوق بعض.

العزاء: (من عزَّى مصاباً) بالتشديد، والعزاء: (من عزَّى مصاباً) بالتشديد، والعزاء: الصبر، أو حُسْنُه، عَزِيَ كرضي، عزاء، فهو عَزِ، وعَزَّاهُ تعزيةً، كذا في (القاموس)(١)، فالعَزْيُ: الصبر، والتعزية: حمل الغير عليه.

المرأة التي مات (أبو ذر) قوله: (من عزَّى ثكلى) بفتح المثلثة: المرأة التي مات ولدها، وفي (القاموس)(٢): الثُّكل بالضم: الموت والهلاك، وفقد الحبيب أو الولد، ويُحَرَّكُ، وثُكِل كفرح، فهو ثاكل وثُكْلان، وهي ثاكلة وثكلانة قليل، وقد ذكرنا بعض أحكام التعزية وآدابها في شرح ترجمة الباب.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۱۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) «القاموس» (ص: ۸۹۵).

النَّبِيُّ ﷺ: اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٩٩٨، د: ٣١٣٢، جه: ١٦٦٠].

۱۷۳۹ ـ [۱۸] (عبدالله بن جعفر) قوله: (لما جاء نعي جعفر) النعي بفتح النون وسكون العين: الإخبار بموت أحد، والنَّعِيُّ على وزن فعيل بمعنى خبر الموت، وقد جاء بمعنى الناعي، أي: المخبر، ويصح الحمل عليه، والأول، بل الثاني أظهر.

وقوله: (ما يشغلهم) شغله كمنعه شغلاً، وأشغله لغة رديئة، كذا قيل، وقال في (القاموس)(۱): أشغله لغة جيدة، أو قليلة أو رديئة، والشغل بضمتين وبالضم، والفتح وبفتحتين: ضد الفراغ، كذا في (القاموس)(۱).

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهيئة طعام لأهل الميت، وكره بعض المشايخ إرسال الطعام إلى صاحب المصيبة، والصحيح أنه لا بأس بذلك لحديث نعي جعفر، كذا في (مفاتيح المسائل). وقال في (درر البحور): حَسُنَ لأقرباء الميت وجيرانه أن يبعثوا طعاماً لأهل الميت، وفي (الخانية): حمل الطعام إلى أهل المصيبة في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم بجهاز الميت، وفي اليوم الثاني مكروه إذا اجتمعت النائحة لأنه إعانة على الإثم والعدوان، واختلف في أكل غير أهل المصيبة ذلك الطعام، وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولاً بجهاز الميت، والكتب كذا في (وصايا جامع الفقه)، ذكر هذه الروايات في (مطالب المؤمنين) والكتب المذكورة.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) «القاموس» (ص: ٩٣٧).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٧٤٠ ـ [١٩] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٩١، م: ٩٣٣].

المعث الله المعث المعث المعث الله المعث المعت ا

#### الفصل الثالث

• ١٧٤٠ ـ [١٩] (المغيرة بن شعبة) قوله: (بما نيح) عبارة عن القول الذي ناحت به النائحة، يقال ذلك القول في حقه تهكماً وسخرية، كما في حديث النعمان، فكأنه أظهر نفسه بين الناس متصفاً بتلك الصفات ورضي بها، فكان محلاً للتوبيخ.

وقوله: (يوم القيامة) لعل المراد من يوم القيامة ما يشتمل عالم البرزخ بل أعم منه، كما يظهر من حديث النعمان بن بشير.

١٧٤١ ـ [٢٠] (عمرة بنت عبد الرحمن) قوله: (عمرة) بفتح العين، وأبو عبد الرحمن كنية عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>۱) قيل في الفرق بينهما: إن في الأول ليس بشعور أصلاً، وفي الثـاني شعور لكنـه انتقـل إلى الأخرى. كذا في «التقرير».

ابْنِ عَفَّانَ بِمَكَّة، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنِّي ابْنِ عَفَّانَ بِمَكَّة، فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بن عمر لعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُو مُوَاجِهُهُ: أَلاَ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بن عمر لعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُو مُوَاجِهُهُ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةً حَتَّى.....

۱۷٤۲ ـ [۲۱] (عبدالله بن أبعي مليكة) قوله: (فإني لجالس)، وفي رواية: (وإني)، كذا في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup>، وهو الظاهر.

وقوله: (يقول بعض ذلك) أي: بعض هذا الحديث، أي: قريباً من هذه العبارة، ولم تكن بعينها، هكذا في الحواشي، ويمكن أن يكون المراد كان عمر يقول: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، كما يأتي فيما يروي ابن عباس عن عمر: أن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه.

وقوله: (ثم حدث) أي: ابن عباس: (صدرت مع عمر من مكة) من الحج إلى المدينة، فوقع فيها قتل عمر على يد أبي لؤلؤة غلام المغيرة، و(البيداء) موضع قريب

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۲۸٦).

إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا هُو بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُو صُهَيْبٌ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُول: وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُول: وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِك لَعَائِشَة فَقَالَت: يَرْحَمُ اللهُ عُمْرَ، ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِك لَعَائِشَة فَقَالَت: يَرْحَمُ اللهُ عُمْرَ، لاَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ: لاَ وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ: إِنَّ اللهَ يَزِيدُ النَّوْرُ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ:

من المدينة، وهو بمعنى الفلاة.

وقوله: (فأخبرته) أي: أخبرت عمر بأنه صهيب، فقال عمر: ادعه.

وقوله: (ببعض بكاء أهله) أي: ما كان منه بالندبة والتفجع، أو هو مظنة التعذيب إن شاء الله تعالى .

وقوله: (ما حدث رسول الله ﷺ) أي: على إرادة العموم والإطلاق، كما فهم عمر؛ لأن الحديث صحيح، وقد ذكرنا في الفصل الأول أن إنكار عائشة إنما هو على تأويل الحديث لا على نفسه.

وقوله: (يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه)، إما بمعنى أن عذابه مقارن وملابس ببكاء أهله، أو لأنه كان يرضى، أو يأمر ويوصي به، وذلك فعله، فلا يعذب بفعل غيره، بل بفعل نفسه، بخلاف المؤمن فإنه لا يرضى بالمعصية أصلاً ولا يأمر به.

وقولها: (حسبكم القرآن: ﴿وَلِانَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ﴾) [الأنعام: ١٦٤]، عام في

قَالَ ابْن عَبَّاس عِنْد ذَلِك: وَاللهُ أَضْحَكَ وأَبْكَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٨٦، م: ٩٢٨].

## ١٧٤٣ ـ [٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ.

المؤمن والكافر، ولكن فيما نحن فيه رضا الكافر وأمره ووصيته فعله، فقد وَزَرَ بِوِزْرِ نفسه، فقول الطيبي (١): أي: كافيكم أيها المؤمنون من القرآن هذه الآية، أنها في شأنكم، وما ذكر رسول الله عليه من قوله: (إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله) في شأن الكفار، ليس على ما ينبغي، فافهم.

وقول ابن عباس عند ذلك: (والله أضحك وأبكى) مقتبسان من قول تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَنَّهُ هُو اَبْكَى ﴾ [النجم: ٣٤]، تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر في الجملة، لما أن بكاء الإنسان وضحكه وحزنه وسروره من الله، يظهرها فيه من غير اختياره، فلا أثر لها في التعذيب، وإنما قلنا: (في الجملة)؛ لأن الكلام في البكاء الاختياري بل فيما يصاحبه فعل اللسان، كما تدل عليه الأحاديث.

وقوله: (فما قال ابن عمر شيئاً) وفيه أن المجتهد أسير الدليل، وأن له لأجل ذلك أن يخطّئ غيره وأن يحلف على خطأه، وإن كان أجلّ منه قدراً، وأوسع علماً، وعمر كذلك مع عائشة، وإن من الآداب أن يسكت بعد ظهور الحق ولا يشاغب، وذلك من دأب الكرام، وقال بعضهم: إن الحديث يحتمل التأويلين بأن كان وارداً فيمن يُوصي ويرضى بذلك أو في غيره، وأن تكون الباء للسببية أو للملابسة، لكن غلب على الفاروق الخوف، وعلى الصديقة الرجاء، فحمل كل منهما على ما يناسب مقامه، والله أعلم.

١٧٤٣ ـ [٢٢] (عائشة) قوله: (قتل ابن حارثة) فاعل (جاء)، أي: خبر قتلهم،

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ٤٠٤).

وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ

- تَعْنِي شَقَّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُ لَنَّ .،

فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ
قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَزَعَمْتُ أَنَّهُ قَالَ: «فَاحْتُ فِي أَفْواهِهِ نَّ التُّرَات».....

وذلك في غزوة موتة بضم الميم وبالتائين: موضع قريب الشام، وقصتها مشهورة.

وقوله: (جلس) أي: في المسجد، فيه جواز الجلوس للتعزية ولو في المسجد، ولكن الزيادة على الثلاثة مكروه كما ذكرنا.

وقوله: (من صائر الباب) أي: شقه، والأصل بمعنى الشق الصِّير، وبالعكس: شق الباب، واشتق منه الصائر بمعنى النسبة، أي: ذي صير، إذ الباب ليس فاعلاً للشق. وقوله: (إن نساء جعفر) خبر (إن) محذوف، أي: فعلن كذا وكذا.

وقوله: (فزعمت) بلفظ الغائبة، وهذا قول عمرة راوية الحديث، والضمير لعائشة، والزعم قد يطلق على القول المحقق، أي: قالت عائشة: إن رسول الله على القول المحقق، أي: علمت أنه قال: (فاحث) بضم الثاء صحح بلفظ المتكلم، فيكون قول عائشة، أي: علمت أنه قال: (فاحث) بضم الثاء بصيغة الأمر ك (ادع)، من (يحثو)، وفي بعض النسخ: (فاحث) بكسر الثاء، من (يحثي) ك (ارم) يقال: حثى التراب عليه يحثو ويحثيه حثواً وحثياً، كذا في (القاموس)(۱)، أي: ألق بيديك في أفواههن التراب، مبالغة في منعهن عن البكاء وإكراههن عليه، حيث أَصْرَرُن على البكاء، وكان من غير نياحة، أو حملن النهي على التنزيه، إذ يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرر النهي التحريمي، ولذا لم يُطِعْنَه ظناً منهن أنه يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرر النهي التحريمي، ولذا لم يُطِعْنَه ظناً منهن أنه كالمحتسب لا رسوله على أو غلبة نفوسهن عليهم لحرارة المصيبة، كذا قال في (مجمع

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۱۱۷۰).

فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ. وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٩٩، م: ٩٣٥].

1۷٤٤ ـ [٢٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبُلَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ إِذْ أَقْبُلَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَامً اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْتُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الشَّولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

البحار)(١) نقلاً عن القرطبي.

وقوله: (فقلت) يؤيد أن يكون (فزعمتُ) بلفظ المتكلم، وعلى تقدير كون (فزعمت) بلفظ التأنيث داخل تحته عطف على (أنه قال)، أو على (فزعمت) بتقدير: وقالت، فقلت للرجل: أذلك الله فإنك آذيت رسول الله، وما كففتهن عن البكاء.

وقوله: (لم تترك) أي: تخلصه من العناء، أي: التعب.

١٧٤٤ \_ [٣٣] (أم سلمة) قوله: (وفي أرض غربة) تأكيد، وكان من المهاجرين الأولين.

وقوله: (مرتين) أي: بالإسلام، ثم الهجرة، أو بالهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، أو يوم دخوله في الإسلام ويوم خروجه من الدنيا، قال الطيبي (٢): ويجوز أن يراد به التكرير، كقوله تعالى: ﴿ مُمُ ٱلْجِعِ ٱلْمَصَرَكَرُنَيْنِ ﴾ [الملك: ٤]، وأقول: ويجوز أن يكون متعلقاً بقوله (فقال).

<sup>(</sup>۱) «مجمع بحار الأنوار» (١/ ٤٣٨ \_ ٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (۳/ ٤٠٦).

النعمان بن بشير) قوله: (أغمي) أي: أوقع الإغماء عليه، ولما لم يكن الإغماء باختياره كأنه أوقع عليه، ولهذا لا يستعمل إلا بصيغة المجهول مثل جُنّ. وقوله: (واجبلاه) أي: قائلة هذا القول، ومفعول (تُعَدِّدُ) محذوف، أي: الأوصاف.

وقوله: (إلا قيل) أي: تهكماً واستهزاء.

وقوله: (كذلك) أي: كما قلت من الأوصاف أو قالت الملائكة لي: كذلك، أي: أنت كذلك، أي: كذلك، أي: كذلك، أي: كما قالت أختك، ويلائمه ظاهر قوله: (أهكذا كنت؟) في حديث أبي موسى.

وقوله: (فلما مات لم تبك عليه) أخته عمرة مخافة أن يقال له بعد الموت أيضاً كما قيل في حالة الإغماء، وإن لم تكن جازمة بذلك لتفاوت حالتي الإغماء وما بعد الموت، فليس فيه دليل على قول عمر شيء، كما قال الطيبي(١)، قتدبر.

١٧٤٦ \_ [٢٥] (أبو موسى) قوله: (ما من ميت يموت) أي: كان في حالة الاحتضار وانزهاق الروح والإغماء، فهو كحديث النعمان، أو يقال: إن هذا ليس بتعذيب، بل هو استهزاء وسخرية لا يدوم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٣/ ٤٠٦).

فَيقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلاَهُ وَاسِيِّدَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وَكَلَ اللهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهِ وَيَقُولاَنِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ يَلْهَزَانِهِ وَيَقُولاَنِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ. [ت: ١٠٠٣].

١٧٤٧ ـ [٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَيْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ٢/ ١١٠، ن: ١٨٥٩].

وقوله: (فيقوم باكيهم) أي: باكي القوم.

وقوله: (ويلهزانه) أي: يدفعانه ويضربانه، واللهز: الضرب بجميع الكف في الصدر، ولَهَزَه بالرمح: طَعَنَه به، كذا في (النهاية)(۱)، وفي (الصراح)(۲): لهز مشت بر سينه زدن، ونيزه برسينه زدن، وفي (القاموس)(۳): لهز الفصيل: ضَرَبَ ضَرْعَ أُمّهِ برأسه عند الرَّضَاع.

١٧٤٧ ـ [٢٦] (أبو هريرة) قوله: (يبكين) أي: من غير نياحة وجزع. وقوله: (العهد) أي زمان المصيبة (قريب).

١٧٤٨ \_ [٢٧] (ابن عباس) قوله: (ونعيق الشيطان) أي: صياحه، يريد

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) «الصراح» (ص: ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) «القاموس» (ص: ٤٨٦).

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ ﷺ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ اللَّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ١/ ٣٣٥].

١٧٤٩ ـ [٢٨] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقاً قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقاً قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْبُنِ عَلَيِّ ضَرَبَتِ الْمُرَأَتَّهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعَتْ صَائِحاً يَقُولُ: أَلْاً هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا. [خ: ٢٣: الجنائز، بالا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا. [خ: ٢٣: الجنائز، بالله عَلْمُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.

النياحة والتفجع.

وقوله: (فمن الله) أي: الله تعالى راضٍ عنه.

وقوله: (فمن الشيطان) أي: لا يرضى الله عنه.

١٧٤٩ ـ [٢٨] (البخاري تعليقاً) قوله: (لما مات الحسن بن الحسن) وهو الحسن المثنى.

وقوله: (فسمعت) عقيب الرفع إنكاراً لها.

وقوله: (هل وجدوا ما فقدوا) إيراد ضمير المذكرين مع أن الظاهر أن يقول: هل وجدت ما فقدت؟ تنبيه على عموم الحكم للكل، وكأنه في حكم المثل، فافهم.

۱۷۰۰ ـ [۲۹] (عمران بن حصين وأبو برزة) قوله: (وأبي برزة) بفتح الموحدة وسكون الراء قبل الزاي.

وقوله: (قد طرحوا أرديتهم) كانوا في الجاهلية إذا مشوا خلف الجنازة تركوا

«أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصَنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُو عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٤٨٥].

١٧٥١ ـ [٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٢/ ٩٢، جه: ١٥٨٣].

أرديتهم.

وقوله: (أو بصنيع الجاهلية تشبهون) كلمة (أو) للشك أو للتنويع، كذا في شرح الشيخ، والظاهر هو الأول، فإن معنى الكلامين واحد.

وقوله: (ترجعون) أي: تصيرون خنازير أو قردة أو غيرها، أو ترجعون إلى بيوتكم حال كونكم في غير صوركم.

۱۷۰۱ \_ [٣٠] (ابن عمر) قوله: (أن تتبع جنازة معها رانة) بتشديد النون، أي: صائحة نائحة، يعني أن اتباع الجنازة سنة، ولكن يترك عند وجود النائحة، وهذا كما أن إجابة الدعوة سنة، ويترك لأجل وجود المناهي.

١٧٥٢ \_ [٣١] (أبو هريرة) قوله: (فوجدت عليه) أي حزنت عليه.

وقوله: (يطيب بأنفسنا) الباء للتعدية أو زائدة.

وقوله: (دعاميص الجنة) جمع دُعْموصِ بالضم: دُويبةٌ أو دُوْدَةٌ سوداءُ تكون في الغُدْرانِ إذا نَشَتْ، أو الدَّخَال في الأمور الزَّوَّارُ للملوك، ومنه (أطفالُ المؤمنين

يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: ٢٦٣٥، حم: ٢/ ٥٠٩].

اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيئِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَقْدِكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. قَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ نَاتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهَا مِن وَلَدِهَا ثَلاَثَةً إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوِ اثْنَيْنِ؟ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: «وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ . رُوَاهُ البُخَارِيُّ . [خ: ٢٣١٠].

دَعَاميصُ الجنة)، أي: سياحون في الجنة، لا يُمْنَعون من بيت، كذا في (القاموس)(١).

وقوله: (يلقى أحدهم أباه) لعل وجه التخصيص بالأب والله أعلم، لكونه متبوعاً والأم تابعة له، أو لأن الرجال يجيء منهم الصبر غالباً بخلاف النساء، وقد يأتي تخصيص النساء في الحديث الآتي، وفي الحديث الآخر ذكر الوالدين، ولعل ذلك باختلاف المقام ووجود تقريب الكلام فيه.

البو سعيد) قوله: (ذهب الرجال بحديثك) أي: أخذوا نصيباً وافراً من مواعظك، و(يوماً)، أي: نصيباً، إطلاقاً للمحل على الحال، أو مفعول (اجْعَل) محذوف و(يوماً) ظرف و(من) في (من نفسك) ابتدائية أو تبعيضية.

وقوله: (إلا كان) أي: المذكور أو التقديم لها حجاباً من النار، وهذا مقيد بالصبر وترك النياحة، فيوافق العنوان.

<sup>(</sup>۱) «القاموس» (ص: ۷۷۱).

١٧٥٤ ـ [٣٣] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّة بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا». مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّة بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَو اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَو اثْنَانِ». قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: «أَوْ وَاحِدٌ». وَاحِدٌ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَاحِدٌ». وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّة إِذَا احْتَسَبَتْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ». [حم: ٥/ ٢٤١، جه: ١٦٠٨].

١٧٥٤ ـ [٣٣] (معاذ بن جبل) قوله: (ما من مسلمين) أي: الوالدين.

وقوله: (يتوفى لهما) إدخال اللام باعتبار نفعه لهما، ويحتمل أن يكون صفة (لثلاثة)، والأول أظهر وأولى.

وقوله: (بفضل رحمته) وفي بعض النسخ: (بفضله ورحمته).

وقوله: (إياهما) تأكيد للضمير المنصوب في قوله: (أدخلهما)، كذا قال الطيبي (١)، ويجوز أن يكون مفعولاً (لرحمته)، والمصدر المضاف قد يعمل.

وقوله: (إن السقط ليجر أمه) فكيف بالوالد مع قوة العلاقة والألفة.

وقوله: (بسرره) بفتحتين: ما تقطع القابلة من سرته، وهو إشارة إلى العلاقة بينهما، كأنه يصير مثل الجبل يجر به.

وقوله: (إذا احتسبته) أي: صبرت عليه.

٥ ١٧٥ ـ [٣٤] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أبو المنذر) كنية أبي بن كعب.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ٤١٠).

كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ» فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ. قَالَ: «وَاثْنَيْنِ». قَالَ أَبُيُ بِنُ كَعْبِ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِداً. قَالَ: «وَوَاحِداً». وَوَاحِداً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٠٦١، جه: ١٦٠٦].

١٧٥٦ ـ [٣٥] وَعَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنُ لَـهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «أَتُحِبُّهُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَتُحِبُّهُ؟» فَقَالَ: «مَا فَعَلَ ابْنُ فُلاَنٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أُحِبُّهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَاباً مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ مَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَاباً مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ : «بَلْ لِكُلِّكُمْ» . رَوَاهُ أَحْمدُ . [حم: ٥/ ٣٥] .

وقوله: (سيد القراء) كان أقرأ الصحابة، وقد ورد ذلك في الحديث، والمراد السيد من بين القراء.

۱۷۵٦ \_ [٣٥] (قرة المزني) قوله: (قرة) بضم القاف وتشديد الراء، (المزني) بضم الميم وفتح الزاي نسبة إلى مزينة، قبيلة من العرب.

وقوله: (ففقده النبي ﷺ) أي: لم ير ذلك الابن معه.

وقوله: (ما فعل ابن فلان؟) كان الرجل حاضراً بدليل الخطاب في قوله: (أما تحب أن لا تأتي)، ولكن لم يسأله رسول الله على لشدة مصيبته، وخاطبه في البشارة ليفرج كربه.

وقوله: (ينتظرك) أي: لِيَفْتح لك الباب.

وقوله: (لكلنا) و(لكلكم) يبطل قول بعض النحاة: إن الكل بالإضافة إلى الضمير

١٧٥٧ ـ [٣٦] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِن السِّقْطَ لَيُرَاخِمُ رَبَّهُ أَذْخِلُ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ، رَبَّهُ أَذْخِلُ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ، فَيَعُلُ إِذَا أَذْخِلُ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ، فَيَحُرُّهُمَا إِنْكَ مَاجَهُ. [جه: ١٦٠٨].

١٧٥٨ ـ [٣٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ ابْن مَاجَه. [جه: ١٥٩٧].

١٧٥٩ ـ [٣٨] وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلاَ مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا، فَيُحْدِثُ مُسْلِمٍ وَلاَ مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا، فَيُحْدِثُ لِنَاكَ اسْتِرْجَاعاً إِلاَّ جَدَّدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ مِثْلَ لِنَالِكَ اسْتِرْجَاعاً إِلاَّ جَدَّدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ مِثْلَ لِنَالِكَ اسْتِرْجَاعاً إِلاَّ جَدَّدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [حم: أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [حم: 1/١].

١٧٦٠ ـ [٣٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْقَطَعَ شِيسٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ».

لا يستعمل إلا تأكيداً.

١٧٥٧ \_ [٣٦] (علي) قوله: (ليراغم ربه) المراغمة في اللغة بمعنى المغاضبة، والمراد ههنا المحاجة.

١٧٥٨ \_ [٣٧] (أبو أمامة) قوله: (عند الصدمة الأولى) أي: حال حدوث المصيبة، وقد عرفت معناه.

١٧٥٩ ـ [٣٨] (الحسين بن علي) قوله: (إلا جدد الله) أي: الثواب. ١٧٦٠ ـ [٣٩] (أبو هريرة) قوله: (شسع) بالكسر: قبال النعل. ١٧٦١ ـ [٤٠] وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَالِنَّ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ: يَا عِيسَى! إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: سَانِهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَحْبُونَ حَمِدُوا اللهُ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَحْرَهُونَ مَنْ اللهُ وَإِنْ أَصَابَهُم مَا يَحْبُونَ حَمِدُوا الله وَإِنْ أَصَابَهُم مَا يَكُرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عَقْلَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عَقْلَ؟ قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي». وَعِلْمِي». وَعِلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمِي رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٩٦٩٣، ٩٦٩٣].

#### 

ا ۱۷۲۱ ـ [٤٠] (أم الدرداء) قوله: (ولا حلم ولا عقل) يعني: إنما حمدوا لا من جهة أنهم فرحوا بالنعم من جهة حظوظ نفوسهم وشهواتها، ويتعقلون ويريدون بأفكارهم وعقولهم في ذلك أغراضاً ومصالح لهم، (وصبروا) ليُحَصِّل لهم الصبر الخلف والبدل، كما وعدوا عليه، بل لمجرد الإخلاص وطلب رضا الله تعالى والفناء في فعل الله وإرادته، وهذا إشارة إلى مقام الفناء الذي يشير إليه السادة الصوفية قدس الله أسرارهم.

قال سيدنا الشيخ محيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي (١) رحمه الله: ثم صبر، ثم رضا، ثم فنا في فعل الله وإرادته، لكن لما كان يختلج في صدر السامع أنه كيف يحمد ويصبر بلا حلم وعقل، قال عيسى: واستفسر ربه يا رب! كيف يحصل الحمد والصبر والاحتساب بدون العلم والعقل والإدراك؟ قال الرب تعالى في جوابه:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الزاهد محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي الحنبلي، شيخ بغداد، مولده بجيلان في ٤٧١هـ، وكانت وفاته في ٥٦١هـ، قال الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٣٩).

418

## ٨ - باب زيارة القبور

إذا فنوا عن أنفسهم، ولم يبق لهم عقل وعلم أعطيهم من حلمي وعلمي، بهما يحمدون ويصبرون وكنت متولي أمورهم، فإن البقاء لازم للفناء، فإذا فنوا في الله بقوا بالله، هكذا يسنح في الحال تقرير هذا الحديث، والله أعلم. وهذا التقرير يشمل الحمد والصبر.

وقال الطيبي (۱): قوله: (لا حلم ولا عقل) تأكيد لمفهوم (احتسبوا وصبروا) لأن معنى الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص وابتغاء مرضات الله، لا الحلم والعقل، فحينئذ يتوجه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب من لا عقل له ولا حلم؟ فقال: إذا فني من حلمه وعقله، يتحلم ويتعقل من حلم الله وعلمه، وإلى هذا المعنى يلمح قوله صلوات الله عليه: (من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله فقد استكمل الإيمان)(۲)، فتدبر.

#### ۸ - باب زیارة القبور (۳)

زيارة القبور مستحب؛ فإنه يورث رقة القلوب، ويذكِّر الموت والبلي إلى غير

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۳/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «سننه» (۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد بن العلوي المالكي في كتابه «الزيارة النبوية بين البدعية والشرعية» (ص: ١١ ـ ١١): مسألة الزيارة مسألة فقهية تتعلق بها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومكروه ومندوب، ولا صلة لها بحديث: «لا تشد الرحال» وليست من القضايا العقدية.

وقد جعلها بعض المتنطعين \_ هداهم الله إلى الصراط المستقيم \_ قضية اعتقادية مثل ما فعلوا تماماً بقضية التوسل بالنبي على حيث جعلوها قضية اعتقادية توحيدية، وبنوا عليها الحكم بالشرك والكفر والإخراج عن الملة، مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر في رسائله أنها \_ يعني قضية التوسل \_ قضية فقهية.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي على المسألة من مسائل الفقه، وإن كان =

ذلك من الفوائد، والعمدة في ذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم، وبذلك وردت السنة، وكان رسول الله ﷺ يأتي البقيع ويسلم على أهلها ويستغفر لهم.

وأما الاستمداد من أهل القبور في غير النبي والم الأنبياء عليهم السلام فقد أنكره كثير من الفقهاء، وقالوا: ليست الزيارة إلا للدعاء للموتى والاستغفار لهم وإيصال النفع إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن، وأثبته المشايخ الصوفية قدس الله أسرارهم، وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم، وذلك أمر مقرر عند أهل الكشف والكمال منهم، لا شك في ذلك عندهم، حتى إن كثيراً منهم حصل لهم الفيوض من الأرواح، وتسمى هذه الطائفة أويسية في اصطلاحهم.

قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء، وقال حجة الإسلام محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد وفاته، وقال أحد من المشايخ العظام: رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرفهم في حياتهم أو أكثر، الشيخ معروف الكرخي، والشيخ عبد القادر الجيلي ، وفكر رجلين غيرهما، وقال سيدي أحمد بن زروق شارح (كتاب الحكم)، وهو من

الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
 وهذا يدل على جواز التوسل عنده، غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهور، والمكروه
 ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة أو شركاً.

والحاصل أن الخلاف في مسألة الزيارة والتوسل هو خلاف في الفروع، ومثله لا يصح أن يشنع أخ به على أخيه أو يعيبه به، وأن من قال به متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، وردها لا يجيء إلا من متعنت أو مكابر، فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع؛ فالخلاف في الفروع لا يحتمل هذا الإفراط، سلك الله بنا سواء السبيل.

أعاظم الفقهاء وعلماء الصوفية من ديار مغرب قال: قال لي شيخي أبو العباس الحضرمي يوماً: هل إمداد الحي أقوى أم إمداد الميت؟ فقلت: إنهم يقولون: إمداد الحي أقوى ، وأنا أقول: إمداد الميت أقوى ، فقال: نعم ، لأنه في بساط الحق ، والنقل في ذلك كثير عن هذه الطائفة ، ولم يعرف في الكتاب والسنة وأقوال السلف ما ينافي ذلك ويرده ، كيف وقد ثبت في الدين أن الروح باقية ، ولها علم وشعور بالزائرين ، ولأرواح الكاملين قرب ومكانة من جناب الحق تعالى ، كما كان في الحياة أو أتم من ذلك ، وهم يثبتون الكرامات ، والتصرف في الأكوان للأولياء ، وليس ذلك إلا لأرواحهم المقدسة ، وهي باقية ، والمتصرف الحقيقي ليس إلا الله سبحانه ، والكل بقدرته ، وهم فانون في جلال الحق في الحياة وبعد الممات ، فلو أعطى لأحد بوساطة أحد من أوليائه ومكانته عنده المحق في الحياة لم يبعد ، وليس الفعل والتصرف في الحالتين إلا لله تعالى وتقدس ، وليس في الحالتين ما يوجب الفرق ، ولم يدل عليه دليل في الشرع (۱) .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: ٣٧٣ ـ ٣٧٤) في معرض كلامه عن اتخاذ القبر مسجداً أو وثناً يعبد: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا رد السلام من قبر النبي على أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالى الحرة، ونحو ذلك.

ثم قال في موضع آخر: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها، وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه، وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، ولكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك، انتهى.

وقال الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي في شرح حديث: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا إذا صلى إلى القبر تعظيماً له؛ فإنه حرام، وأما اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح، وصلاة عند قبر لا لتعظيمه، أو التوجه نحوه، بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة، فلا حرج في ذلك، وسيجيء في آخر الباب ما يتعلق بذلك، ويتم هذا البحث إن شاء الله تعالى في ذلك، والجهاد في قضية قتلى بدر.

ومن آداب الزيارة أن يقوم مستقبل القبر، مستدبر القبلة، حذاء الوجه، وأن يسلم، ولا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا ينحني، ولا يعفر الوجه على التراب، فإن ذلك عادة النصارى، وقراءة القرآن مكروه عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يكره، وأخذ الصدر الشهيد أحد مشايخنا الحنفية بقول محمد وعليه الفتوى، وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل: إنما كره قراءة القرآن عند المقبرة جهراً، وأما المخافتة فلا بأس بها وإن ختم، وعن الشيخ محمد بن إبراهيم: يقرأ على المقابر سورة الملك أخفى أو أجهر، ولا فرق بين المخافتة والجهر في ظاهر الرواية؛ لأن الأثر ورد به.

وحكي عن أبي بكر بن سعد أنه قال: المستحب عند زيارة القبور قراءة سورة الإخلاص سبع مرات، ووهب ثوابه للميت، والأصح أنه يصل إلى الميت. والزيارة يوم الجمعة أفضل خصوصاً في أوله، وهو المتعارف في الحرمين الشريفين، يخرجون إلى المعلى والبقيع للزيارة، وجاء في الروايات أنه يعطى للميت في يوم الجمعة الإدراك أكثر مما يعطى في سائر الأيام، حتى إنه يعرف الزائر أكثر مما في الأيام الباقية، وما اشتهر بين عامة الناس المنع عنه في يوم الجمعة مع ما ينقلون في ذلك أثراً فلا أثر له.

وكره وطء القبور بالإقدام بلا ضرورة، ويستحب أن يتصدق عن الميت بعده إلى

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ نِرَيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ......

سبعة أيام، والصدقة عن الميت ينفعه بلا خلاف بين أهل العلم، وفيه وردت الأحاديث الصحيحة خصوصاً الماء، قال بعض العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق لأجله، والله أعلم(١).

## الفصل الأول

1۷٦٢ ـ [١] (بريدة) قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم بالجاهلية وخوفاً أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية، وأما الآن فقد تقررت وثبتت قواعد الإسلام.

وقوله: (فزوروها) واختلف في النساء، فقيل: الرخصة إنما هي للرجال، وأما النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول على وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساء، وقد جاء الحديث عن أبي هريرة: (لعن الله زوارات القبور)(٢)، فالمبيحون يقولون: إن ورود هذا الحديث كان قبل الرخصة، والله أعلم.

وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي: عن إمساكها وادّخارها، وكان السبب

<sup>(</sup>۱) انظر لمسألة زيارة القبر: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» للعلامة تقي الدين السبكي، و "إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي على النبي الشريف المكرم» لابن حجر الهيثمي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «سننه» (۱۰۵٦).

فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧٧].

الله المَّهِ عَنْ أَسِي هُرَيْسِرَةً قَالَ: زَارَ النَّسِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهَ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِيِّ فِي أَن أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهَ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِيِّ فِي أَن أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَأُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧٦].

في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث احتياج الناس وفقرهم، فيستحب التصدق ولا يمسك، ثم لما وسع الله تعالى عليهم، ولم يبق الاحتياج رخص أن يدخروا إلى ما شاؤوا، وكان السبب في النهي عن النبيذ إلا في سقاء \_ أي: قربة \_ أن السقاء يبرد الماء، فلا يشتد فيها كما يشتد في الأواني، فربما يصير خمراً وسكراً، وكانوا قريبي العهد من تحريم الخمر، فربما شربوا الخمر ما اشتد، فلما تقرر تحريم الخمر رخص الانتباذ في الظروف كلها، وقد كان أيضاً حرم في ابتداء الأمر من الأواني الأربعة، وهي الحنتم والدباء والنقير والمزفت، كما سبق في أول الكتاب في (كتاب الإيمان)، ثم رخص إلا عند بعض العلماء منهم مالك وأحمد.

النّبِيّ وَالّذِينَ اَمنُوْالْنَيسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْنَى النوبة: فيه نزول: ﴿ مَاكَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ اَمنُوْالْنَيسَتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْنَى النوبة: ١١٣]، وقوله: ﴿ وَلاَ تَسْأَلْ عَنْ أَصَحابِ الجَحِيم الله فقد أثبتوا إسلام والديه بل جميع آبائه وأمهاته على المتقدمين، وأما المتأخرون رحمهم الله فقد أثبتوا إسلام والديه بل جميع آبائه وأمهاته على الله آدم، ولهم في إثباته ثلاث طرق: إما أنهما كانا على دين إبراهيم على أو أنهما لم تبلغهما الدعوة لكونهما في زمان الفترة وماتا قبل زمان نبوته على أو أنهما أحياهما الله على يديه على الله على محمد على على على المتقدمين على المتقدمين على المتقدمين المتعدم المتعدد طرقه المتعدد المتعدد المتعدد طرقه المتعدد المتعدد المتعدد الم

فكشفه الله للمتأخرين، والله يختص من يشاء بما شاء من فضله، وقد صنف الشيخ جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه في هذا الباب رسائل (١)، وأثبته بدلائل كثيرة، وأجاب عن شبه المخالفين، ولو نقلناه لطال الكلام، فلينظر ثمة، وبالغ فيه حتى إنه لا يكاد ينقل مذهب المخالف صريحاً كراهة أن يجري على لسانه ذلك، ولو بطريق الحكاية، جزاه الله خيراً.

1778 ـ [٣] (بريدة) قوله: (السلام عليكم) فيه أنه لا يجب أن يقال في تحية الموتى: عليكم السلام، كما ذهب إليه البعض، كما ورد في الحديث: (عليكم السلام تحية الموتى) وله تأويل، وقد ذكرناه في موضعه. و(الديار) جمع الدار اسم لمحل فيه البناء، وله عرصة، ويستعمل ذلك في منازل الأحياء، وإنما سمى القبور داراً تشبيها بجعلهم في حكم الأحياء، وجعل القبور في حكم العمارات، بل هي العمارة وما سواه خراب.

وقوله: (وإنا إن شاء الله) الاستثناء للتبرك والرغبة، أو المراد اللحوق في الموافاة على الإيمان، وقيل: (إن) بمعنى إذا.

وقوله: (من المؤمنين والمسلمين) الإسلام هنا بمعنى الاستسلام، كما في قوله

<sup>(</sup>۱) وقال صاحب «المرعاة» (٥/ ٥١٣): واعلم أن هذه المسألة كثير النزاع والخلاف بين العلماء، فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين، وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر» وفي رسالة مستقلة له، ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطي، وقد ألف في هذه المسألة سبع رسائل بسط الكلام فيها وذكر الأدلة من الجانبين، انتهى.

نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٥٧].

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٧٦٥ ـ [٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهُم بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَلَيْهُم سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٠٥٣].

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

تعالى: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١].

#### الفصل الثاني

1٧٦٥ ـ [٤] (ابن عباس) قوله: (فأقبل عليهم بوجهه) كما يفعل بالحي، قالوا: زيارة الميت كزيارة الحي في المواجهة والاحترام وحفظ الأدب، فتدل على أنه في حكم الحي، وعلى هذا معنى قول الغزالي: كل من يتبرك في حال حياته يتبرك به بعد وفاته.

### الْفَصْل الثَّالِث

١٧٦٦ ـ [٥] (عائشة) قوله: (كلما كان ليلتها) أي: نوبتها، وهذه العبارة تدل
 على الدوام والاستمرار، وكان المراد في أغلب الأحوال، والله أعلم.

وقوله: (دار قوم) أي: أهل دار، كما قال في الحديث الأول.

وقوله: (غداً مؤجلون) حال بحذف المبتدأ، أي: وأنتم، أو بدل مما قبلها بحسب

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧٤].

الْقُبُورِ قَالَ: «قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ تَعْنِي فِي زِيَارَةِ اللهُبُورِ قَالَ: «قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ». وَيَرْحَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَى أَمْ اللهَ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٧٦٨ ـ [٧] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبُوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرَّا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» مُرْسَلاً. [شعب: ٧٩٠١].

المعنى.

وقوله: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) والبقيع اسم مقبرة المدينة المطهرة، والبقيع: الموضع المتسع فيه الشجر من ضروب شتى، وبقيع الغرقد كان فيه هذا النوع من الشجر الذي يقال له: الغرقد.

١٧٦٧ ـ [٦] (وعنها) قوله: (تعني في زيارة القبور) فيه دليل على إباحة الزيارة للنساء، وأن حديث اللعن كان قبل الرخصة.

۱۷٦٨ ـ [٧] (محمد بن النعمان) قوله: (من زار قبر أبويه أو أحدهما) وقد جاء في بعض الروايات تقبيل قبرهما، ولا يجوز في غير قبرهما.

١٧٦٩ ـ [٨] (ابن مسعود) قوله: (فزوروها) صيغة المذكر على تقدير وجود

فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذكِّرُ الآخِرَةَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٧١ه١].

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِ ذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَقَالَ التِّرْمِ ذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. [ت: ١٠٥٦، حم: ٢/ ٣٣٧، جه: ١٥٧٦].

وَقَالَ: قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كَرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ. تمّ كَلاَمُهُ.

١٧٧١ ـ [١٠] وَعَن عَائِشَـة قَـالَتْ: كُنْتُ أَدْخُـلُ بَيْتِيَ الَّذِي فِيـهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنِّي وَاضع ثَوْبِي وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ.......

• ١٧٧٠ ـ [٩] (أبو هريرة) قوله: (لعن زوارات القبور) يحتمل أن يكون اللعن لأجل عدم رعايتهن آداب الزيارة لا للنهي وإليه الإشارة بقوله: وقال بعضهم: إنما

الرخصة للنساء باعتبار الأصل والأغلب، كما في أكثر أحكام الشريعة.

كره زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فلا حاجة إلى حمله على ما قبل زمان الرخصة.

۱۷۷۱ \_ [۱۰] (عائشة) قوله: (وإني واضع) التذكير باعتبار الشخص، والظاهر أن المراد بالثوب الرداء.

وقوله: (وأقول) أي: في قلبي أو كنت أقول في جواب من يسألني من ذلك ويلومني.

وقوله: (إنما هو) أي: المدفون، أو (هو) ضمير الشأن، والخبر محذوف، أي:

زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٦/ ٢٠٢].

مدفونان.

وقوله: (فلما دفن عمر) في بعض النسخ: (معهم)، والظاهر معهما، كأنه جمع لحصول الجماعة بعده.

وقوله: (حياء من عمر) فيه أوضح دليل على حياة الميت، وعلى أنه ينبغي احترام الميت عند زيارته مهما أمكن، لا سيما الصالحون بأن يكون في غاية الحياء والتأديب بظاهره وباطنه، فإن للصالحين مدداً بالغاً لزوارهم بحسب أدبهم وقبولهم، كذا في شرح الشيخ. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

تم كتاب الصلاة بفضل الله وكرمه وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين، ونسأله التوفيق لتميم ما قصدناه، وهو أرحم الراحمين، ويتلوه (كتاب الزكاة).



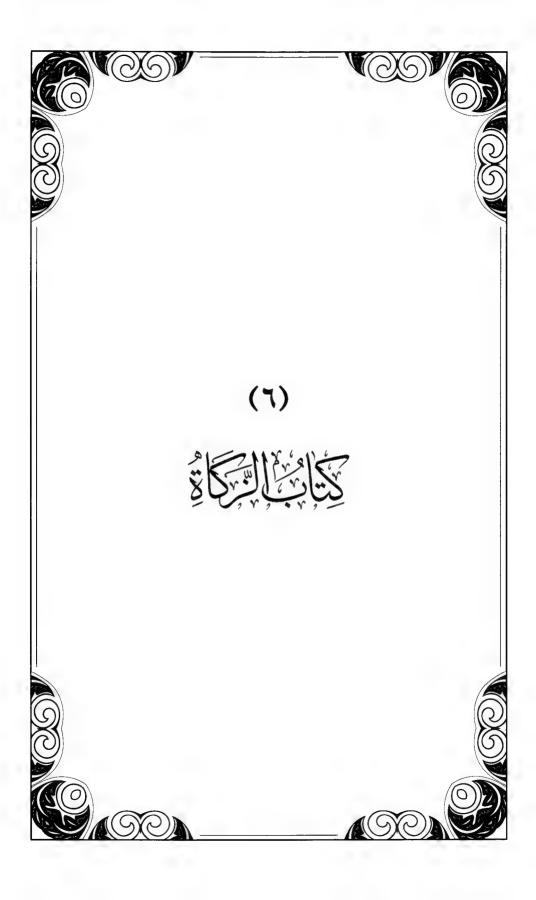



### ٦ \_ كِتَابُ الزَّكَاةِ

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والتطهير، وقال: من زكا الزرع يزكو زكاء بالمد: إذا زاد، وقال الله تعالى: ﴿وَيُرَكِهِمْ اللهِمِهِ اللهِمَاء أي: يطهرهم، والزكاة موجبة لنماء المال وطيبه وطهارته، ونماء أجر صاحبه وطهارته من الذنوب، وقيل: من التزكية ؟ لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه، وتطلق على المال المؤدى، وعلى أدائه على الوجه المخصوص المعين في الشرع.

واختلف في أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها؟ فادعى ابن خزيمة في (صحيحه)(۱) أنها نزلت قبل الهجرة، واحتج بحديث أم سلمة في قصة هجرة الحبشة: أن جعفر ابن أبي طالب في قال للنجاشي رحمة الله عليه: أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وهجرة الحبشة سابقة على هجرة المدينة، والصحيح أن وجوب الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية، وعليه الأكثرون، وبهذا جزم ابن الأثير، ولكنه قيل: إنها قبل فرضية رمضان في السنة الأولى أو الثانية، والتحقيق أنها بعد رمضان لحديث أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله على بصدقة الفطر قبل نزول الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم يأمرنا بصدقة الفطر

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن خزیمة» (٤/ ١٣، رقم: ٢٢٦٠).

ولم ينهنا عنها ونحن نفعلها، وهذا يدل على تأخرها عن رمضان(١١).

ثم اعلم أن في شرعية الزكاة وسائر الصدقات كالعشر ونحوه وأحكامها وحدودها قد روعي حكم ومصالح يجد من يتأمل فيها من الناظرين، وفي كل الأحكام الشرعية دقائق وحكم لا تعدّ ولا تحصى، فالأصل في شرعية الزكاة والصدقة مراعاة الفقراء ومواساتهم، وكان رسول الله على يوصي ويرغب في إيصالها إليهم، فيبعث الديانة والأمانة بلا محنة ولا مشقة وَمَنَّ وأذى، وإيجاب الأنثى في الإبل لكون المنفعة فيها أكثر من الذكور من هذا القبيل، ومع ذلك قد روعي حال أصحاب الأموال بنهي العمال عن أن يظلموا عليهم، ويتجاوزوا عن الحد، ويتجنبوا الجياد من أموالهم، ويأخذوا الزيادة على قدر الفريضة من الهدايا والضيافات، واشتراط النماء وحولان الحول وسائر ما هو من باب البر والرفق من هذا الباب على ما هو دأبه في رعاية غاية العدالة والتوسط في الحقوق والأحكام، في وجزاه عن الأمة خير الجزاء.

ومن جملة ذلك إيجاب الزكاة في أربعة أصناف من المال التي دورانها ووجودها بين الناس أكثر واحتياجهم إليها أوفر، حتى يكون أداؤها أيسر وأخذها للحاجة أوقع، أحدها: الزروع والثمار كالحبوب والتمر والزبيب، لا كالبقول والخضراوات التي تفسد في أدنى مدة. وثانيها: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بالشرائط والصفات المعتبرة فيها المذكورة في الفقه. وثالثها: الذهب والفضة والأثمان التي بها القوام ومعاش الناس

<sup>(</sup>۱) والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالاً، وبينت بالمدينة تفصيلاً جمعاً بين الآيات التي تدلّ على فرضيتها بمكة، وغيرها من الآيات والأدلة، والله أعلم. «مرقاة المفاتيح» (١٢٦٠).

باعتبار التقويم والمعاملة. ورابعها: سائر أموال التجارة من الظروف والفروش والثياب والأقمشة والأمتعة.

وشرع في كل سنة مرة، وفي الزروع والثمار حين حصادها وكمالها الذي هو وقت حصول الغلات، وفيه غاية العدل ورعاية الجانبين، ومن جملة ذلك رعاية العدالة في مقدار الواجب بحسب سعي صاحب المال في تحصيله بالسهولة والمشقة، فجعل الخمس في مال يحصل بغتة من غير مشقة وتكلف في تحصيله في الأزمنة المتطاولة كالركاز والكنز، ولم يشترط فيه حولان الحول كما في أموال التجارة، بل كما وجد وجب، وما كان من الأموال في تحصيله نوع مشقة وكلفة بقدر من غير زيادة أوجب نصف الخمس، وهو العشر، كما في الزروع والثمار التي تحصل بماء المطر، وأوجب نصف العشر وهو واحد من العشرين فيما فيه زيادة تكلف كالتي تسقى بالدلاء من الحياض والأنهار والبيار، ونصف ذلك وهو واحد من الأربعين فيما يحتاج إلى عمل كثير وتعب دائم بارتكاب الأسفار وركوب البحار إلى البلاد وأكناف الأرض، وترقب وانتظار وقيم وأسعار.

ثم عين في كل نوع من المال بحسب اقتضاء مصلحة وحكمة لا يحيط به إلا علم الشارع نصاباً، فجعل في الفضة مئتي درهم، وفي الذهب عشرين مثقالاً، وفي الغلات والثمار خمسة أوسق، وفي الغنم أربعين، وفي البقر ثلاثين، وفي الإبل خمسة، وأوجب في كل نصاب مقداراً من الزكاة، والأصل في هذا الباب كتاب رسول الله وعمل الخلفاء الراشدين بعده، وإجماع الأمة على ذلك بعدهم، ولذلك لم يقع فيه كثير خلاف، والله أعلم وعلمه أحكم.

### \* الفصل الأول:

#### [الفصل الأول]

۱۷۷۲ \_ [۱] (ابن عباس) قوله: (بعث معاذاً إلى اليمن) جعله قاضياً، وعلّمه الأحكام وأمره بالعمل بالكتاب والسنة والقياس، وشايعه بنفسه الكريمة راجلاً ومعاذ راكب، وقال: (لعلك لا تدركني بعده يا معاذ) وكذلك وقع.

وقوله: (قوماً أهل كتاب) أي: فيهم أهل كتاب، خصَّهم اهتماماً بهم.

وقوله: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم) يدل على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، وهو المذهب عند الحنفية، وقد تقرر ذلك في علم الأصول، وينبغي أن يعلم أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة، فعندنا يعذبون لترك الإيمان فقط، وعند الشافعية له ولترك الأعمال أيضاً، وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق، لعدم صحتها بدون الإيمان، كما حقق في موضعه، هذا وأما تقديم الإعلام بالصلوات قبل الإعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال، لا لاشتراطها لها.

وقوله: (تؤخذ من أغنيائهم) قال الطيبي(١١): وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (۲/٤).

فُقَرَائِهِمْ (١)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٩٦، م: ١٩].

١٧٧٣ ـ [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ
 صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
 مُؤَّّمَ ثُنْ

لعموم الأغنياء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه قال: الزكاة غرامة مالية، فتعتبر بسائر المؤون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج. ولنا أنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء، ولهذا لا تجب على المجنون، بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض، وكذا العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة، وقد شاع تخصيص غير البالغ والعاقل من عمومات الشرع، وهذا ظاهر.

وقوله: (وكرائم أموالهم) أي: نفائسها كالحامل والمسمنة للأكل ونحو ذلك.

1۷۷۳ ـ [۲] (أبو هريرة) قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الدراهم والدنانير أو الأموال أو من الفضة؛ لأنه الأقرب، والذهب يعلم بالأولى.

وقوله: (صفحت) بالتشديد، أي: طُرِقَتْ ومدت، والصفائح جمع صفيحة،

<sup>(</sup>۱) قال الطبيي: وفيه أيضاً أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه، بل صدقة كل ناحية لمستحق تلك الناحية، واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله \_ فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان، اه. وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعاً للأطماع، ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبنا، بل له أن يقتصر على شخص واحد، فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع. «مرقاة المفاتيح»

وهو ما ينطبع مما يتطرق، كالحديد والنحاس، وصفائح الأبواب، ألواحها، والسيوف العريضة، وحجارة عراض رقاق، وصفيحة الوجه: بشرة جلده، و(صفائح) يروى مرفوعاً ومنصوباً، فالرفع على إسناد (صفحت) إليها، والنصب على أنه مفعول ثان على معنى جعلت، أي: الدراهم والدنانير صفائح، وهو أقوى في المعنى.

وقوله: (من نار) لشدة إحمائها وحرارتها كما يدل عليه قوله: (فأحمي عليها نار جهنم) و(أحمي) مسند إلى قوله: (عليها)، ولذا أتي بضمير المذكر(١)، وأصله تحمى النار عليها، فانتقل الإسناد عن النار إلى (عليها)، وجعلت النار ظرفاً إفادة للمبالغة، والظاهر أن هذا القول بيان وتفصيل لجعله صفائح من نار. وقيل: المعنى أن تلك الصفائح النارية تحمى مرة ثانية بنار جهنم ليزيد حرها ولهبها. ووجه تخصيص هذه الأعضاء أن جمعهم وإمساكهم المال كان لطلب الوجاهة بالغنى، والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية، أو لأنهم ازوروا(١) عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم، أو لأنها مشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد، كذا قال البيضاوى(١).

قوله: (كلما ردت أعيدت له) كما ترد الحديدة المحماة إلى الكُور وتخرج منها

<sup>(</sup>١) قوله: «بضمير المذكر» كذا في (ب)، وفي (ر): «بضمير بلفظ المذكر».

<sup>(</sup>٢) أي: عدلوا وانحرفوا.

<sup>(</sup>٣) «تفسير البيضاوي» (١/ ٤٠٤).

فَيُرَى سَبِيلُهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلاَ صَاحِبُ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ.....

ساعة فساعة.

وقوله: (فيرى) بضم الياء، فـ (سبيله) بالرفع، وبفتحها فهو بالنصب، ويحتمل النصب على الأول بإسناد (يرى) إلى ضميره، وجعل (سبيله) مفعولاً ثانياً، وهذا أوجه، فافهم.

وقوله: (فالإبل؟) أي: عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ فقال في بيان حكمه: (ولا صاحب إبل) وهو عطف على قوله: (ما من صاحب ذهب)، و(لا) زائدة لتأكيد النفى.

وقوله: (ومن حقها حلبها يوم وردها) جملة معترضة، ذكرها زيادة على الزكاة، والحلب بسكون اللام وقد يحرك: إخراج ما في الضرع من اللبن، والورد بكسر الواو: الإشراف على الماء، والمراد يوم ورود الإبل على الماء للاستقاء، وإنما يستحب الحلب في ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه صادراً وارداً، فينبغي أن يسقيهم من ألبانها(۱).

وقوله: (بطح) بلفظ المجهول، أي: طرح وألقي صاحب الإبل على وجهه، من بطحه كمنعه: ألقاه على وجهه.

<sup>(</sup>۱) قيل: حلبها للفقراء لأنهم يجتمعون يوم الورد، أو المعنى: يحلبهم يوم شربها الماء دون غيره لئلا تلحقها مشقة العطش والحلب، فعلى هذين المعنيين يكون ذكره معترضة، ندب إليه استطراداً، فلا دخل في العذاب له لأن العذاب يكون على الوجوب، ويحتمل أن يكون محمولاً على وقت كانت الضيافة واجبة. كذا في «التقرير» نقلاً عن «المرقاة» (٤/ ١٢٦٣).

لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمِ كَانَ....

وقوله: (لها) أي: لأجل الإبل، وفي بعض النسخ: (له). قال التُّورِبِ شُتِي (١): بل في أكثر النسخ من (المصابيح) بل في أجمعها، ولا يصح رواية، وإن صح معنى بتأويل الجنس أو الذكور، والأول هو الوجه. و(القاع) أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام، و(القرقر) بمعناه، فهو صفة كاشفة أو تأكيد.

وقوله: (أوفر) حال من الضمير في (بطح) أي: حال كون الإبل أسمن وأتم هيئة ليزداد ثقلها، و(ما) مصدرية، والوقت مقدر.

وقوله: (لا يفقد) حال من صاحب الإبل، وهو الضمير في (بطح)، والفصيل: ولد الناقة.

وقوله: (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قال التُّوربِشْتِي (٢): في هذا الكلام تحريف عن وجهه، وهو أن الرد إنما يستعمل في الأول لا في الآخر، فالآخر تبع للأول في مروره، فإذا انتهت النوبة ردت الأولى لاستئناف المرور، وهذا الحديث على هذا السياق رواه مسلم (٣) في كتابه وفيه: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)، وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي ذر وفي روايته: (كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها)، أولاها)(١) وهذا هو الصواب، وأما على الوجه الذي في كتاب (المصابيح) فهو سهو

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) «كتاب المسير» (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٦٠).

من بعض الرواة، لم يتأمل فيه المؤلف فنقله، انتهى.

وفي شرح الشيخ: أن المقصود من العبارتين من تتابعها عليه واحد، وحاصله أنه كناية عن التتابع والاستمرار، ويحصل فيه تارة الابتداء من الأولى وأخرى من الأخرى (١)، وتفصيله ما ذكره الطيبي (٢) في توجيه ما في الكتاب: إن (أولاها) إذا مرت عليه على التتابع، فإذا انتهى أخراها إلى الغاية، فردت من هذه الغاية، وتتبعها ما يليها فما يليها إلى أولاها حصل الغرض من التتابع والاستمرار (٣)، فيكون الابتداء في المرة الأولى من الإبل الأولى، وفي الثانية من الثانية، فافهم، ويمكن أن يقال: المراد من الرد في قوله: (رد عليه أخراها) الإمرار لا الإرجاع، فلا إشكال، والله أعلم.

و(العقصاء) بالقاف: ملتوية القرنين، في (القاموس)(٤): الأعقص من التيوس: ما التوى قرناه على أذنيه من خلفه. و(الجلحاء) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: التي لا قرن لها، في (القاموس): بقرٌ جُلَّحُ: بلا قرون. و(العضباء) بالعين المهملة والضاد

<sup>(</sup>١) قوله: «من الأخرى» سقط في (ض).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٩ \_ ١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فما يليها إلى أولاها حصل الغرض من التتابع والاستمرار، فيكون الابتداء» سقط في (ر).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ٥٧٥).

المعجمة: الشاة المنكسرة القرن، وقد تجيء بمعنى الناقة (١) المشقوقة الأذن، وبها لقبت ناقة رسول الله ﷺ، ولم تكن عضباء.

وقوله: (تنطحه) أي: تضربه بقرنه، من باب ضَرَبَ ومَنَعَ.

وقوله: (فالخيل) أي: ما حكمه؟ .

وقوله: (فالخيل ثلاثة) أي: أحكامها ثلاثة.

وقوله: (هي لرجل وزر) أي: موجبه، والوزر: الإثم. (وهي لرجل ستر) بكسر السين، أي: موجب للتعفف والتغني، وستر حال فقره واحتياجه، وحجاب يمنعه عن إظهار الحاجة للناس.

وقوله: (فأما التي هي له وزر فرجل ربطها) الحمل يحصل باعتبار حاصل المعنى أي: فهي خيل ربطها رجل رياء، أي: حتى يقول الناس: هو شجاع مجاهد، فإن الرياء إنما يكون فيما هو عبادة، وأما الفخر فظاهر، والنواء بالكسر: المناداة وهي المعاداة، من النوء: وهو النهوض بجد ومشقة وثقل.

<sup>(</sup>١) قوله: «الناقة» سقط في (ب).

فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ، حَسَنَاتٌ،

قوله: (في سبيل الله) أي: في طاعته غير مختص بالجهاد؛ لئلا يتحد بما بعده، فإن المراد بذلك الجهاد والإعانة عليه خاصة، وقد جاء في رواية: (ربطها تغنياً وتعففاً) وبه يظهر المراد بـ (سبيل الله) هنا.

وقوله: (ثم لم ينس حق الله) الشامل للواجب والمندوب.

وقوله: (في ظهورها) بأن يركبها في الطاعات والحاجات، ويركبها(١) للمحتاجين. (ولا) في (رقابها) بأن يؤدي حقها من الزكاة. وفي شرح الشيخ: أي: يتعهدها بما يصلحها ويدفع ضررها، والاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب الزكاة في الخيل عندنا وعدمه عند الشافعية، وسنذكره بعد شرح مفردات الحديث.

وقوله: (في مرج) هو بسكون الراء: موضع ترعى فيه الدواب، كذا في (القاموس)<sup>(۲)</sup>، وقال الشارحون: صحراء واسعة كثيرة العشب تمرح فيها الدواب، أي: تسرح، و(الروضة) مستنقع الماء فيه العشب، وكل أرض ذات نبات وماء، فهي من عطف الخاص على العام، وقد جاء الروضة بمعنى البستان في غاية النضارة، كذا في (مجمع البحار)<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: «في الطاعات والحاجات، ويركبها» سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) «مجمع بحار الأنوار» (٢/ ٣٩٧).

وقوله: (عدد أرواثها وأبوالها) فكيف بعرها وفيه مبالغة.

وقوله: (ولا تقطع) أي: للفرس، (طولها) بكسر الطاء وفتح الواو، وكذا الطيل بفتح الياء على وزن عنب، وقد تشد اللام في الشعر: حبل يشد به قائمة الدابة، ويمسك طرفه الآخر، أو تشد وترسل لترعى. (فاستنت) أي: الفرس، أي: عدت واضطربت في مرجه. و(الشرف) المكان العالي، والشوط، وهو المراد، وقال في (القاموس(١)): أو نحو ميل، ومنه: (فاستنت شرفاً أو شرفين)، انتهى.

وقوله: (ولا يريد أن يسقيها) ولا نية له في ذلك، فكيف إذا أراد سقيها وكان له في ذلك نية.

وقوله: (فالحمر؟) بضمتين جمع حمار.

وقوله: (الفاذة) أي: المنفردة، (الجامعة) أي: لكل شيء خير وشر غير مخصوصة بشيء، فيدخل فيه حكم الحمر وغيره، فمن أدى في الحمر شيئاً وتحرى فيها الخير فله ثوابه، وليس فيه واجب مخصوص.

تنبيه: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى من كل

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٧٤٩).

مئتين خمسة دراهم، وهـو قول زفر، وقالا: لا زكاة في الخيل، وهـو قول الشافعي رحمه الله لقوله على: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)(۱)، وله قوله على: (في كل فرس(۲) سائمة دينار) وتأويل ما روياه: فرس الغازي، وهو المنقول عن زيد بن ثابت هيه، والتخيير بيـن الدينار والتقويم مأثور عن أمير المؤمنين عمر هيه، كذا في (الهداية)(۲).

وفي شرح ابن الهمام (<sup>1)</sup>: في (فتاوى قاضيخان) (<sup>0)</sup>: قالوا: الفتوى على قولهما، وكذا رجح قولهما في (الأسرار)، وأما شمس الأئمة وصاحب (التحفة) فرجحا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، وحديث: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) رووه في الكتب الستة، وزاد مسلم: (إلا صدقة الفطر)، انتهى.

وقد جاء في عدم وجوب زكاة الخيل أخبار وآثار كثيرة، وجاء في تأويله بفرس الغازي أيضاً أقوال من السلف، ويؤيد ظاهره الإضافة في فرسه كما في عبده، فافهم، وأما إذا كانت للتجارة فلا خلاف في وجوب الزكاة؛ لكونها كسائر أموال التجارة، وأما إذا كانت سائمة لا للتجارة ولا للغزو ففيه الخلاف، وجاء في حديث جابر عليه عند

<sup>(</sup>١) قوله: «لقوله ﷺ: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» سقط في (ب).

<sup>(</sup>۲) قوله: «فرس» سقط في (ر).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير» (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فتاوى خان».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٨٧].

البيهقي والدارقطني: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار)، والحديث الذي ذكر في (الهداية) رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر هذه والكلام فيه كثير ذكرنا بعضاً منه في (شرح سفر السعادة)(١).

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث من قبيل الأسلوب الحكيم، أما عند الشافعي رحمه الله فظاهر، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلاقتصارهم على سؤال حق الزكاة فيها، فنبه على أن المهم أن تسألوا عن أقسامها أيضاً، ولا تقتصروا على سؤال حق الزكاة، كما قرره الطيبي(٢)، وأما في الحمر والبغال فلا زكاة بالاتفاق، والحديث المذكور في الكتاب في الحمر أورده صاحب (الهداية) فيهما، وفي كتب الأحاديث مخصوص بالحمر، والله أعلم.

1 ١٧٧٤ ـ [٣] (وعنه) قوله: (شجاعاً) في (النهاية)(٣): الشجاع بالضم والكسر: الحية الذكر، وقيل: مطلقاً، وفي شرح الشيخ: التَّنِّينُ الذكر، وقيل: مطلقاً، وفي (القاموس)(٤): أو ضرب من الحية صغير، و(الأقرع) من الحيات: المُتَمَعِّطُ شعرُ رأسه لكثرة سُمِّه، ويقال: لطول عمره. و(الزبيبتان) نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، أو

<sup>(</sup>١) «شرح سفر السعادة» (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» لابن الأثير (١/ ٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ٦٧٥)، (ص: ٦٩٢).

يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ». ثُمَّ تَلاَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآية. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: أَنَا كَنْزُكَ». ثُمَّ تَلاَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآية. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 15.٣].

٥٧٧ - [٤] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ وَأُولِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٦٠، م: ١٩٩٠].

هما نكتتان يكتنفان فاها، أو زَبَدَتان في شدقيها، كذا في (مجمع البحار)(١). وقال في (القاموس)(٢): الزبيبتان: نقطتان [سوداوان] فوق عيني الحية والكلب، وقال: الزبيب: السم في فم الحية، وبهاء: زبدة في شِدْقِ مُكْثِرِ الكلام، ومن هذا قيل: إنهما زبدتان في شدقيه إذا غضب. و(يطوقه) بلفظ المجهول، أي: يجعل كالطوق في عنقه. و(اللهزمتين) اللحيين، أي: العظمين الذين نبتت عليهما اللحية، وهو قريب من الشدقين، ولذلك فسرهما بهما، والضمير في (لهزمتيه) للأقرع، كذا قيل، ويجوز أن يكون لـ (من)، والباء زائدة، (تلا ﴿ وَلايَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ الآية) إلى قوله:

١٧٧٥ \_[٤] (أبو ذر) قوله: (تطؤه بأخفافها) هذا للإبل.

وقوله: (تنطحه) للبقر والغنم.

﴿سَيُطَوِّقُونَ مَا يَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدٍّ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

<sup>(</sup>۱) «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٩ ـ ١٠٠).

١٧٧٦ ـ [٥] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٨٩].

١٧٧٧ ـ [٦] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٩٧، م: ١٠٧٨].

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ».

١٧٧٦ - [٥] (جرير بن عبدالله) قوله: (إذا أتاكم المصدق) في (القاموس)(١): المُصَدِّقُ كمُحَدِّثٍ: آخذ الصدقات، والمتصدق: معطيها.

وقوله: (فليصدر) أي: تلقوه بالترحيب وأدوا زكاتكم تامة؛ حتى يصدر ـ أي: يرجع ـ عنكم راضياً.

١٧٧٧ ـ [٦] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (فأتاه أبي) وهو أبو أوفى.

وقوله: (اللهم صل عليه) بدون إقحام لفظ آل، ومنه (اللهم صل على عمرو بن العاص، فإنه كان يؤدي الصدقة تامة حسنة)، كذا جاء في الحديث، وهذه الصلاة غير ما يصلى به على النبي على، وإنما هو بمعنى الترحم والتعطف والترحيب لا على وجه التعظيم والتكريم، أخذاً من قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّهُم مِهَا وَصَلِ التعظيم والتكريم، أخذاً من قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهُمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَيِّهُم مِهَا وَصَلِ التعظيم والتكريم، والتوبة: ١٠٣]، وقيل: لا يجوز الدعاء بالصلاة على أحد إلا للنبي على ولمن سواه من الأثمة أن يدعوا عند أخذ الصدقة بمضمونه وبمعناه لا بلفظ

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ۸۲۹).

الصلاة.

۱۷۷۸ ـ [۷] (أبو هريرة) قوله: (منع ابن جميل) قال في (فتح الباري)(۱): لم أقف على اسمه في كتب الحديث، لكن في تعليق القاضي الحسين المروزي وتبعه الروياني: أن اسمه عبدالله، وقيل: ابن جميل كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك، وقال القاضي حسين: نزلت فيه: ﴿وَمِنْهُم مَّنُ عَلَهَ دَاللَّهَ ﴾ الآية [التوبة: ۷۵]، انتهى.

وقوله: (ما ينقم ابن جميل) نقم الأمر: كرهه، من باب ضرب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْمِنَهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ ﴾ [البروج: ٨]، ومنه الانتقام بمعنى العقوبة (٢) لبلوغ الكراهة حد السخط، ويقال: نقَم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة، أي: ما يعيب ويكره في منعه الزكاة إلا إغناء الله إياه، وفي هذا (٢) مبالغة وغاية تقريع على كفران النعمة منه.

وقوله: (فأغناه الله ورسوله) إنما ذكر ره نفسه لأنه الواسطة في إضافة الخيرات والنعماء من جناب الحق، ولأنه رها والنعماء من جناب الحق، ولأنه رسوله والنعماء من جناب الحق، ولأنه والنعماء من جناب الحق، ولأنه رسوله والنعماء من جناب الحق، ولأنه والنعماء والنعماء والنعماء من جناب الحق، ولأنه والنعماء والنعماء من جناب الحق، ولأنه والنعماء والنعماء والنعماء والنعماء من جناب الحق، ولأنه والنعماء و

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن جميل نقم الأمر كرهـه من باب ضرب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُواْمِنَهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ ﴾، ومنها لانتقام بمعنى العقوبة» سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: «هذا» سقط في (ر).

قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٦٨، م: ٩٨٣].

١٧٧٩ ـ [٨] وَعَـنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِـدِيِّ قَـالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ.....

﴿ مَّنَّ عَنْهَ كَ أَلَّلَهُ ﴾ [التوبة: ٧٥].

وقوله: (قد احتبس) أي: وقف درعه وسائر ما أعده من السلاح والدواب على المسلمين، ومن يتطوع بمثل ذلك لا يمنع الزكاة، فلعل منعه لظلمكم إياه، ومن شأن (١) الشجاع أن لا يصبر على ظلم وضيم، وقيل: المراد أنه لم تجب عليه الزكاة لأنه وقف ما عنده فلا يملك شيئاً.

وقوله: (فهي علي ومثلها معها) ذكروا في معناها وجهين: أحدهما: أنه على استسلف منه صدقة عامين: هذا العام الذي طلب منه والعام الذي بعده، وهو المراد بقوله: (ومثلها معها)، ثانيهما: أن عباس استمهل رسول الله على بذلك عامين لحاجة كانت له، فأمهله، ويجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها بعد، كذا قال التُوربِشْتِي(٢)، وقيل: ذلك من خصائصه على، ولم يجز للساعي ذلك، كذا في شرح الشيخ. و(الصنو) المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحدهما صنوان، وكل واحد صنو، ومنه قوله تعالى: ﴿صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ [الرعد: ٤].

١٧٧٩ \_ [٨] (أبو حميد الساعدي) قوله: (من الأزد) بفتح الهمزة وسكون

<sup>(</sup>۱) قوله: «شأن» سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤١٣).

يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّبْيِةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَخَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي لِي . فَخَطَبَ النَّبِيُ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةُ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟!

الزاي، ابن الغوث، وبالسين أفصح، أبو حي باليمن، ومن أولاده الأنصار كلهم، ويقال: أَزْدَ شَنُوءَةَ، كذا في (القاموس)(۱). وقال التُّورِبِشْتِي (۲): السين أفصح؛ لكن الزاي أكثر استعمالاً، ولعل ذلك لمجانبته عن موقع الاشتباه، فإنك إذا قلت: الأسدي اشتبه بالأُسَدي.

وقوله: (يقال له: ابن اللتبية) بضم لام وفتح مثناة فوق وكسر موحدة وشد ياء تحتية، وقيل: بفتح لام، وقيل: هو بسكون فوقية وفتحها، وقيل: هو بمضمومة فساكنة، أمه المنسوبة إلى بني لتب بسكون تاء قبيلة معروفة، وقيل: ابن الأتبية بهمزة مضمومة بدل لام، ولا يصح، وهو الذي استعمل على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلى، ذكر ذلك كله في (المغني)(٣)، والخطاب في (لكم) للمسلمين.

وقوله: (لا يأخذ أحد منه) أي: مما جعل عاملاً عليه.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) «كتاب الميسر» (۲/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) «المغنى في ضبط الأسماء» (ص: ٢٣٨ ـ ٢٣٩).

إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْراً لَهُ خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَكَهُ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغَتُ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٩٧، م: ١٨٣٢].

وقوله: (له رغاء) بالضم: صوت البعير، في (القاموس)(۱): رغى البعير والضبع والنعام رغاء، بالضم: صَوِّتَتْ فَضَجَّتْ، والصبي: بكى أشد البكاء، والأكثر في الجملة الاسمية الواقعة جزاء أن يكون بالفاء، وقد يحذف، ويحتمل أن يكون التقدير: جاء وله رغاء بحذف الجزاء، والواو من الجملة الاسمية الواقعة حالاً، و(الخوار) بضم الخاء: صوت البقر، وفي (القاموس)(۲): صوت البقر والغنم والظباء.

وقوله: (أو شاة تيعر) بكسر العين، وقيل: بفتحها، من يعرت الغنم تيعر يعاراً بالضم، أي: صاحت، كذا في (مجمع البحار)<sup>(۳)</sup>، وفي (القاموس)<sup>(3)</sup>: اليعار كغراب: صوت الغنم أو المِعْزى، أو الشديد من أصوات الشاء، يَعَرَتْ تَيْعِرُ وتَيْعَرُ كيضرب ويمنع. كأنه لم يقل: له يعار؛ لأن الشاة لها صوت ضعيف بالنسبة إلى الإبل والبقر، لا يحس كإحساسها، فأتي بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار ليحصل باستمراره صوت ويظهر، فافهم.

وقوله: (عفرة إبطيه) أي: بياضهما على وزن حمرة، والأعفر الأبيض ليس بالشديد البياض، وهي عفراء، والاسم العفرة، والأعفر من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١١٨٥).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) «مجمع بحار الأنوار» (٥/ ٢١٣ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ٤٦٥).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِي قَوْلِهِ: «هَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرَ أَيُهُ لَاَهُ إِلَى مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ ، أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يُتَذَرَّعُ بِهِ إِلَى مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ ، وَكُلُّ دَخِيلٍ (١) فِي الْعُقُودِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الإنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الإِنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الإِنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الإِقْتِرَانِ أَمْ لاَ؟ هَكَذَا فِي «شَرْح السَّنَّةِ». [شرح السنة: ٥/ ٤٩٨].

١٧٨٠ ـ [٩] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٣٣].

وقوله: (يتذرع) أي: يتوسل به، من الذريعة بمعنى الوسيلة، فهو محظور، ومن ثم جاء: كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا، وللوسائل حكم مقاصدها.

وقوله: (وكل دخيل في العقود . . . إلخ) يحتمل رفعه ونصبه، وفي شرح الشيخ: أن الرفع أحسن؛ لأنه لم يحرم بحكم هذا الدخيل، فتعين قطعه لتعذر العطف، والدليل إنما يدل على الحكم لا على التردد، فتأمل.

ثم هـذه الكُلِّيَّة الثانية إنما تليق بمذهب من منع الحيل كمالك وأحمد، وأما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ممن يـرى إباحـة الحيـل فلا ينظرون إلى هذا الدخيل، كذا في شرح الشيخ.

١٧٨٠ \_ [٩] قوله: (عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم وبالراء.

وقوله: (فكتمنا) بفتحات متوالية، و(المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة، والفوقية تحتمل الأعلى والأدنى، وهذا منع للساعى في الزكاة عن الخيانة، والغلول:

<sup>(</sup>١) في نسخة: دخل.

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

الخيانة، وقد يخص بالغنيمة، فيكون تشبيهاً.

#### الفصل الثاني

۱۷۸۱ ـ [۱۰] (ابن عباس) وقوله: (كبر) على وزن كرم، أي: شق وعظم؛ لأن ظاهره الوعيد على جمع المال قل أو كثر، وأن إنفاق كل المال فرض.

وقوله: (إلا ليطيب ما بقي من أموالكم) فإذا أديتم الزكاة طاب وحل ما بقي، وإن اجتمع الكثير منه، فبين على أن المراد بالكنز في الآية ما اجتمع بمنع الزكاة لا الجمع مطلقاً.

وقوله: (وذكر كلمة) هذا قول الراوي، أي: ذكر رسول الله على كلمة بعد (المواريث) لم أحفظها.

وقوله: (لتكون لمن بعدكم) أي: فرض المواريث، إشارة إلى جمع المال ليكون للورثة، فلو امتنع جمع المال لم يكن زكاة ولا ميراث.

وقوله: (قال) أي: ابن عباس: (فكبر عمر) رها فرحاً واستبشاراً لرفع الحرج

ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ».

١٧٨٢ ـ [١١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإِنْ جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلْإَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ 
زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٥٨٨].

۱۷۸۲ ـ [۱۱] قوله: (جابر بن عتيك) على وزن شريك، و(ركيب) تصغير ركب، والمراد عمال الزكاة، والغالب أنهم معدودون قليلون فلذا صغر.

وقوله: (مبغضون) على لفظ المفعول، أي: يبغضهم الناس بحكم الطبعية لطلبهم أموالهم ولسوء خلقهم وتشديدهم.

وقوله: (فرحبوا بهم) أي: قولوا لهم: مرحباً بكم.

وقوله: (وإن ظلموا) أي: بحسب زعمكم، أو على الفرض والتقدير مبالغة، ولو كانوا ظالمين حقيقة كيف يأمر بإرضائهم ودعائهم لكم؟!

(٦) كتاب الزكاة

الأَعْرَابِ \_ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُوناً فَيَظْلِمُوناً، الأَعْرَابِ \_ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُوناً فَيَظْلِمُوناً، فَقَالَ: «أَرْضُوا فَقَالَ: «أَرْضُوا فَصَدِّقِيكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ ظَلَمُوناً؟ قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٥٨٩].

١٧٨٤ ــ [١٣] وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ: «لاَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٥٨٦].

١٧٨٥ ـ [١٤] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ١٩٣٦، ت: ٦٤٥].

۱۷۸۳ ـ [۱۲] (جرير بن عبدالله) قوله: (يأتونا) بتشديد النون، وكذا قوله: (فيظلمونا)، وفي بعض النسخ كلاهما بالتخفيف بحذف نون الإعراب.

وقوله: (وإن ظلمتم) تأويله ما ذكر في الحديث الأول، والتعبير بصيغة المجهول إشارة إلى تسليتهم بأنه لا ضرر لكم بإدراك جزاء الصبر، بل هم المتضررون بظلمهم، فافهم.

١٧٨٤ ـ [١٣] (وعن بشير) على وزن الخبير (ابن الخصاصية) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الصاد المهملة وتشديد الياء التحتانية، وقد يخفف، وهي أمه.

وقوله: (يعتدون) أي: يظلمون ويتجاوزون عن الحد.

١٧٨٥ \_ [١٤] (رافع بن خديج) قوله: (حتى يرجع إلى بيته) أي: يكون لـه

١٧٨٦ ـ [١٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُوْرِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَوُد. [د: ١٥٩١].

ثواب ذهاباً وإياباً إلى حين الرجوع كما ثبت في الغازي والحاج.

الوسط، والجلب والجنب يكون في الزكاة، وفي سباق الفرس، فالجلب في الزكاة أن ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقة، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب فيها أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقة، ثم يؤمر بالأموال أن تُجْنَب، أي: تحضر، وكلاهما منهي عنه لما فيه من المشقة على المزكين، وفي الثاني أكثر، والأولى أن ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم وقريباً منهم. وقيل: الجنب أن يجنب، أي: يبعد رب الماشية بها عن محله، فيحتاج الساعي أن يتكلف ويأتي إليه، فالحاصل أن الجلب هو أن يُقرِّب العاملُ أموال الناس إليه، والجنب أن يبعد صاحب المال ماله من العامل، فعلى التفسير الأول يكون حكم النهي يتعلق بالساعي، وعلى الثاني بالمعطي، وهذا أولى وأدخل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف التفسير السابق، فإنه لا فرق كثير بينهما عليه.

وأما الجلب في السباق والرهان فهو أن يتبع فرسه رجلاً أو يركب فرسه إياه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري. والجنب فيه أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا أفتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهذا أيضاً منهي عنه، وكلا المعنيين للجلب والجنب مذكور في اللغة، ومن الظاهر أن المراد في هذا الحديث هو المعنى الذي يكون في الزكاة لا في السباق.

١٧٨٧ \_ [ ١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ ١٠ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ت: ٦٣١].

قال التُّورِبِشْتِي (٢): ولعل الذي فسره بالمعنى الذي في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر كقوله ﷺ: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل.

البن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعة من العلماء أنهم وقفوا هذا الحديث على ابن عمر هم يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر، ولم يرفعه إلى رسول الله على قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعاً: وروى أيوب وعبيدالله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر هم موقوفاً. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من جماعة.

<sup>(</sup>۱) أي: ابتداءً عند الحنفية وهو مذهب مالك أيضاً، وقال الشافعي وأحمد: المستفاد لا يضم لهذا الحديث. قال شيخنا في «التقرير»: دليل الحنفية ما يستفاد من كلام ابن الهمام في «الفتح» أن المستفاد من الأولاد والأرباح يضم بالاتفاق، فعلة الضم فيه عندنا التجانس وهو يوجد في المستفاد بسبب خارج وهو المتخلف فيه فيدخل فيه لا محالة. وتفصيله أن المستفاد في وسط الحول إن كان من غير الجنس للمال الأول فيستأنف حوله بالاتفاق، وإن كان من جنسه لكن الأول ليس من النصاب فيعتبر حوله من هذا الوقت بالاتفاق، وإن كان حصوله بسبب المال الأول كالأرباح والأولاد فيضم بالاتفاق، وإن كان من جنس الأول لكن حصوله لم يكن منه بل كان بسبب مستقل كالإرث وغيره فهذا المختلف ذكره. فالحديث ليس على عمومه بالاتفاق، فيشمل بعض الصور عنهم دون عندنا.

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ١٧).

١٧٨٨ ـ [١٧] وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَـهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ١٦٢٤، ت: ٢٧٨، جه: ١٧٩٥، دي: ١/ ٣٨٥].

العلى الحاء، يقال: حل الدين يحل بالكسر، حل العذاب يحل بالضم والكسر، كذا بكسر الحاء، يقال: حل الدين يحل بالكسر، حل العذاب يحل بالضم والكسر، كذا في بعض الشروح، وقد قرئ قوله تعالى: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي الحاء الماء وضمها، وبكسر اللام وضمها، هذا وقد يجعل من الحلال أو من الحلول، وفيه بعد، وهذا الحديث يؤيد التأويل الأوّل من التأويلين المذكورين لقوله على: (وأما العباس فهي على ومثلها معها) كما مر في الفصل الأول من حديث أبي هريرة على.

وقوله: (فرخص له في ذلك) وجواز تعجيل الزكاة هو المذهب عندنا وعند أكثر الأئمة لتحقق السبب وهو النصاب، وفيه خلاف مالك رحمه الله.

١٧٨٩ ــ [١٨] (عمرو بن شعيب) قوله: (حتى تأكله الصدقـــة)(٢) أي: تنقصه

<sup>(</sup>١) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ، أَيْ: صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) قالت الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبي لهذا الحديث. وقال الإمام أبو حنيفة: لا زكاة في ماله، والجواب بعد ضعفه أنه يعارض حديث الرفع عن الصبي حتى يحتلم، وهو صححه الحاكم وغيره، فالمراد بالصدقات غير الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والنفقات. كذا في «التقرير».

فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ ضَعِيفٌ. [ت: ٦٤١]. \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

وتفنيه .

وقوله: (لأن المثنى بن الصباح ضعيف) قال أحمد رحمه الله: لا يسوى حديثه شيئاً، وروي عن ابن معين: هو رجل صالح في نفسه ليس بذلك، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بَيِّنٌ، كذا نقل عن (ميزان الاعتدال)(١).

وفي (الكاشف) للذهبي (٢): قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث، توفي سنة تسع وأربعين ومئة، ويظهر مما ذكر أن ضعف الحديث لضعف المثنى بن الصباح لا لأن ضمير جده يحتمل أن يكون لعمرو فيكون مرسلاً، أو لابنه فيكون منقطعاً، كما ذكرناه في غير موضع؛ لأنهم عَدُّوا هذا الإسناد في المراتب الخمس التي عدوها في الصحيح على أن الحق أن الضمير لعمرو، كما في أمثاله على ما لا يخفى على المتتبع، فيكون مرسلاً وهو قد يكون صحيحاً.

#### الْفَصْل الثَّالِث

۱۷۹۰ \_[۱۹] (أبو هريرة) قوله: (وكفر من كفر من العرب) لأنهم أنكروا وجوب الزكاة، ولحقوا بمسيلمة، فيكون كفراً حقيقة، لأن وجوبها مما علم كونه من الدين

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۲/ ۲۳۹، رقم: ۲۸۰).

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ فَقَالَ أَبُـو بَكْرٍ: اللهُ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً......

بالضرورة، أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفراً تغليظاً. وفي شرح الشيخ: لعل بعضهم أنكروا، وبعضهم منعوا، فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى، وقد أخذ عمر الخاهر، فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر كما قال: (فعرفت أنه الحق)، وقيل: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود، وصنف استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة، وتأولوا بأنها مخصوصة بزمان النبي على وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب(۱).

قوله: (إلا بحقه) أي: حق الإسلام، كما جاء صريحاً في رواية أخرى.

وقوله: (من فرق) بالتشديد (بين الصلاة والزكاة) بالقول بوجوب الأولى وإنكار وجوب الثانية، أو بإتيان الأولى ومنع الثانية.

وقوله: (عناقاً) بفتح العين: هي أنثى ولد الضأن ما لم يبلغ سنة، وفي رواية:

<sup>(</sup>۱) في هامش «اللامع»: قوله: (كفر من كفر . . . إلخ) قد صار هؤلاء إلى ثلاث فرق ، منهم من ارتد عن الإسلام ، ومنهم من أنكر فرضية الزكاة ، ومنهم أنكر أداءها إليه \_ أبي بكر الله على الله على عباده ، والأولان منهم كافرون دون الثالث ، فإطلاق (كفر من كفر) في الرواية تغليب ، أو المقصود بيان الكافرين لا الثالث ، وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى الإمام بغاة ، وكان اختلاف عمر شه في هذا . وقال شيخنا: كان اختلاف الشيخين في هذا الصنف بوجوه ، الأول: أنه يبعد عن عمر أن يتردد في قتال الجاهلين عن الزكاة ، والثاني : في ورود استثناء الزكاة عدة روايات ، مختصراً . انظر : «لامع الدراري» (٥/ ١٢ \_ ١٣) .

كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٩٩، م: ٢٠].

١٧٩١ \_ [٢٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ اللهِ ﷺ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٢٧٩].

١٧٩٢ ـ [٢١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: «مَـا مِنْ رَجُلٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعاً»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ....

(عقالاً) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم، كذا في (القاموس)(١).

وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم، أوحفظاً لشعار الإسلام وسدّ باب الفتنة. وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة.

وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي، أو التقدير: ليس الأمر شيئاً من الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق، فالضمير مبهم يفسره ما بعده، فافهم.

۱۷۹۱ ـ [۲۰] (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب الكنز، والمنصوب للشجاع، و(أصابعه) مفعول ثان، وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة كان باليد، لأن أثر الجود والبخل يظهر فيها، أو كما هو العادة عند الخوف.

١٧٩٢ \_ [٢١] (ابن مسعود) قوله: (مصداقه) بالنصب مفعول (قرأ)، أي:

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٩٥٢).

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: ٣٠١٢، ن: ٢٤٤١، جه: ١٧٨٤].

اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: هَمَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ فِي هَمَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاً قَطُّ إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ»، وَالْجُمَيْدِيُّ. [مسند الشافعي: ٦٠٧، الناريخ الكبير: ١/ ١٨٠، رقم: ٥٤٩، مسند الحميدي: ٢٣٩].

ما يصدقه ويوافقه.

1۷۹۳ ـ [۲۲] (عائشة) قوله: (ما خالطت الزكاة مالاً) بأن لم يخرج منه، والمراد بالإهلاك إما المحو والاستئصال، أو جعله حراماً بمخالطتها، والحرام لا ينتفع به شرعاً فكأنه هلك.

وقوله: (وزاد) أي: الحميدي في تفسير المراد بمخالطة الزكاة المهلكة.

وقوله: (وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين) وهم الأئمة الثلاثة ومن تبعهم، ولهذا لا يجوزون دفع القيم في الزكاة؛ لأنها قربة تعلقت بمحل، فلا يتأدى بغيره كالهدايا والضحايا، وتعلق الزكاة بالمال عندهم تعلق شركة؛ لأن المنصوص عليه إنما هو الشاة، فالشارع أوجب المنصوص عليه عيناً، والواجب لا يسع تركه، ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه بقوله: ﴿وَمَامِن دَابَتَةٍ فِ ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى النَّهِ رِزْقُهَا الود: ٦]، الرزق عبارة عما يقع به الكفاية، وذا يختلف باختلاف الحوائج،

ثم أوجب مالاً مسمى على الأغنياء بنفسه، وأمر بإنجاز تلك المواعيد من ذلك المسمى، وذا لا يحتمله مع اختلاف المواعيد، فيتضمن الأمر بالإنجاز والإذن بالاستبدال، وبطلان قيد الشاة بعينه، كالسلطان يجهز الغزاة آلات الحرب إلى بعض وكلائه من مال بعينه له عنده، فإنه يكون إذناً منه له بالاستبدال، فصار كالجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما يؤخذ عينه، وإنما لم تجز القيمة في الضحايا والهدايا لأن القربة إراقة الدم وهي غير معقولة، وفي المتنازع فيه سد حاجة المحتاج وهو معقول، قد روى البخاري معلقاً: عن طاوس أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النّبي على بالمدينة (۱).

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه)(٢) بإسناد له: أبصر النبي على ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: (ما هذه؟) قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل. فعلمنا أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب المواشي، كذا في شرح الشيخ ابن الهمام(٣).

هذا وتخصيص الاحتجاج بالحديث بمن يرى تعلق الزكاة بالعين دون من يرى تعلقها بالذمة محل نظر؛ لأن المخالطة بالمال وإهلاك الحرام للحلال وأكل الصدقة حاصل على قوله أيضاً، نظراً إلى المعنى وإن لم يكن صورة، لأنه لما تعلق الحق بذمته

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» ٣٣ ـ باب العرض في الزكاة، ٢٤ ـ كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٠٣، رقم: ١٠٠٠٧) ما يكره للمصدق أخذه من الإبل.

<sup>(</sup>٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٩٣).

هَكَذَا فِي «الْمُنتُقَى». وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي «خَالَطَتْ»: تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيُّ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ. [شعب: ٣٢٤٦].

# ۱ ـ باب ما يجب فيه الزكاة

تعلق بماله أيضاً معنى، لكن يكون فيه شبهة، ويكفي في المنع التقوى والاحتياط، فتأمل.

وقوله: (هكذا في المنتقى) كتاب لابن عبد البر(١١)، فإنه ذكر فيه الاحتجاج المذكور.

وقوله: (وهو موسر أو غني) شك، أو تنويع إن جعل الغنى أخص من اليسار، كذا في شرح الشيخ، أو قد يجيء اليسر بمعنى الغنى وبمعنى السهولة ضد العسر فيتغايران.

#### ١ ـ باب ما يجب فيه الزكاة

قد اتفقوا على وجوب الزكاة في الأنعام والأثمان والعروض وسائر أموال التجارة، واختلفوا في البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر إلى تمام السنة، فعند الأئمة لا تجب فيها الزكاة، وفي التمر والزبيب يجب إذا كان خمسة أوسق فصاعداً، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض قليلاً كان أو كثيراً، لا في القصب والحطب والحشيش، والحجة لأبي حنيفة قوله على: (ما أخرجته الأرض ففيه العشر)(٢)، وتفاصيل هذا الباب يطلب من كتب الفقه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والصواب: لابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) انظر: «نصب الراية» (٢/ ٣٨٤).

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٧٩٤ ـ [١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخِدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْتَمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ.....

#### الفصل الأول

المحمد المحدري) قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بالتحريك، وهو ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل (١٠)، وقد ذكرنا تحقيقه وتطبيقه بوزن ديارنا في (شرح سفر السعادة)(٢)، فليطلب ثمة، و(الأواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي في ذلك الزمن كان أربعون درهما، والآن يختلف باختلاف البلاد ويعتبر بما كان، و(الورق) بفتح الواو وكسر الراء: الفضة، و(الذود) بالذال المعجمة ما بين الاثنين والتسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، اسم

<sup>(</sup>۱) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُف، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّ مُدِّ رِطْلاَنِ، وَالرِّطْلُ مِشَةٌ وَثُلاَثُونَ دِرْهَما، قَالَ الْبُنُ الْهُمَامِ: وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ قَدْرُ ثَمَانِ مِثَةٍ مِنْ كُلِّ مِنْ مِئْتَيْ دِرْهَم وَسِتِّينَ دِرْهَما، قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا ذَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَا الْحَالُ فِي الزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ، وَسِتِّينَ دِرْهَما، قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا ذَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَا الْحَالُ فِي الزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ، وَعَيْرِهَا، مِنَ النَّبَاتِ، وَعَيْرُهَا، مِنَ النَّبَاتِ وَعَيْرِهَا، مِنَ النَّبَاتِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ فِي عَدم الوُجُوبِ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ فِي عَدم الوُجُوبِ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ فِي عَدم الوُجُوبِ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ فِي عَدم الوجُوبِ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَقِيمَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ فِي عَدم الوجُوبِ عَلَى الْوَسِقِ، وَقِيمَةُ النَّهُ مَلَ اللَّهُ مِنْ النَّاسَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالأَوْسِقِ، وَقِيمَةُ اللَّهُ الْمَاتِحِ اللَّهُ وَلِي الْمَالِقِ مَا الْوَيْ الْوَلِيقِ وَالْمُعِي وَالْمَعِينَ وَعِيرِ ذَلكَ مَختلف، فَي وَلَكُ مَالكِلِية الْوسَقِ مَن الحنطة والشعير وغير ذلك مختلف، فكيف يحكم بالكلية أن قيمته أربعون درهما، ثم وجهه، فارجع إليه لو شئت، وأجاب عن الحديث في «الأوجز» (٥/ ٨٩ ٤ ـ ١٠ ٥) بعشر وجوه.

<sup>(</sup>۲) «شرح سفر السعادة» (ص: ۲۷۹).

مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٥٩، م: ٩٧٩].

الله البُحْرِينِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَـنَهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهِ البَحْرِينِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَـنَهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعِ

جمع لا واحد له، ففيه معنى الجمعية، ومن ثم أضيف إليه الخمس مؤنث اللفظ، وروي خمسٌ منوناً، فـ (ذود) بدل منه، وجاء في رواية: (خمسة ذود) بالتاء، والأشهر بدونها، كذا في بعض الشروح.

وقوله: (من الإبل) صفة مؤكدة؛ لأن الذود اسم للإبل خاصة.

١٧٩٥ ـ [٢] (أبو هريرة) وقوله: (في عبده ولا في فرسه) أي: عبده للخدمة، وفرسه للركوب، وقد سبق الكلام فيه.

1**٧٩٦ ـ [٣] (أنس)** قوله: (على وجهها) أي: كائنة على الوجه المشروع من غير تعد.

وقوله: (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي: لا يجب عليه الإعطاء، والصبر على الظلم كما مر، وهذا على سبيل المبالغة والفرض والتقدير، أو المراد به سوء الخلق

ونحوه، لا الزيادة على الواجب.

وقوله: (من الغنم) بيان للشاة تأكيداً.

وقوله: (بنت مخاض) وهي التي تمت له سنة، وطعنت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها يكون حاملاً.

وقوله: (أنثى) صفة مؤكدة. و(بنت لبون) هي التي طعنت في الثالثة.

وقوله: (حقة) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف: هي التي طعنت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل، (طروقة الجمل) أي: تصلح أن يطرقها الجمل ويطأها، بفتح الطاء من الطرق بمعنى الضرب.

وقوله: (جذعة) الجذعة بفتحات: التي طعنت في الخامسة.

وقوله: (إلا أن يشاء ربها) أي: صاحبها ومالكها تطوعاً.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) وبه أخذ الشافعي رحمة الله عليه ومن معه، وأما عند أبي حنيفة والنخعي

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْـهُ الْحِقَّةُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَـا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَـهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنَتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقُّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتَ لِبَوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغُنَم فِي سَائِمَتِهَا.

والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشاة ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم فثم على الترتيب الذي سبق، وحجتهم كتاب كتبه رسول الله على العمرو بن حزم في الصدقات والديات، وقد روي مثل ذلك عن على الله .

وقوله: (فإنه يقبل منه وليس معه شيء) ففضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن، ولا يحتاج إلى جبران.

وقوله: (سائمتها) قيد به؛ لأنه ليس في العلوفة صدقة، وكذا ليس في العوامل

وإن كانت سائمة إلا عند مالك رحمه الله.

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي: يزيد مئة أخرى يجب أربع شياه لا بزيادة أقل من مئة خلافاً لبعضهم.

وقوله: (ناقصة من أربعين شاة واحدة) منصوب بنزع الخافض، وفي رواية: (بشاة)، أو مرفوع على أنه فاعل (ناقصة).

وقوله: (ولا تخرج في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: التي نال منها كبر السن وأضر بها، والهَرَمُ بفتحتين: أقصى الكبر، هَرِمَ كفرح فهو هرم وهي هرمة. (ولا ذات عوار) بفتح العين وقد يضم: العيب والنقص، وقال في (القاموس)(۱): العوار مثلثة: العيب. (ولا تيس) بفتح التاء الفوقانية وسكون التحتانية في آخره سين مهملة: فحل الغنم.

وقوله: (إلا ما شاء المصدق) قال التُّورِبِشْتِي (٢): رواه أبو عبيد بفتح الدال وتشديدها، وهو الذي يعطي صدقة ماشيته، وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال وتشديدها، وهو الذي يأخذ الصدقات، وأكثر ظني أني وجدته في بعض الروايات

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٢١).

بتشديد الصاد، وهو في معنى ما رواه أبو عبيد، وأصله المتصدق فقلبت التاء صاداً فأدغمت، وبه ورد التنزيل: ﴿وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقل من تابع أبا عبيد في روايته، وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد وينصرها ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد؛ لأنه إن كان زيادة على الذي وجب عليه كان حراماً على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب، وإن كان دونه كان حراماً عليه أن يأخذه بما عليه، وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على رب المال، فحرام عليه أخذه من غير طيب نفس من صاحبه، فعلم أنه لم يرد به العامل، وإنما أراد به رب المال؛ لأن له أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من نوع آخر.

قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصاً بقوله: (ولا تيس)؟ لأن رب المال ليس له أن يخرج من صدقته ذات عوار، وأما التيس فإنه وإن كان غير مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمه، فإنه ربما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة، ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس الغنم) أي: الفحل الذي يضربها، والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر وإن كان صحيحاً فإن الرواية التي ذهب إليها الجمهور لم تخل أيضاً من محمل صحيح، وهو أن يقول: جعل الأمر في ذلك إلى العامل إذا كان على وجه النظر ورعاية المصلحة؛ لأنه أبعد من التهمة، أو هو يسعى لغيره، ورب المال يسعى لنفسه، وهذا كلام التُوربِشْتِي(۱)، وذكره الطيبي(۲) مختصراً، وقال: ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة. وزاد عليه توجيهاً

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٢١).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ٣١).

آخر بما عليه الجمهور من الرواية، وهو أن يكون الاستثناء منقطعاً، والمعنى: لا يخرج المزكي الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل، والله أعلم.

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق) بلفظ المجهول، وكذا قوله: (ولا يفرق بين مجتمع)، وهذا يحتمل النهي لرب المال وللساعي، فعلى الأول تقدير قوله: (خشية الصدقة) تقليلها أو إسقاطها، وعلى الثاني تكثيرها وإيجابها، مثال الأول: رجل ملك أربعين شاة، فخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفها، أو كان له عشرون شاة مخلوط بمثلها، فيفرق حتى لا يكون نصاباً، ومثال الثاني: رجل له مئة وعشرون شاة، وواجبها شاة، ففرق الساعي أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه، أو كان لرجلين أربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيه الزكاة. وقد ذكرت في الشروح في هذه المسألة أقوال وتفاصيل، وما ذكرناه يكفي في فهم المقصود.

وقوله: (وما كان من خليطين . . . إلخ) مثلاً: رجلان في مئتي شاة شريكان لأحدهما أربعون شاة، وللآخر مئة وستون، فيجب على الأول شاة، وعلى الثاني شاة، على هذا الحساب من غير جمع ولا تفريق.

وقوله: (في الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف على وزن عدة: الدراهم المضروبة كورق مثله، أو ككتف وحبل، وجمع الرقة رقون، وجمع ورق الأوراق.

وقوله: (فإن لم تكن إلا تسعين ومئة) يريد أقل من مئتين وإن زادت على تسعين

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٤٥٤].

ومئة، وذكر التسعين لكونه آخر العقود من مئة.

(القاموس)(۱): العثري: ما سقته السماء، كذا ذكر التُّوربِشْتِي(۱) بالثاء المثلثة، ذكر في (القاموس)(۱): العثري: ما سقته السماء، كذا ذكر التُّوربِشْتِي(۱) وبعض الشراح، ولا يخفى أنه يلزم منه التكرار، وعطف الشيء على نفسه، فالحق ما ذكره بعض آخرون من أن العثري ما سقي بالعاثور، والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول والنخل والزرع، والعثري يجيء أيضاً بمعنى الفارغ من أمر الدنيا والآخرة لا يعمل لأحد منهما، وفي الحديث: (أبغض الناس إلى الله العثري) أي: الرجل الفارغ من أمر الدنيا والدين، وسمي النخل عثرياً لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تَعب بِدَالِيةٍ وغيرها، كذا في (مجمع البحار)(۱). وقال في (مشارق الأنوار)(۱): العثري بفتح العين والثاء: هو ما سقته السماء من النخل والثمار؛ لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله يسمى العاثور، انتهى. ويعلم منه أن تفسيره بما سقاه ماء المطر صحيح إلا أنه ناقص يسمى العاثور، انتهى.

وقوله: (وما سقي بالنضح) نضح النخل: سقاها بالسانية، أي: البعير، والمراد

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) «مجمع بحار الأنوار» (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار» (٢/ ١١٧).

نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٤٨٣].

۱۷۹۸ \_ [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئِرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ۱٤۹۹، م: ۱۷۱۰].

سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير.

۱۷۹۸ ـ [٥] (أبو هريرة) قوله: (العجماء) على وزن حمراء، و(جرحها) بضم الجيم وكذا قوله: (جبار) أي: هدر، يعني أن البهيمة إذا جرحت أحداً أو أتلفت شيئاً ولم يكن معها قائد أو سائق وكان نهاراً فلا ضمان.

وقوله: (والبئر جبار) معناه من استأجر أحداً ليحفر له البئر أو نحوه كالمعدن فسقط عليه البئر أو المعدن فلا ضمان، وكذا البئر إن حفرها في ملكه أو في فلاة من غير عدوان ووقع فيه إنسان لا ضمان عليه.

وقوله: (وفي الركاز المخمس) هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في الباب، والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن، وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية، واشتقاقه من ركزت الرمح في الأرض، ولا زكاة في المعدن عند الشافعي، بل حكمه حكم الصيد، إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة، والمعنى الذي حمله عليه أبو حنيفة وأصحابه أنسب لسياق الحديث، وقد جاء في حديث عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض يوم خلقت)، وقال الطيبي (۱): المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال يوم خلقت)، وقال الطيبي (۱): المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٣٤).

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

الْخَيْلِ اللهِ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَأَبُو وَمِئَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٦٢٠، د: ١٥٧٤].

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الأَعْورِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِئَتَيْ دِرْهَم، فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَّا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَا مَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ، . . . . . .

العرب، وقال التُّورِبِشْتِي (١): قد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني ـ وهو مع رسوخه في الفقه يعد من علماء العربية ـ أنه قال: إن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.

#### الفصل الثاني

1۷۹۹ ـ [٦] (علي) قوله: (قد عفوت عن الخيل) قد يشعر هذا الكلام سبق الوجوب ثم نسخه، وليس بصريح في ذلك، بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك المال عن الإنفاق، وقد سبق تأويله عند أبي حنيفة بخيل الغزاة كرقيق الخدمة.

وقوله: (حتى تتم مئتي درهم) الضمير في (تتم) للرقة، ومئتي حال، ويجوز

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٢٣).

فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعٌ وَثَلاَثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ». [د: كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ». [د:

۱۸۰۰ ـ [۷] وَعَنْ مُعَاذِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرَةِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. رَوَاهُ أَبُو يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرَةِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ۱۷۷۲، ت: ۱۲۳، ن: ۲۶۰، دي: ۱۲٦٤].

أن تُضَمَّن (تتم) معنى تصير.

وقوله: (فثلاث شياه) بالهاء إذ أصل شاة شاهة بدليل تصغيره على شويهة، والجمع شياه كجمع شفة شفاه.

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي: صارت أربع مئة كما سبق.

وقوله: (وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع) ذكر الذكر يشعر بأنه لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وفي (الهداية)(١): في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثالثة، و(العوامل) ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقى، وفيه خلاف مالك.

• ١٨٠٠ \_[٧] (معاذ) قوله: (ومن كل أربعين مسنة) ذكر في التبيع الذكر والأنثى، وفي المسن الأنثى، ولعله من باب الاكتفاء، وعندنا يجوز كلاهما فيهما كما نقلنا من

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/ ۹۸).

١٨٠١ ـ [٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ١٥٨٥، ت: ٦٤٦].

١٨٠٢ ـ [٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبِّ وَلاَ تَمْرِ صَدَقَةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٢٤٨٥].

(الهداية).

۱۸۰۱ ـ [۸] (أنس) قوله: (المعتدي في الصدقة كمانعها) الاعتداء مجاوزة الحد، فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها، ولا على وجهها، أو العامل، وقال التُّورِبِشْتِي (١): إن العامل المعتدي في الصدقة عن المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه.

١٨٠٢ ـ [٩] (أبو سعيد) قوله: (حتى يبلغ خمسة أوسق) قـد سبق شرحه في أول الباب، وقد خص هناك التمر بالذكر، وضم هنا إليه الحب.

۱۸۰۳ ـ [1۰] (موسى) قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة (٢٠٠٠ ـ إلخ) ليس المراد حقيقة الحصر، وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٢٤).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مَعْنَاهُ أَنَهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ فَقَطْ، بَلْ تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيمَا تُنْبِئُهُ الأَرْضُ قُوتاً كَانَ أَوْ لاَ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالأَخْذِ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعُةِ الأَرْضُ لِإِنَّا كَانَ أَوْ لاَ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالأَخْذِ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الأَرْضُ لِإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَيْرُهَا. اه. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٢٩١).

وَالنَّمْرِ. مُرْسَلٌ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ». [شرح السنة: ٦/ ٤٠].

١٨٠٤ ـ [١١] وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ (١٠: ﴿إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيباً، كَمَا تُؤُدَّى زَكَاتُهُ زَبِيباً، كَمَا تُؤُدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْراً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٦٤٤، د: ١٦٠٣].

وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي، ومع ذلك في كونه مرسلاً نظر لذكر الصحابي فيه، بل هو من قبيل الوجادة، وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو قراءة أو إجازة.

١٨٠٤ ـ [١١] (عتاب) قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين.

وقوله: (إنها تخرص(٢)) الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين.

١٨٠٥ ـ [١٢] (سهل) قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلاَ يُنَافِي تَسْمِيةُ الْعِنَبِ كَرْماً خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ: «لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْماً، فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»، لِأَنَّةُ نَهْيُ تَنْزِيهِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيةَ هُو الْمُسْلِمُ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»، لِأَنَّةُ نَهْيُ تَنْزِيهِ عَلَى أَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيةَ مِنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلاَّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ إِلاَّ بِهِ. «مرقاة المفاتيح» مِنْ لاَ يَعْرِفُهُ إِلاَّ بِهِ. «مرقاة المفاتيح» (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) به قال الشافعي وعامة أهل الحديث. وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الربا. ونُقُضَ برواية عتّاب، فإنه أسلم يوم الفتح، فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام، ورُدّ بأن تحريم الربا في حجة الوداع، أو بأن الخرص كان لئلا يأكلوا قبل العشر. كذا في «التقرير».

فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٢٤٣، د: ١٦٠٥، ن: ٢٤٩١].

١٨٠٦ ـ [١٣] وَعَنْ عَائِشَـةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَـثُ عَبْدَاللهِ بْنَ
 رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو
 دَاوُدَ. [د: ١٦٠٦].

١٨٠٧ ـ [١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٌ زِقٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ. [ت: ٢٢٩].

ومن مر عليه، وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه(١).

١٨٠٦ ــ [١٣] (عائشة) قوله: (إلى يهود) أي: يهود خيبر.

وقوله: (حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة، وهذه الأحاديث تدل على كفاية الخرص في هذا الباب، وعليه عامة أهل الحديث، وهو قول قديم للشافعي كما قال الطيبي (٢)، لكن الفقهاء قالوا: إنه يفضي إلى الربا، وقالوا: هذه الأحاديث وردت قبل تحريم الربا، والله أعلم.

١٨٠٧ \_ [١٤] (ابن عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي

<sup>(</sup>١) هـذا الحديث مذهب الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَمَالِكِ: لاَ يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي يَهُودِ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ ﷺ سَاقَاهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ النَّمَرَةِ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ نِصْفَهَا، فَأَمَرَ الْخَارِصَ أَنْ يَتُرُكَ الثَّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ مُسَلَّماً لَهُمْ، وَيُقَسِّمَ الْبَاقِي نِصْفَا لَهُمْ وَنِصْفَا لَهُ ﷺ. «مرقاة المفاتيح» (١٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ٣٨).

## 

وتشديد القاف جمع زق بكسر الزاي، واختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل، فلا زكاة عند الشافعي، وروى البيهقي عن علي فله: ليس في العسل زكاة (١)، وعند أبي حنيفة فيه العشر (١) إن كان في الأرض العشرية قلّ أو كثر، ولم يعتبر فيه نصاباً متعيناً كما في الخارج من الأرض الخضراوات والفواكه، وحجته قوله فله: (ما أخرجته الأرض ففيه العشر)، وفي رواية عن أبي يوسف: يعتبر فيه القيمة، وفي أخرى: عشرة قرب، كما في حديث الترمذي المذكور في الكتاب. وأما العسل الذي يخرج من الجبل ففيه أيضاً العشر عند الإمام، وعند أبي يوسف: لا شيء فيه، ونقل عن (الجامع الصغير) أن ما يوجد في الجبال والبرية وأرض الموات من العسل إن أحرزه ففيه العشر، وما لم يحرزه فحكمه حكم الصيد، وعند أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين، وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين، وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثاً ترجمناه في (شرح سفر السعادة) (١) فلينظر ثمة.

۱۸۰۸ ـ [10] (زينب) قوله: (من حليكن) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء، وفي بعض النسخ: (حليتكن) بكسر الحاء وسكون اللام وبالتاء الفوقانية بعد التحتانية، واختلف في زكاة الحلي للنساء؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه زكاة، وقال مالك رحمه الله: لا زكاة في الحلي الذي يباح استعماله، وهو أظهر القولين

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (٧٤٦٧).

 <sup>(</sup>٢) به قال أحمد والشافعي في القديم، وقال في الجديد وبه قال مالك: لا عشر فيه. كذا في «المرقاة»
 (١٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح سفر السعادة» (ص: ٢٨٠).

للشافعي رحمه الله، وهو المختار في مذهب أحمد رحمه الله، وفيما لم يلبس أو يكون للإجارة أو للتجارة أو يكون حراماً أو أعدتها للإنفاق عند الحاجة ففيه الزكاة بالاتفاق عندهم أيضاً. وقال محمد في (الموطأ)(١): لا زكاة في الحلي من الجواهر واللآلئ في كل حال.

وحجة الأئمة أنه مستعمل مباح، فيشبه بثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى، وحجة أبي حنيفة ومن تبعه عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكَنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَكَلَيْنِفِقُونَهَ الْفِيسَلِ اللَّهِ ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]، وعموم قوله ﷺ: (في الرقة ربع العشر) في المضروبة وغيرها، وفيما يكون مرآة أو حلياً أو غيرهما، وأيضاً سبب الزكاة المال النامي، ودليل النماء موجود في الذهب والفضة بحسب الخلقة، والمعتبر في هذا الباب الدليل بخلاف الثياب وأمثالها.

وقد وردت الأحاديث والآثار في الجانبين، أما في جانب الوجوب فهذا الحديث من زينب امرأة عبدالله، فإن ظاهره الوجوب، والحديث الآتي من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود والترمذي والنسائي، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وإن تكلم فيه الترمذي، وقال الشُّمُنِّي: عن ابن قطان أنه قال: إسناد هذا الحديث صحيح. وحديث أم سلمة رواه مالك وأبو داود، وروى نحوه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين عن عائشة ﷺ أيضاً، وفي إسناد هذيبن الحديثين أيضاً مقال ذكره في (شرح الخرقي)(٢).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» للإمام محمد (٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الزركشي على محتصر الخرقي» (٢/ ٥٠٠).

## فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٥٣٥].

وأما في جانب عدم الوجوب فقال أحمد: خمسة من الصحابة مذهبهم عدم وجوب الزكاة في الحلي: ابن عمر، وعائشة، وأنس، وجابر، وأسماء بنت أبي بكر، وروي عن جابر مرفوعاً أيضاً، وهو ضعيف، انتهى.

وقال البيهقي (١): وما روي عن جابر مرفوعاً: (ليس في الحلي زكاة) باطل، ولا أصل له، وإنما هو قول جابر، وروي عن ابن عمر: كان يلبس بناته وجواريه حلي ذهب، ولم يخرج زكاته، وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر الله: كانت تلبس بناتها ذهباً نحواً من خمسين ألفاً ولم تخرج زكاته.

وقال الترمذي (٢): اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الباب، ولم يصح عن النبي على فيه شيء، وقيل: المراد بزكاة الحلي إعارته، وروي هذا التأويل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري، وورود الوعيد على ترك المندوب غير بعيد كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَمَّنعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧].

وورد: (الحلي يلبس ويعار)، قال في (المقاصد الحسنة)(٣): يروي هذا القول بعض الفقهاء حديثاً، وعند البيهقي ثبت من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت من قول ابن عمر، وجاء من طريق قتادة والشعبي عن سعيد بن المسيب، والله أعلم.

وقوله: (ولو من حليكن) قد يؤول بأن المراد المبالغة، أي: تصدقن حتى مما

<sup>(</sup>١) «معرفة السنن والآثار» (٦/ ١٤٣، رقم: ٥٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (٦٣٦) نحوه.

<sup>(</sup>٣) «المقاصد الحسنة» (١/ ٣٧٨).

١٨٠٩ ـ [١٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأْتَيْنِ أَتَسَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: «تُؤَدِّيَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لاَ. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسوارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لاَ، قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: مِنْ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ مَنْ أَلْوِي الْحَدِيثِ. وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ شَيْءٌ مَنْ أَلْوَالِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَنْ الصَّبَاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَقَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ مَنْ أَلْوَالِ فَي الْحَدِيثِ. وَلاَ يَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ مَنْ أَلْوَالُ لَهُ الْمَالِي عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ مَا وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَقَانِ فِي الْحَدِيثِ. وَلاَ يَصِعُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ مَنْ إِنْ الْعَلِيثِ مَا اللهُ الْمَالَالِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ أَلْهُ الْمَلِي الْمَالِي عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُ الْمَالِي عَلَى الْمَدِيثِ مَا الْمَالِي مَنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلِي الْمَلْمِ الْمَلِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِ الللْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِي اللْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِل

لا تجب فيه الزكاة، ويناسبه التعليل: (فإنكن أكثر أهل جهنم)، كذا قال الطيبي(١).

۱۸۰۹ ـ [۱۲] (عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتنا) وفي رواية أبي داود (٢٠): (أتت امرأة ومعها بنت لها)، وفي رواية النسائي (٣): (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر الحديث بتمامه.

وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران، وتوحيد الضمير في الزكاة بتأويل المال أو الذهب.

١٨١٠ ـ [١٧] (أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحاً) جمع وضح بالضاد

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱۵۶۳).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٢٤٧٩).

«مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: ٨٨٦، د: ٢٥٦٤].

١٨١١ ـ [١٨] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٦١].

١٨١٢ ـ [١٩] وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَقْطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٦١].

المعجمة والحاء المهملة: نوع من الحلي من الفضة، ويعلم من الحديث أنه يستعمل في الذهب أيضاً، والوضح جاء بمعنى بياض الصبح والقمر والغرة والبرص والتحجيل في القوائم لوضوحها.

١٨١١ ـ [١٨] (سمرة) قوله: (نعد للبيع) أي للتجارة.

الأخيار المعض الأخيار والمعنى الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأخيار قطعة أرض ليرتزق من ربعها، ويكون تمليكاً وغير تمليك، و(القبلية) بفتح القاف والياء، أي: ناحية من ساحل البحر، و(الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع من أعالي المدينة بين الحرمين.

وقوله: (لا تؤخذ منها إلا الزكاة) وهو ربع العشر، ولا يؤخذ منه الخمس كما هو حكم المعادن، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله في قول، وأما أبو حنيفة والشافعي في قول فيوجبان الخمس، والقول الآخر للشافعي: إن وجده بتعب ومؤنة

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الْخَشْرَاوَاتِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ»، قَالَ الصَّقْرُ(۱): الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [تط: ٢/ ٩٤].

يجب فيه ربع العشر، وإلا فالخمس، ذكره الطيبي (٢).

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

النخل بتمر خرصاً، ورخص في ذلك، فإنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الرطب الذي على النخل بتمر خرصاً، ورخص في ذلك، فإنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر خص منها العربة، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يريد الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها من التمر، فرخص له فيما دون خمسة أوسق. وهو فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا قصده، أو بمعنى فاعلة من عرى يعري: إذا خلع ثوبه، كأنها عربت من التحريم، فعربت، أي: خرجت، هكذا في الكرم، وقد يقرأ (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء، فيتناول العنب خرجت، هكذا في الكرم، وقد يقرأ (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء، فيتناول العنب أيضاً، فيشمل نوعي العربة، وقيل: العربة النخل التي يُعْرِيها صاحبها رجلاً محتاجاً، فيجعل له ثمرها عامها، وفي تفسيره اختلاف كثير، وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى في (كتاب البيوع).

<sup>(</sup>١) الصقر: اسم راو يكنى بأبى سعيد.

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٤١).

١٨١٤ ـ [٢١] وَعَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: الْوَقَصُ: مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ. [قط: ٢/ ٩٨، مسند الشافعي: ٦٤٩].



## ٢ - باب صدقة الفطر

١٨١٤ ـ [٢١] (طاوس) قوله: (وقال: الوقص ما لم يبلغ الفريضة) وهو أعم من أن يكون ابتداء أو ما بين الفريضتين، والمراد هنا الأول لأنه المأتي به معاذ، كذا قالوا، والوقص في اللغة: الكسر والنقص.

#### ٢ ـ باب صدقة الفطر

وهي فرض عند الشافعي، وكذا عند أحمد في ظاهر مذهبه، وسنة مؤكدة عند مالك، وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض، وقد وقع في حديث ابن عمر في في الصحيحين (۱) عن رسول الله في : فرض زكاة الفطر من رمضان، فمالك يحمله على معنى قَدَّرَ كما هو حقيقته اللغوية، وهو بعيد في عرف الشرع، ولعل له دليل آخر بعثه على ذلك، والله أعلم.

وأصحابنا يقولون: قد وقع في حديث آخر أنه أمر زكاة الفطر، فيكون المراد بفرض: أمر، والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب، وأيضاً الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده، فإنهم صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر، فكان المتيقن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۵۰۳)، و«صحيح مسلم» (۹۸٤).

الوجوب بالمعنى العرفي عندنا، والله سبحانه أعلم. كذا قال الشخ ابن الهمام(١١).

وشرط عندنا ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من غير اشتراط النماء، وعند الشافعي رحمه الله هي فرض على من ملك قوت يومه لنفسه، ولمن وجب عليه نفقته فاضل عن اللباس والمسكن والخادم والدين، ولا يشترط النصاب، وهم يقولون: إن صدقة الفطر من العبادات البدنية دون المالية، وتسميتها بزكاة الفطر كما وقع في الأحاديث ينافي هذا القول.

ثم اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث: نصف صاع من البر، لكن بلفظ: مدان من قمح، والصاع أربعة أمداد، وقد جاء في بعضها: نصف صاع من قمح، وفي بعضها: نصف صاع من بر وصاع منه من اثنين، وفي بعضها: صاع مطلقاً، وفي بعضها: صاع من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو من أقط، أو من زبيب، فقيل: المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف، وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة، وقيل: المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفاً عند أهل الحجاز في ذلك الوقت، وكانت غالب أقواتهم، والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منها، وعندنا وعليه سفيان الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، والذي وقع في الحديث منه مطلق الصاع محمول على التطوع، كما جاء عن علي شه في رواية النسائي أنه قال في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من تمر أو شعير، أما إذا وسع الله عليكم اجعلوها صاعاً من بر وغيره، وفي لفظ لأبي داود (٢٠): فلما قدم علي شهر رأى رُخْصَ الجعلوها صاعاً من بر وغيره، وفي لفظ لأبي داود (٢٠): فلما قدم علي شهر رأى رُخْصَ

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (۲/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۱٦۲۲).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

السَّعْرِ فقال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء، ولا شك أن الصاع الذي قال به علي الله كان تطوعاً، فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعاً أيضاً، وذكر بعض الأئمة أن الواجب في زمن النبوة كان صاعاً من بر أو تمر أو شعير، فأخذ الناس بعده نصف صاع من بر لكونه معادلاً في القيمة بصاع من تمر أو شعير، والصواب عندنا هو الأول.

وقال في (الهداية)(۱): مذهبنا مذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون، والزيب والزيادة محمولة على التطوع، والتمر عند أبي حنيفة رحمه الله في حكم الشعير، والزبيب في حكم الشعير، وعليه ظاهر الأحاديث، وقد روي ذلك عن ابن عمر المناه عن الباب كثيرة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(۱)، وما ذكرنا ههنا يكفي.

#### الفصل الأول

البن عمر) قوله: (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) ليس في هذا الحديث ذكر البر، ومن هنا ذهب بعض الأئمة [إلى] أن إخراج نصف صاع من البر كان بعده لمعادلته صاعاً من تمر أو شعير، والصواب كما ذكر أنه قد وقع ذلك في بعض الأحاديث، وفي بعضها: صاع منه، وكان ذلك تطوعاً، وقد جاء في بعض الآثار أنه

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/۱۱۶).

<sup>(</sup>٢) «شرح سفر السعادة» (ص: ٢٨٤).

عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٠٣، م: ٩٨٦].

١٨١٦ - [٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ أَفِطْرِ صَاعاً مَنْ أَقِطٍ، صَاعاً مَنْ أَقِطٍ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مَنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مَنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٠٦، م: ٩٨٥].

كان ابن عمر الله لا يخرج إلا من التمر، ولما ندر وجود التمر في المدينة أخرج من الشعير، وفي رواية: كان لا يخرج إلا من التمر إلا مرة أخرج من الشعير.

وقوله: (على العبد والحر) الإيجاب على العبد مجازاً باعتبار وجوبه على سيده، وكذا على الصغير، وقيل: (على) بمعنى عن.

وقوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ظاهر الحديث أنه لا يجزئ إخراجها بعد الصلاة، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن إخراجها قبل الصلاة مستحب غير واجب، وقال في (الهداية)(۱): فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط(۲)، ثم في تقديمها على يوم الفطر أقوال شتى نقلتها في (شرح سفر السعادة)(۱).

١٨١٦ ـ [٢] (أبو سعيد) قوله: (وعن أبي سعيد الخدري) وكان رهيه لا يخرج الا من هذه الأشياء اتباعاً لما كان في زمن النبوة.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/ ۱۱٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم تسقط» هكذا في الأصل، والصواب بدله «جاز» كما في «الهداية».

<sup>(</sup>٣) «شرح سفر السعادة» (ص: ٢٨٧). وانظر: «بذل المجهود» (٦/ ٤٣٤).

445

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٨١٧ ـ [٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكِمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نَصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكِ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. رَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ....

#### الفصل الثاني

١٨١٧ \_ [٣] (ابن عباس) قوله: (أو نصف صاع من قمح) صريح في أن إيجاب نصف صاع من البر كان في زمن النبوة.

وقوله: (رواه أبو داود) وذكر في (جامع الأصول)(۱) حديث أبي داود والنسائي عن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة وقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكان الناس لا يعلمون فقال: مَنْ ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله على هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي هذه ورأى رخص الشعير فقال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموها صاعاً من كل شيء، أخرجه أبو داود(۱)، وفي رواية النسائي(۱) بعد قوله: فإنهم لا يعلمون أن رسول الله على فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحبر والعبد والذكر والأنثى: نصف صاع من تمر وشعير، وفي الأخرى للنسائي

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» (۲۷۳۱).

<sup>(</sup>۲) «أبو داود» (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (١٥٨٠).

وَالنَّسَائِيُّ . [د: ١٦٢٢، ن: ٢٥٠٨].

١٨١٨ ـ [٤] وَعَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 17٠٩].

مختصراً: قال ابن عباس في صدقة الفطر: صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط.

النسخ: (طهرة للصيام) بضم الطاء، و(اللغو) ما لا يعتد به من كلام وغيره، و ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) «مجمع البحار» (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) «تفسير البيضاوي» (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ١٦٩).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٨١٩ ـ [٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَـدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِياً فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ: «أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ، أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ».....

#### الفصل الثالث

الواسع، ولا أدري متى كان بعث المنادي بمكة بوجوب صدقة الفطر، فإن فرضية صدقة الفطر بعد فرضية صدقة الفطر بعد فرضية صوم رمضان الذي هو بعد الهجرة بالاتفاق، فما معنى بعث المنادي في مكة، إلا أن يقال: بعث المنادي بمكة من المدينة، ولما كانت فرضيتها في السنة الثانية فذلك أيضاً بعيد؛ لأن مكة إذ ذاك كانت دار الحرب، فما الغرض ببعث الشريعة فيها، وكيف يمكن ذلك، أو فعل ذلك عام فتح مكة أو في حجة الوداع، هذا أيضاً لا يخلو عن خلاف الظاهر؛ لأن المسلمين قد علموا ذلك قبل ذلك، فما الفائدة في بعث المنادي، وأيضاً الظاهر في بعث المنادي الوارد في أمثال ذلك أن يكون عند نزول الشريعة المجددة إلا أن يكون لتعليم الجماعة الذين أسلموا في فتح مكة، وقصد إلى الشرائع وشعائرها، والله أعلم.

وقوله: (مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام) قال الطيبي (١): (أو) في (أو سواه) للتنويع، وفيه: أن المدين نصف صاع، وهو إنما يكون في البر، إلا أن يراد بـ (سواه) الزبيب، ولكن الأحاديث أكثرها يدل على أن الزبيب في حكم التمر كما هو

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٤٥ \_ ٤٦).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٧٤].

٠ ١٨٢ ـ [٦] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبَيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، صَغِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُرُكِّهِ اللهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، دَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . [د: ١٦١٩].

#### 

مذهب أبي يوسف ومحمد، فهذا الحديث إن صح حجةٌ لأبي حنيفة في جعله الزبيب في حكم البر، وقال: و(أو) في قوله: (أو صاع من طعام) للشك من الراوي، انتهى. وهذا إن أريد بالطعام البر حمله عليه في الأحاديث الأخر، وإن أريد غيره من التمر أو الذرة كما قيل فهي للتنويع، فتأمل.

ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه) هكذا في نسخ (المشكاة)، والصواب ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه) هكذا في نسخ (المشكاة)، والصواب عبدالله بن ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير، بالصاد والعين المهملتين، على لفظ التصغير، وثعلبة صحابي، له حديث واحد عن النبي في صدقة الفطر، قال في (الكاشف)(۱): ثعلبة بن صعير، وقيل: ابن أبي صعير، له صحبة، عنه ابنه عبدالله، وصعير بمهملتين مصغراً، وأما بالفتح وكسر المعجمة فلم يأت علماً إلا مع الهاء، كذا في (المغني)(۲).

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» (۱/ ۲۸۳، رقم: ۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) «المغنى في ضبط الأسماء» (ص: ١٧٥).

## ٣- باب من التحل له الصدقة

#### ٣ ـ باب من لا تحل له الصدقة

والظاهر أن معناه من لا يحل له أكل الصدقة كبني هاشم ومواليهم، وقد يجعل العنوان: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، والمآل واحد، لكنه يختلف المعنى في تأدية الكافر، فإنه لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، يعنى لا تسقط الذمة بأدائها إليه، ولا يبحث من عدم حلها عليه، ويصدق المعنيان في مثل بني هاشم، فافهم، فمن لا تدفع الزكاة إليه الكافر الذمي، ويجوز دفع ما سوى الزكاة من الصدقات كصدقة الفطر والكفارات، ولا يجوز دفعها إلى حربي مستأمن، وفقراء المسلمين أحب، ولا تدفع إلى غني يملك النصاب، ولا إلى من بينه وبين المزكي نسبة ولاء، ولا تدفع إلى المخلوق من مائه بالزنا، ولا إلى أولاده وسائر أولى القربات غير الولاء، ويجوز الدفع إليهم وهم أولى بالصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء وإن كان بعضهم في عياله، ولا في نسبة الزوجية، ولا إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده، ولا إلى بني هاشم ومواليهم، وهذا في ظاهر الرواية، وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه يجوز في هذا الزمان، وإنما كان ممتنعاً في ذلك الزمان، وعنه وعن أبي يوسف يجوز أن يدفع بعض بني هاشم إلى بعض، وفسروا بني هاشم بآل عباس وآل على وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ، والمقصود من هذا التفسيبر أن ليس جميع بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة كأبي لهب فإنه يجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه ﷺ في جاهليتهم وإسلامهم، وأبو لهب كان حريصاً على أذاه فلم يستحقها بنوه، كذا قال الشيخ ابن الهمام(١).

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٧٤).

# \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٨٢١ ـ [١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنِّي أَنَّكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكْلَتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٥٥، م: أنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكْلَتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٧٥، م: 1٠٧١].

١٨٢٢ ـ [٢] وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: «أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرَةً مِنْ تَمْرَةً مَنْ السَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟!». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤١٩، م: ١٠٦٩].

#### الفصل الأول

المحتاط فيما فيه أنس المحلقة المحتال المحتاط فيما المحتال المحتال المحتاط فيما المحتاط فيما فيه المحتاط فيما فيه شبهة في الحل.

۱۸۲۲ ـ [۲] (أبو هريرة) قوله: (كغ كغ) هو زجر للصبي وردع له، ويقال عند التعذر أيضاً، فكأنه أمر بإلقائها من فيه، وتكسر الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر بتنوين وتركه، وقيل: هي كلمة أعجمية.

وقوله: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟)(١) يشعر سبق علم بهذا الحكم

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى الآبَاءِ نَهْيُ الأَوْلاَدِ عَمَّا لاَ يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ، اه. وَلِذَا قَالَ عُلَمَاوُنَا: يَحْرُمُ عَلَى الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ إِلْبَاسُ الصَّبِيِّ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِلاَفاً لِلشَّافِعِيِّ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْغَزَالِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي «الإِحْيَاءِ» عِنْدَ ذِكْرِ وَرَعِ الْمُتَّقِينَ، وَقَالَ ابْنُ خِلاَفاً لِلشَّافِعِيِّ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْغَزَالِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي «الإِحْيَاءِ» عِنْدَ ذِكْرِ وَرَعِ الْمُتَّقِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ﷺ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَالْمَنْدُويَةُ، وَأَمَّا عَلَى آلِهِ فَالْمَفْرُوضَةُ لاَ غَيْرَ. «مرقاة المفاتيح» حَجَرٍ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ﷺ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَالْمَنْدُويَةُ، وَأَمًّا عَلَى آلِهِ فَالْمَفْرُوضَةُ لاَ غَيْرَ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٠١).

١٨٢٣ \_ [٣] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَـذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِـيَ أَوْسَـاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَـا لاَ تَحِـلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لاَّلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٧٧].

١٨٢٤ ـ [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْـهُ: «أَهَدْيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟» فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيكِهِ................

للحسن هي، فكأنه كان صغيراً يعقل، وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول الله عليه في سنة النبين في صغرهما، وقد كانا هي عند وفاة النبي في ابني ثمان سنة، إذ ولادتهما في سنة النبين من الهجرة(١١).

ابن عبد المطلب بن هاشم.

وقوله: (﴿ إِنْهَا لَا تَحَلَّ لَمَحَمَدُ وَلَا لَآلَ مَحَمَدُ) أَمَا لَهُ ﷺ فَكَانَ لَا تَجُوزُ آلَ السَّدِقَة الصدقة نافلة كَلَّمَا إِلَى السَّمَا لِلَّهِ ﷺ فَلَا تَجُوزُ الزَّكَاةِ، وَبِجُوزُ سَائُرُ الصَّدَقَاتَ.

وقوله: (ضرب بيده) أي: مدّ يده إلى الطعام من غير تحام، والضرب بمعنى

<sup>(</sup>۱) ولد الحسن بْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وولد الحسين ابْن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالب لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. انظر: «أسد الغابـــة» (٢/ ١٣ \_ ٢٤).

فَأَكَلَ مَعَهُمْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٧٦، م: ١٠٧٧].

الإسراع في الذهاب، وبمعنى الذهاب لطلب الرزق كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاضَرَبُهُمُ لِللَّهِ الرَّقِ كَمَا في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاضَرَبُهُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: ١٠١]، كذا في (الصحاح)(١).

مولاة لأم المؤمنين عائشة على وروت عنها عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير هم، مولاة لأم المؤمنين عائشة على ، روت عنها عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وجعلها محلاً للسنن لورودها فيه وشرعها بسببها، وقد روى عروة عنها أنها قالت: كانت في ثلاث سنن، والظاهر أن في تعليلة كما في: (عذبت امرأة في هرة).

وقوله: (إحدى السنن) الإظهار موضع الإضمار للاهتمام بكونها سنة وتأكيده.

وقوله: (فخيرت في زوجها) اسمه مغيث بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة، وكانت بريرة مملوكة لليهود، فكاتبوها، فجاءت عائشة في فقالت: أعينيني، فقالت عائشة: إن أحبوا أن أشتريك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله في جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله في في الناس فخطب وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله فهو باطل، وإنما الولاء لمن

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۱/ ۱۲۸).

وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ تَصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً، بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٧٩، م: ٢٠٠٤].

١٨٢٦ ـ [٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٥٨٥٧].

أعتق)(١)، ولما عتقت بريرة خيرها رسول الله على أوجها بأن تختاره أو تفارقه، وذلك خيار العتق الذي أثبته العلماء إذا عتقت الزوجة، فعندنا هو ثابت وإن كان الزوج حرًّا، وعند الشافعي إن كان عبداً، كما ذكر في أصول الفقه، وقد اختلف في أنه كان مغيث مولى لآل أحمد بن جحش، وقيل: كان عبداً لبعض بني مطيع، فتدبر.

وقوله: (والبرمة) بضم الباء: قدر من الحجارة، وهي المتعارفة الآن في الحرمين الشريفين، وجمعه بُرْمٌ بالضم وكصرد وجبال، كذا في (القاموس)(٢). و(تفور) أي: تغلي، والأدم بضم الهمزة وسكون الدال وضمها.

وقوله: (ولنا هدية) أي: إن أهدتها إلينا بريرة، وهذه السُّنَّة الثالثة الواردة بسبب بريرة، فإذا تصدق على الفقير شيء صار ملكه، فله أن يهديه ويهبه للغني ولكل من لا تحل له الصدقة، أو يبيعه منه.

١٨٢٦ \_ [٦] (عائشة) قوله: (ويثيب عليها) أي: يجزئ ويكافئ، وكان عادته الكريمة أن لا يقبل من أحد هديته إلا يكافئ عليها، لئلا يبقى عليه منة عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٩٦).

١٨٢٧ ـ [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لاَّجَبْتُ. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: إِلَى كُرَاعٍ لاَّجَبْتُ. وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٢٥٦٨].

الساق من الغنم والبقر، أي: إلى ضيافة كراع غنم، وقيل: هو اسم موضع على أميال من عسفان يقال له: كراع الغميم، فالحمل على الأول يفيد مبالغة في القلة، وعلى من عسفان يقال له: كراع الغميم، فالحمل على الأول يفيد مبالغة في القلة، وعلى الثاني في البعد، وقال بعضهم: المراد هو كراع الشاة، وغلط من حمله على كراع الغميم، انتهى، وهو الأظهر. قلت: لأن الظاهر أن الحديث ورد في المدينة ولا وجه ظاهر لذكر موضع قريب مكة مع عدم شهرته كل الشهرة، وعسفان على مرحلة من مكة، والله أعلم. ولأن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء واضح في المراد.

وقوله: (ولو أهدي إلى ذراع) هذا في الإهداء، والأول كان في دعوة، وذكر في الإهداء الذراع دون الكراع؛ لأن العادة أن لا يهدى الكراع ونحوه، وإنما يهدى شيء له قدر كالذراع بخلاف الدعوة، فإنه قد يدعو بعض الفقراء بعض أهل الكرم على شيء قليل تبركاً وتعززاً، هكذا العادة.

۱۸۲۸ ـ [۸] (أبو هريرة) قوله: (ليس المسكين) إلى آخر الحديث، المقصود ذم من يسأل الناس ويتردد إلى أبوابهم ليؤتى شيئاً، فكان أن لا تحل له الصدقة إلا عند الاضطرار، والترغيب بالتصدق على المتعفف والمتستر حاله عن الناس، ولو كان عنده

وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: اللهُ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٧٩، م: ١٠٣٩].

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٨٢٩ ـ [9] عَنْ أَبِي رَافِعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ (١) بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لأَ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَجِلُّ لنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدً

شيء مما لا يغنيه.

وقوله: (ولا يفطن) بلفظ المجهول مرفوع.

وقوله: (فيتصدق) منصوب، وكذا (لا يقوم) مرفوع، و(فيسأل) منصوب، أي: لا يعلم حاله أنه محتاج حتى يتصدق عليه الناس، ولا يقوم من بيته حتى يسألهم، والفرق بين الفقير والمسكين قد عرف في كتب الفقه (٢).

#### الفصل الثاني

١٨٢٩ \_ [٩] (أبو رافع) قوله: (كيما تصيب منها) أي: من الصدقة.

<sup>(</sup>١) في نسخة: في.

<sup>(</sup>٢) قِيلَ: الفَقِير: الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ، والمِسْكين: الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يكْفيه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ. وَقِيلَ فِيهِمَا بالعَكْس، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٤٦٢).

وَالنَّسَائِيُّ . [ت: ٢٥٧، د: ١٦٥٠، ن: ٢٦١٢].

١٨٣٠ ـ [١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ٢٥٢، د: ١٦٣٤، دي: ١٦٧٩].

١٨٣١ ـ [١١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَـهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[حم: ۲/ ۲۸۹، ن: ۲۰۹۷، جه: ۱۸۳۹].

المرة بالكسر والتشديد: قوة الخلق وشدته، والعقل والإحكام والقوة وطاقة الحبل، المرة بالكسر والتشديد: قوة الخلق وشدته، والعقل والإحكام والقوة وطاقة الحبل، والمراد بالسوي على وزن الغني: صحيح الأعضاء مستوي الخلق، وقال الطببي (۱): وذلك كناية عن كونه كسوباً، فإن من كان ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة، وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث، وقال بعدم حل الزكاة للقوي القادر على الكسب، وعندنا تحل الزكاة لمن لم يملك مئتي درهم وإن كان قوياً قادراً على الكسب؛ لأن رسول الله على بعث معاذاً إلى اليمن أن يأخذ الصدقة عن أغنيائهم ويصرفها إلى الفقراء من غير فرق بين الأقوياء والضعفاء، وهو آخر الأمرين من رسول الله على يعطي الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصحاء أقوياء، فهذا الحديث منسوخ، والمراد به أنه الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصحاء أقوياء، فهذا المذلة والدناءة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو على ثلاثة أقسام: الأول: من تجب عليه الزكاة، وهو مالك النصاب الحولي، والثاني: من يحرم عليه الأخذ، ولا يجب عليه الإعطاء، والثالث: من يحرم عليه السؤال وهو من يملك قوت يوم وليلة. كذا في «التقرير».

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٥٢).

١٨٣٢ ـ [١٢] وَعَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتِيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاَهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ، وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِينَا النَّظَرَ، وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٦٣٣، ن: ١٩٥٨].

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اللهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اللهُ عَلَى الْمِسْكِينُ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: ٩١٩، عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: ٩١٩، د: ١٦٣٦].

١٨٣٤ ـ [١٤] وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ». [د: ١٦٣٧].

المعنى الما من على الله الله الله الله الله المعنى الما المعنى على المنافعي: إن المنتما أعطيتكما المنافعي: إن كقول العالى: ﴿ وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، والمعنى على مذهب الشافعي: إن رضيتما بأكل الحرام، وعلى مذهبنا إن رضيتما بالذل والهوان.

المحالم المحالم المحالم المحالم الله أو لعامل عليها أو لغارم) وبه أخذ الشافعي رحمه الله في استحقاق الغازي الغني، وعندنا يجوز للعامل وإن كان غنيا، لأنه أجرته، وللمديون الذي لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب دون الغازي لإطلاق حديث معاذ: خذ من أغنيائهم واصرفها إلى فقرائهم، ولقوله على (لا تحل الصدقة لغني). وقوله: (أو لرجل اشتراها بماله) فهو بالنسبة إليه ليس بصدقة، وكذا في الإهداء.

١٨٣٤ \_ [١٤] (أبو سعيد) قوله: (أو ابن السبيل) لخروج المال عن ملكه

١٨٣٥ ـ [١٥] وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَنَاكَهُ وَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلاً: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْم نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْم نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُو، فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٦٣٠].

# \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

بإشارة قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ ﴾ [الحشر: ١].

١٨٣٥ ـ [١٥] (زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير المتمكن في حكم.

وقوله: (فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع الصدقة في صنف واحد، وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وعليه مالك وأحمد، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وقد حقق ذلك في كتب أصول الفقه.

#### الفصل الثالث

١٨٣٦ ـ [١٦] (زيد بن أسلم) قوله: (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاة،

فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [ط: ٧٠٤، شعب: ٧٨٧ه].



# ٤ \_ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

أو خاص بالإبل، جمعه أنعام، وجمع الجمع أناعيم، كذا في (القاموس)(١١).

وقوله: (فاستقاءه) أي: عمر، وهذا من باب الورع والاتقاء من الشبهة، وإلا فالفقير إن وهب أو أهدى من صدقته جاز أكله، وقول النبي ﷺ في حديث بريرة لبيان الجواز والرخصة.

#### ٤ \_ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

لا ينبغي للإنسان أن يسأل وعنده قوت يوم؛ لأن السؤال لا يجوز من غير ضرورة، كذا في (واقعات الناطقي)، ولا يحل لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه، كذا في (الخانية)، فإن لم يكن له قوت يومه، ولا شيء يستر به عورته، حلّ له أن يسأل الناس؛ لأن الحال حال ضرورة، كذا في شرح الطحاوي، ومن كان له قوت غدائه وعشائه لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع، كذا في (الكاشف)، والفقير من له قوت يومه وعياله، أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة، ولا يحل له السؤال، والمسكين من ليس له شيء، ولا يقدر على الكسب يحل له السؤال مقدار القوت، كذا في (التاتارخانية)(۲).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٧٢).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى اثناتارخانية» (۳/ ۱۹۸)، رقم المسألة: ۱۲۱3.

واتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، واختلفوا في أنه حرام أو حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق، وروي أنه سمع عمر شه سائلاً يسأل بعد المغرب، فقال لواحد: عش الرجل فعشاه، ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: ألم أقل لك: عشه؟ فقال: عشيته، فنظر عمر شه فإذا تحت يده مخلاة محشوة من خبز، فقال: لست بسائل، ولكنك تاجر، ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة، وضربه بالدرة، وقال: لا تعد.

وعن ابن المبارك أنه قال: يعجبني أن السائل إذا سأل لوجه الله لا يعطى شيئاً؟ لأن الدنيا خسيسة، فإذا سألها لوجه الله تعالى فقد عظم ما حقّره الله، فلا يعطى زجراً له، كذا في (الظهيرية)، وإذا قال الْمُكْدِي(۱): بحق الله تعالى أو بحق محمد على أن تعطيني كذا، لا يجب على المسؤول عنه في الحكم، كذا في (السراجية)، ومن أخذ بإظهار الحاجة كاذباً لا يملكه، وكذا بقوله: أنا علوي وهو كاذب، ولمن أعطاه لصلاحه وهو في الباطن يقارف معصية لو عرفها المعطي لما أعطاه، فما أخذه لا يملكه وهو حرام عليه، ويجب رده على المالك، وكذا من يعطى لشر لسانه أو لشر سعايته فهو حرام عليه، كذا في (إحياء العلوم)(۱).

وإذا جاء الفقير وأراد أن يقبّل يـد المسؤول عنه لينال شيئاً من عرض الدنيا فهو مكروه، فالأفضل أن يناول يده منعاً له عن المكروه، كـذا في (نصـاب الاحتساب)،

<sup>(</sup>١) الْمُكْدي من الرجال الذي لا يثوب له مال ولا ينمي. «لسان العرب» (١٥/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» (٣/ ٤٠٠).

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٨٣٧ \_ [1] عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ مُخَارِقٍ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ......

ولا يعطى السائل الذي يضرب الطبل على الأبواب، فالأحب أن لا يعطى زجراً لـه عن المعصية، وأفحش من هذا المطرب يسأل ويتغنى على الأبواب، كذا في (نصاب الاحتساب)، ذكرت هـذه المسائل كلها في كتاب (مطالب المؤمنين)، وقـد استوفى كتاب (الإحياء) أمثال هذه المسائل، فلينظر ثمة.

#### الفصل الأول

١٨٣٧ \_ [١] قوله: (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتانية والصاد المهملة (ابن مخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة في آخره قاف.

وقوله: (تحملت حمالة) بفتح الحاء المهملة، في (القاموس)(۱): حمل به يحمل حمالة: كفل، وفي (المشارق)(۲): الحمالة: الضمان، والحميل: الضامن، وقالوا: الحمالة ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة في ماله وذمته، ويقع بينهم الحرب وسفك الدماء، فيصلح ذات البين فيتحمل الديات، ويظهر من ذلك أن تحمل الحمالة مخصوص بصورة إصلاح ذات البين وتكفل الديات، وأما إذا استدان من غير الحمالة من غير أن يكون معصية كنفقة عياله أو إعانة لأحد فلا، هذا ولكن قد يظهر من كلام الطيبي(۲) حيث قال: وإنما تحل له المسألة في إصلاح ذات [البين]، ويعطى

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ۹۰۸).

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) «شرح الطيبي» (٤/ ٥٦).

فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لاَّحَدِ ثَلاَثَةِ: رَجُلٌٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَلِّ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ....

من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية الإطلاق، ولكن هـ وأيضاً صورة المسألة في إصلاح ذات البين، ويفهم من عبارة (الهداية)(۱) أن هذا قول الشافعي، وعندنا الغارم من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه، وفي شرح ابن الهمام(۲): أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين، ولو دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز، وإن كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز.

وقوله: (رجل) بدل من (أحد)، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف.

وقوله: (حتى يصيبها) أي: الحمالة، أي: مالاً يؤدى عما ضمن وهو الصدقة.

وقوله: (ثم يمسك) أي: نفسه عن السؤال بعد أداء الحمالة اكتفاء بقدر الضرورة لئلا يعتاد بحكم الطبيعة.

وقوله: (أصابته جائحة) الجوح: الإهلاك والاستئصال، كالإجاحة والاجتياح، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، يقال: جاحتهم الحاجة واجتاحتهم، وجاح الله ماله وأجاحه، أي: أهلكه واستأصله بالجاحة، وهذا إشارة إلى حال المسكين وإصابة الفاقة للفقير على القول المشهور بأن المسكين من لا شيء له.

وقوله: (حتى يصيب قواماً من عيش) بكسر القاف، أي: ما يغني عنه يقوم به

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح القدير» (٤/ ١٨٦).

حاجته، وأيضاً قوام الشيء بالكسر: نظامه وعماده وملاكه، وهو قريب من هذا المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُتَوْتُوا السُّعَهَاءَ أَمَو لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُونِكَا ﴾ [النساء: ٥]، وأما القوام بالفتح فهو بمعنى العدل والوسط، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧] أي: كان إنفاقهم وسطاً عدلاً بين الإسراف والتقتير، هكذا في الشروح وكتب اللغة والتفسير، وأما صاحب (القاموس) (۱) فقد جعل القوام كَسَحَابٍ بمعنى العدل وما يعاش به، وبالكسر بمعنى نظام الأمر وعِمَاده، فتدبر.

وقوله: (أو قال: سداداً) بكسر السين بمعنى ما يسد به الحاجة، وكل ما يسد به شيء فهو سداد، ومنه سداد الثغر والقارورة، قال التُّورِبِشْتِي (٢٠): والسين منه مكسورة، ومن فتح فقد أخطأ، وأما السداد ـ بالفتح ـ فهو بمعنى الصواب والقصد في القول والعمل، وفي ذكر القوام أو السداد مبالغة في الكفّ عن المسألة كأنه شبه السائل بالمضطر الذي يحل له أكل الميتة لسد رمقه وقيام بدنه، وليس ذلك شرطاً في حل السؤال، بل يكفي في ذلك فقدان قوت يومه.

وقوله: (يقوم) هكذا في رواية مسلم، وقيل: الصواب (يقول) كما جاء في رواية أبي داود، وأجيب بأن التقدير: يقوم ثلاثة قائلين: لقد أصابت، ولكنه ذكر (يقوم) مبالغة، ولهذا برزه في معرض القسم في قوله: (لقد أصابت) بقرينة ذكر اللام، وليس المراد معنى الشهادة، وذكر الثلاثة أيضاً للاحتياط؛ لكونها جماعة، وكذا ذكر (ذوي الحجي)

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٦٢).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٣٢).

لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَناً فَاقَـةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ \_، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ....

بكسر الحاء وفتح الجيم بمعنى العقل، حتى لا يقولوا بالتخمين والمساهلة، وكل ذلك للمبالغة في المنع والزجر عن المسألة والمساهلة فيها، وظاهر الحديث أن الفاقة تثبت بشهادة ثلاثة رجال، ولكنهم أجمعوا على أن ذلك ليس بمراد.

قال التُّورِبِشْتِي (۱): نحن وإن علمنا أن الله يتعبد عباده بما يشاء من أمره، فله أن يجعل الحجة في هذه القضية مثبتة بثلاثة كما جعلها مثبتة في هلال رمضان بواحد، وفي الحقوق الواجبة باثنين، وفي الزنا بأربعة، ولكنا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح الحكم مبنية على النصوص البينة، ووجدنا الأمر في هذا الحديث معدولاً به عن صيغة الشهادة، ثم إنا وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتة بشهادة اثنين، وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر في هذه القضية، بل هذه أقرب فيما يهتدى إليه من النظر إلى التسامح والتساهل فيها، فالوجه فيه أن يجعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق الاستحباب لا من طريق الوجوب، انتهى. وإنما لم يعتبر قيام البينة في رجل أصابته اللجائحة لظهور حاله بخلاف إصابة الفاقة.

وقوله: (فما سواهن من المسألة [يا قبيصة] سحت) السحت بالضم وبضمتين -: الحرام أو ما خبث من المكاسب، فيلزم منه العار، أسحت الشيء: اكتسبه، والشيء: استأصله، كسحّت فيهما، كذا في (القاموس)(٢). فعلى المعنى الأول يكون المراد بالمسألة ما يحصل بها، وعلى الثانى محمول على ظاهرها.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) الأفاموس المحيطة (عيد: ٥٤).

يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحُتاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٤٤].

١٨٣٨ ـ [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٤١].

١٨٣٩ \_ [٣] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»...

وقوله: (يأكلها صاحبها سحتاً) تأكيد وإشارة إلى أنه سحت خالص لا اشتباه في كونه سحتاً.

وقوله: (يأكلها) خبر بعد خبر، فالضمير للمسألة أو صفة لـ (سحت)، وتأنيث الضمير بتأويل الصدقة، ولا يخفى أن الحصر في الصورة المذكورة لأجل حلّ السؤال وإباحته، لا لحصر مصارف الزكاة فيها، فإنها كثيرة سوى الفقراء والمساكين، ولا حاجة إلى ما قال الطيبي (۱): إن ما سوى المذكور داخل فيه ومندرج فيه، قال: الغارم والغازي والعامل والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعي في مصالح المسلمين، والرقاب وابن السبيل من جنس الفقراء والمساكين.

۱۸۳۸ \_ [۲] (أبو هريرة) قوله: (أموالهم) بدل اشتمال. و(تكثراً) بمعنى الإكثار مفعول له، أي: يسأل لتكثر ماله لا ليدفع الحاجة، و(الجمر) النار المتَّقِدة، أي: ما يكون سبباً لدخولها.

وقوله: (فليستقل) أي: الجمر أو السؤال.

١٨٣٩ \_ [٣] (عبدالله بن عمر) قوله: (مزعة لحم) بضم الميم وكسرها وسكون

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٥٨).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٧٤، م: ١٠٤٠].

١٨٤٠ ـ [٤] وَعَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئاً وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٣٨].

# 

الزاي بعدها مهملة: القطعة من اللحم، كذا في (القاموس)(۱)، وقد ضبط بعضهم بفتح المدم والزاي، والمحفوظ عن المحدثين الضم والسكون، وهو إما كناية عن الذل والهوان، أي: لا جاه ولا قدر له، أو يكون عظماً لا لحم عليه(۲)، والصور في الآخرة تختلف باختلاف المعانى.

• ١٨٤٠ ـ [3] (معاوية) قوله: (لا تلحفوا) أي: لا تلحوا، من الإلحاف لاحفه لحفه: لازمه، ومنه قول ه تعالى: ﴿لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾[البقرة: ٢٧٣]، ومنه: كان يلحف شاربه، أي: يبالغ في قصه.

وقوله: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية، وقد يرفع وهو أظهر بحسب المعنى، وكذا صحح قوله: (فتخرج) وهو بصيغة المعلوم من الإخراج، و(مسألته) فاعله.

١٨٤١ \_ [٥] قوله: (عن الزبير بن العوّام) بتشديد الواو.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَلاَمَةً لَهُ يَعْرِفُهُ النَّاسُ بِتِلْكَ الْعَلاَمَةِ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا فَيَكُونُ تَفْضيحاً لِحَالِهِ وَتَشْهِيراً لِمَا لَهُ وَإِذْلاًلاً لَهُ كَمَا أَذَلَّ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ بِالسُّوَالِ، وَمِنْ دُعَاءِ لِحَالِهِ وَتَشْهِيراً لِمَا لَهُ وَإِذْلاًلاً لَهُ كَمَا أَذَلَّ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ بِالسُّوَالِ، وَمِنْ دُعَاءِ الإَمامِ أَحْمَدَ: اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودٍ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنْ مَسْأَلَةٍ غَيْرِكَ. «مرقاة المِفاتيح» (١٣٠٤).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٤٧١].

وقوله: (بحُزمة) بضم المهملة وسكون الزاي: قدر ما يحمله الرجل بصدره بين عضديه، ويستعمل فيما يحمله على الظهر من الحطب، وحزمه يحْزمُه: شدَّه، والحزيم: الصدر أو وسَطُه، والحُزْمة: ما حُزِمَ.

قوله: (فيكف الله بها وجهه) أي: ذاته وقدره عن الذل الذي يلحق به بالسؤال، وفي هذه العبارة تنبيه على أن ذلك فضل من الله وتكريم له بتوفيقه لما يصان به ماء وجهه وعرضه.

١٨٤٢ \_ [٦] قوله: (حكيم بن حِزام) بكسر الحاء بعدها زاي.

وقوله: (خضر) بفتح الخاء وكسر الضاد. (حُلو) بضم الحاء وسكون اللام، والخضرة باعتبار حسنه ومرغوبيته في الظاهر، والحلاوة باعتبار ذوقه ولذّته في الباطن.

قوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس) أي: بغير إلحاح وإشراف، أو ممن يعطيه بانشراح وانبساط، ويناسب المعنى الأول مقابلته بقوله: (ومن أخذه بإشراف).

وقوله: (واليد العليا) المراد منها البد المنفقة والمتعففة، كما ستعرف في شرح

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أَفُارِقَ الدُّنْيَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٧٢، م: ١٠٣٥].

المِنْبَرِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا..........

الحديث الآتي، وعلى كل تقدير فيه نهيً عن السؤال وبيانٌ لفضل تركه، ففرَّعَ عليه قُوْلَهُ: (قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ) أي: لا أسأل أحداً بعدك شيئاً، وأصل الرُّزْء بتقديم الراء على الزاي مهموز أو غير مهموز، من باب فتح وعلم: إصابة الخير من أحدٍ، يقال: رزأتُ الرجل ورزئتهُ: إذا أصبت منه خيراً، ورجل مُرزَّأً: كريم يصيب الناس خيره، ويجيء بمعنى النقص، يقال: ما رزأته وما رزئته: أي: ما نقصته، فيكون المعنى لا أنقص أحداً، أي: (شيئاً)، أي: مالاً، أي: لا أنقص مال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه، وقد يجيء بمعنى إصابة مصيبة، والرزيئة: المصيبة، ولو حمل على هذا المعنى ويراد عدم الطلب والسؤال لم يبعد؛ فإن سؤال مال أحد وأخذه لا يخلوا عن معنى إصابة المصيبة له، فافهم.

المنفقة من الإنفاق، هكذا وقع (واليد العليا) هي المنفقة من الإنفاق، هكذا وقع (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم)، وقال الطيبي (۱): وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة، وفي رواية أخرى له: اليد العليا هي المتعففة، من العفّة، والتعفف بمعنى الاستعفاف بمعنى طلب العفاف، يقال: عفّ عفّا وعفافاً ومعافةً بفتحتين وعفّةً بالكسر، وهو الكف عن السؤال وعما لا يحل كاستعف وتعفّف، وهذا أنسب بسياق الحديث من قوله: (وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة)، وكلا المعنيين صحيح، ونقل

 <sup>(</sup>١) «شرح الطيبي» (٤/ ٦٢).

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٢٩، م: ١٠٣٣].

١٨٤٤ ـ [٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أَناساً مِنَ الأَنْصَارِ سَالُوهُ وَالْعَالَمُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ. سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَعِفَ أَحَدٌ عَطَاءً هُو وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْنِهِ الله ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله ، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُو وَمَنْ يَسْتَعْفِ مِنَ الصَّبْرِ (١٠) « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [خ: ١٤٦٩ ، م: ١٠٥٣].

١٨٤٥ ـ [٩] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْغَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ......

عن النووي: أن الصحيح الرواية الأولى، والله أعلم.

العين، أي: من يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيره الله عفيفاً ويوفقه له، كقوله العين، أي: هن يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيره الله عفيفاً ويوفقه له، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمُ مُسُبُلَنااً ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وفيه ترغيب على الرياضة والمجاهدة ليحصل التحلي بالمحامد.

١٨٤٥ \_[٩] (عمر بن الخطاب) قوله: (فتموّله) أدخله في ملكك ومالك، أي:

<sup>(</sup>۱) وَذَلِكَ لِأَنَّ مَقَامَ الصَّبْرِ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ؛ لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِمَكَارِمِ الصِّفَاتِ وَالْحَالاَتِ، وَلِذَا قُدُّمَ عَلَى الصَّلاَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَوْسَعَ عَلَى الصَّلاَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّلَاةِ فِي اللَّهَالِيَةِ وَالْمَشَاهِدُ وَالْأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدُ، فَإِنْ قِيلَ: الرِّضَا أَفْضَلُ مِنْهُ، كَمَا أَنَّهُ تَتَسِعُ بِهِ الْمَعَارِفُ وَالْمَشَاهِدُ وَالْأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدُ، فَإِنْ قِيلَ: الرِّضَا أَفْضَلُ مِنْهُ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، أُجِيبُ: بِأَنَّهُ عَايَتُهُ الَّتِي لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ مَعَهَا فَلَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ. «مرقاة المفاتيح» صَرَّحُوا بِهِ، أُجِيبُ: بِأَنَّهُ عَايَتُهُ الَّتِي لاَ يُعْتَدُّ بِهِ إِلاَّ مَعَهَا فَلَيْسَ أَجْنَبَيًّا عَنْهُ. «مرقاة المفاتيح» (١٣١١).

وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، ومَا لاَ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٧٣، م: ١٠٤٥].

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

۱۸٤٦ ـ [۱۰] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ،.....

اجعله مالاً لك .

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى جنس المال.

وقوله: (أنت غير مشرف) أي: غير طامع وطالب، والإشراف: الاطلاع من الشرف، وهو المكان العالى.

وقوله: (فلا تتبعه) بتقديم الباء على العين من الإتباع، أي: لا تجعل نفسك تابعة له في طلبه، كذا في الحاشية من (المفاتيح شرح المصابيح)(١).

#### الفصل الثاني

۱۸٤٦ ـ [۱۰] (سمرة بن جندب) قوله: (المسائل كدوح) بضم الكاف جمع كدح بالفتح والسكون، وهو الخدش، في (القاموس)(۲): كدح وجهه: خدش، أو عمل به ما يشينه، وتكدّح الجلد: تخدّش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح، ثم يحتمل أن يكون ذلك في القيامة، كما يدل عليه حديث ابن مسعود ككون الوجه عظماً لا لحم عليه، أو هو كناية عن إراقة ماء الوجه وإسقاط جانبه وذله وشينه عند الناس، وهو الأنسب بقوله: (يكدح بها الرجل وجهه).

<sup>(</sup>١) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٢٣٠).

فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٦٣٩، ت: ٢٨١، ن: ٢٥٩٩].

الله عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «من سَأَلَ النَّاسَ وَلَـهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ».....

وقوله: (فمن شاء أبقى على وجهه) أي: صان وجهه عن الكدح ومنعه منه، وفي نسخة: (أبقى عليه وجهه)، والضمير في (عليه) لـ (كدح) أو لـ (من)، وفي أخرى: (أبقى على وجهه ماء).

وقوله: (ذا سلطان) أي: ذا ملك وسلطنة بيده بيت المال فيطلب حقه منه، وأما أخذ الأموال من الملوك والسلاطين من غير حق له في بيت المال مما يحوي أيديهم من الغصب والظلم فله حكم آخر، وهو إن غلب الحرام فيما أيديهم حرمت، وإن غلب المباح فمباح، وإلا فهو من قبيل الشبهة بعد ما كان الآخذ مستحقاً.

وقوله: (أو في أمر لا يجد منه بدًّا) كدفع الفاقة ورفع الحاجة(١)، كما سبق في أول الباب.

١٨٤٧ \_ [11] (عبدالله بن مسعود) قوله: (ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح) يحتمل أن تكون الألفاظ الثلاثـة جمعـاً لكون المسألـة جنساً، وأن تكون

<sup>(</sup>١) قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَكَذَا يَجِبُ السُّوَّالُ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّ فَتَرَكَهُ حَتَّى أَعْسَرَ، قَالَ ابْنُ حَجَرِ: لِأَنَّةُ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي وَرُطَةِ الْفِسْقِ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَلَزِمَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ هَذِهِ الزَّلَّةِ الْمُقْتَصَيّةِ لِلْفِسْقِ لِسُوَّالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يُؤَدِّي بِهِ هَـذَا الْوَاجِبَ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ نِزَاعُ بَعْضِهِمْ لِلْغَزَالِيِّ فِي الْوُجُوبِ. 

«مرقاة المفانيح» (١٣١٤).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ١٦٢٦، ت: ١٦٤، ن: ٢٥٩١، جه: ١٨٤٠، دى: ١٦٤٠].

١٨٤٨ ـ [١٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ». قَالَ النُّفَيْلِيُّ ـ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ ـ فِي مَوْضع آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟.....

مصدراً، وهو الظاهر، وأما في الحديث السابق فجمع لا غير بجمع (المسائل)، قال التُّورِبِشْتِي (١): هذه الألفاظ متقاربة المعاني، وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يُقَشَّر أو يجرح، والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي لفظ النبي على فذكرها سائرها احتياطاً واستقصاء في مراعاة ألفاظه، ويمكن أن يفرق بينها فيقول: الكدح دون الخدش، والخدش دون الخمش.

وقال الطيبي (٢): فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الإفراط والإقلال والتوسط، وأقول: ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فأعلاها الخمش، ثم الخدش، ثم الكدح، والله أعلم.

النون النون وقتح الطاء المشالة، اسم أم سهل أو من أمهاته. و(النفيلي) نسبة إلى نفيل، نسبه بلفظ التصغير.

وقوله: (في موضع آخر) متعلق بـ (قال).

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٦٥).

قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ». وَقَالَ فِي مَوْضعِ آخَرَ: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبِعُ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْم». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٦٢٩].

الله عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ..........

وقوله: (قدر ما يغدِّيه ويعشِّيه) قد سبق في حديث ابن مسعود ﷺ: أن حدَّ الغناء الذي يمنع عن السؤال: أن يملك خمسين درهماً أو عدلها، وفي الحديث الآتي عن عطاء: أن يملك أوقية، قالوا: والأوقية يومئذ أربعون درهماً، وفي هذا الحديث: (قدر ما يغديه ويعشيه)، وأخذ الشافعي بالأول، وأحمد وابن المبارك وإسحاق بالثالث، وبعض العلماء بالثاني، وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مئتي درهم وإن لم يكن نامياً، وقد ورد ذلك في الحديث، ذكره في (الكافي).

وقال الطيبي (١): قد روي مرسلاً: (من سأل الناس ولـه عـدل خمس أواق فقد سأل إلحافــًا)(٢)، وخمس أواق يكون مئتي درهم؛ لأنـه أيسر على الناس، وقال في (الكافي): وهو ناسخ للأحاديث الأخر، والله أعلم.

وقوله: (أن يكون له شبع يوم أو ليلة) الشبع بالفتح وكعنب: ضد الجوع، وبالكسر، وكعنب: اسم ما يشبعك، كذا في (القاموس)<sup>(۲)</sup>، وفي (مجمع البحار)<sup>(1)</sup>: شبع بكسر الشين وفتح الموحدة وهو بسكون الباء اسم: ما يشبع، وبالفتح مصدر.

١٨٤٩ ـ [١٣] (عطاء بن يسار) قوله: (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٦٧٥).

<sup>(3) «</sup>مجمع بحار الأنوار» (٣/ ١٧٥).

أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: ١٨١٦، د: ١٦٢٧، ن: ١٩٩٦].

وقد تخفف(٢).

• ١٨٥٠ ـ [١٤] (حُبشِيّ بن جُنادة) قوله: (لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: الملصق بالدقعاء، وهي التراب كناية عن شدة الحاجة والفقر ألصقه بالتراب، ومنه سمي المسكين سكن ولم يقدر على الحركة، كما قال تعالى: ﴿ أَوْمِسْكِينَاذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٦].

وقوله: (أو غرم مقطع) قطع الأمر ككرم: اشتدت شناعته وجاوز المقدار في ذلك، كأقطع وأقطعه واستقطعه وتقطعه: وجده قطيعاً.

وقوله: (ليثري به ماله) أي: يكثره، والثروة كثرة العدد من الناس والمال، وفي (القاموس): ثري كرضي: كثر ماله كأثرى، فعلى هـذا يجوز أن يكون (ماله) مرفوعاً على الفاعلية، لكن الرواية بالنصب وهـو الأوجه معنى. و(الرضف) بالفتح وسكون

<sup>(</sup>١) في النسخة الهندية: «مفظع».

<sup>(</sup>٢) قال القاري (٤/ ١٣١٤): وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ (ح: ٢٥٩٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي، وَقَالَ: «مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ﷺ، وَمَنِ اسْتَغْفَى كَفَاهُ اللهُ ﷺ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أَللهُ ﷺ، وَمَنِ اسْتَغْفَى كَفَاهُ اللهُ ﷺ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ».

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٥٣].

المَّامُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الل

الضاد المعجمة: الحجارة المحماة.

وقوله: (فليقل) من الإقلال، وكذا (فلكثر) من الإكثار، والمفعول محذوف، أي: السؤال أو الوصف، كما سبق.

الماه ـ [10] (أنس) قوله: (حِلسَ مَنْ مَنْ مَنَاءَ على ظهر البعير تحت البرذعة يبسعا في البيوت تحت حُرِّ الثياب، ويحرث مَنْ نَي (القاموس)(١). والقعب بفتح القاف وسكون العين: القدح الضخم الجافي، أو إلى الصَّغر، أو يُرْوِي الرَّجُلَ.

وقوله: (أنا آخذهما) بصيغة المضارع، وفي الثاني: بصيغة اسم الفاعل.

و (القدوم) بفتح القاف وضم الدال مخففة أو مشددة، قدوم [آلة] النجار مؤنثة، والذي وقع في حديث إبراهيم: (اختتن بالقدوم)(٢)، قيل: هي هذه، وقيل: اسم موضع

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٥، رقم: ٩٦٢).

فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُوداً بِيكِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ، فَاحْتَطِبْ، وَبِعْ، وَلاَ أَرَيَنَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً» فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَهُ، وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثُوْياً وَبِبَعْضِهَا طَعَاماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَـذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نَكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع، أَوْ لِذِي غُرْمِ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع، أَوْ لِذِي غُرْمِ مُوجِع». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ إِلَى قَوْلِهِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د: ١٦٤١، جه: ١٦٤٨].

وقوله: (نكتة) في (القاموس)(۱): النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها، والنكتة بالضم: النقطة، جمعها نِكات كبرام جمع برمة، وشبه الوسخ في المرآة، والمراد بـ (الدم الموجع) الدية لزمتها أو تحملها من غيره.

١٨٥٢ ـ [١٦] (ابن مسعود) قوله: (أوشك الله) في (القاموس)(٢): وشك الأمر ككرُم: سرُع، وأوشك: أسرع.

وقوله: (بالغِني) قال التُّورِبِشْتِي (٣): معناه جعل الله له الغناء \_ بفتح الغين \_ أي:

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٨٨١).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٣٧).

أَوْ غِنَى آجِلٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ١٦٤٥، ت: ٢٣٢٦]. \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٨٥٣ ـ [١٧] عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لاَ ، وَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ ». .

بالكفاية عما هو فيه (إما بموت عاجل أو بغنى آجل) هو ضد العاجل، انتهى. وجه التعليل أن على تقدير الكسر لا يصح هذا الترديد؛ لأنه لا يحصل الغناء بالموت.

وقوله: (أو غنى عاجل) بالعين، كذا في أكثر نسخ (المصابيح)، وفي (سنن أبي داود) و(الترمذي): (أو غنى آجل) وهو أصح دراية كقوله: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢] كذا قال الطيبي (١)، وجه الأصحية أنه إذا لم يكن موت عاجل يكون بعده غناء آجل، أما تاييده بالآية فلا يخلو عن خفاء.

#### الفصل الثالث

۱۸۰۳ \_[۱۷] قوله: (عن ابن الفراسي) بكسر الفاء، نسبته إلى فراس بن غنم ابن مالك بن كنانة.

وقوله: (أسأل) بتقدير حرف الاستفهام.

وقوله: (فسل الصالحين) لكرمهم وكون رزقهم حلالاً (٢).

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال القاري: وَلِذَا كَانَ فُقَرَاءُ بَغْدَادَ يَسْأَلُونَ الإِمَامَ أَحْمَدَ، وَمِنْ غَرِيبِهِ مَا وَقَعَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ الإِمَامِ =

(٦) كتاب الزكاة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ . [د: ١٦٤٦، ن: ٢٥٨٦].

١٨٥٤ ـ [١٨] وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ أَنه قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَتُ افَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِه

١٨٥٤ ـ [١٨] (ابن الساعدي) قوله: (بعُمَالة) مثلثة: أجر العمل.

وقوله: (خذ ما أعطيت) بلفظ المجهول.

وقوله: (فعمّلني) عمّله تعميلاً: أعطاه أجرة عملِه(١).

احْتَاجُوا إِلَى الْخَمِيرة فِي حَالِ الْعَجْنِ مَرَّة، فَطَلَبُوا مِنْ بَيْتِ وَلَدِهِ، وَكَانَ قَدْ تَوَلَّى الْقَضَاء، وَمِنْ
 صَلاَحِهِ وَتَقُواهُ يَرْقُدُ عِنْدَ بَابِهِ فِي اللَّيْلِ قَائِلاً: لَعَلَّهُ احْتَاجَ إِلَيَّ، وَلَمَّا خَبَرُوا انْكَشَفَ لِلإِمَامِ أَنَّ فِيهِ شُبْهَة، فَسَأَلَهُم، فَحَكُوا لَهُ بِالْقَضِيَّةِ، فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ، وَتَبِعُوهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ نُعْطِيهِ لِلْفُقَرَاءِ؟ فِيهِ شُبْهَة، فَسَأَلَهُم، فَحَكُوا لَهُ بِالْقَضِيَّةِ، فَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ، وَتَبِعُوهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ نُعْطِيهِ لِلْفُقَرَاء؟ قَالَ: عَلْمَ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ إِجْلاَءِ عَيْدِهِ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ الْفُقَرَاءُ، فَرَمَوْهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَمْ قَالَ: اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .. «مرقاة المفاتيح» اطلَّعَ عَلَى فِعْلِهِمُ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .. «مرقاة المفاتيح» اطلَّعَ عَلَى فِعْلِهِمُ أَمْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْحُوتِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .. «مرقاة المفاتيح» (١٣١٤ مَرة).

<sup>(</sup>۱) قال القاري: فِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الْعِوَضِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْعَامِّ، وَإِنْ كَانَ فَرْضاً كَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةِ وَالْحِسْبَةِ وَالْتَدْرِيسِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ كِفَايَةُ هَوُّلاَءِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَظَاهِرُ وَالتَّدْرِيسِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ كِفَايَةُ هَوُّلاَءِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ وُجُوبُ قَبُولِ مَا أُعْطِيهُ الإِنْسَانُ مِنْ غَيْرِ سُوَّالٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ، هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُ، وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ الأَمْرَ عَلَى الإِسْتِحْبَابِ، أَوِ الإِبَاحَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣١٧).

١٨٥٥ ـ [١٩] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلاً يَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ:
 أَفِي هَـنَا الْيَوْمِ؟ وَفِي هَـنَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللهِ؟ فَخَفَقَهُ بِالدِّرَّةِ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٨٥٦ \_ [٢٠] وَعَـنْ عُمَرُ قَـالَ: تَعْلَمُنَّ آَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ، وَأَنَّ الإِيَـاسَ غِنَـى، وَأَنَّ الْمَـرْءَ إِذَا يَئِـسَ عَـنْ شَـيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٨٥٧ ـ [٢١] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟» فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَنْ لاَ يَسْأَلُ أَخُداً شَيْئًا (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٦٤٣، ن: ٢٥٩٠].

100 ـ [19] (علي) قوله: (فخفقه) أي: ضربه، في (القاموس)(٢): الخفق: الضرب بالدرة أو بعريض(٣).

١٨٥٦ ـ [٢٠] (عمر) قوله: (تعلمُنَّ) بتقدير لام الأمر أو الابتداء. و(الإياس) بكسر الهمزة: القنوط وقطع الطمع، أيس ويئس لغتان.

١٨٥٧ ـ [٢١] (ثوبان) قوله: (من يكفل) أي: يضمن ويتعهد.

<sup>(</sup>۱) أَيْ: وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ فَإِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْأَلْ حَتَّى يَمُوتَ؛ يَمُوتُ عَاصِياً. «مرقاة المفاتيح» (۱۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٨١١).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الطَّيبِيُّ: أَيْ: هَذَا الْمَكَانُ، وَهَذَا الْيَوْمُ يُنَافِيَانِ السُّوَّالَ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ السُّوَالُ فِي الْمَسَاجِدِ، إِذْ لَمْ تُبْنَ إِلاَّ لِلْعِبَادَةِ، اه. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣١٧).

١٨٥٨ ـ [٢٢] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: «أَنْ لاَ تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً» قُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: «وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٥/ ١٧٢].

# پاب الإنفاق وكراهية الإمساك

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٨٥٩ ـ [١] عَنْ أَبِي هُرَيْسرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً لَسَرَّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ......

١٨٥٨ ـ [٢٢] (أبو ذر) وقوله: (ولا سوطك) مبالغة في النهبي عن السؤال وحسم لمادته وإن لم يكن من السؤال المحرم.

#### ٥ \_ باب الإنفاق وكراهية الإمساك

أنفق ماله: أنفده، وكل ما فاؤه نون وعينه فاء فهو دالّ على معنى الذهاب والخروج، نحو نفر ونفع ونفس، والإمساك: البخل، ولعل المراد الإنفاق من غير الزكاة، ولذا ذكر الكراهية؛ لأن الزكاة وأحكامها قد ذكرت، ويجوز أن يراد مطلقاً ما يشمل الفرض والنفل، ويكون المراد مدح صفة الإنفاق وذم الإمساك مطلقاً، وقد فسر الإنفاق والبخل الواقعان في الآيات بما يشملهما، ولكن سوق الأحاديث المذكورة في الباب أكثرها ينظر إلى مدح السخاء وإنفاق المال كله وعدم إبقاء شيء منه.

#### الفصل الأول

۱۸۵۹ ـ [۱] (أبو هريرة) وقوله: (أن لا يمر عليّ ثلاث ليال) إشارة إلى غاية ما يبقى منه شيء إلى ثلاث ليال مع غاية كثرة ذلك المال، وقد كان لا يمر عليه عليه الشيء المال،

وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٣٨٩]. وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الاَّخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الاَّخَرُ:

١٨٦١ ـ [٣] وَعَـنْ أَسْـمَاءَ قَـالَتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِي..

من ليلة واحدة حتى ينفق ما عنده، فافهم.

وقوله: (إلا شيء أرصده) بضم الهمزة، يقال: أرصدت له: أعددت، وفيه أن إعداد المال وحفظه لأجل الدين جائز، بل عسى أن يجب في بعض الأحيان، وتخصيصه بالدَّين للاهتمام دِيناً ودُنياً، والحاجات الضرورية تكون في حكمه.

۱۸٦٠ ـ [٢] (وعنه) قوله: (خلفاً) أي: مالاً عوضاً مما أنفق، ويجوز أن يكون المراد أعم من المال والولد، فكأنه ببركة الإنفاق يبارك في المال والأولاد، والخلف ما استخلفت من شيء والولد الصالح. و(أعطى) الثاني بمعنى حصل وأوجد، و(التلف) تلف المال، أو أعم كما في الخلف.

١٨٦١ ـ [٣] قوله: (عن أسماء) أي: بنت أبي بكر رهم.

وقوله: (ولا تحصي) بلفظ نهي المخاطبة وحذف النون من الإحصاء، وهو الإحاطة بالشيء حصراً وتعداداً؛ لأن عادة العرب أن يعدد الشيء بالحصاء، والمراد هنا عد الشيء لتبقيته وادخاره، والمراد بإحصاء الله إما قطع مادة البركة والمزيد، وإما حساب الآخرة. و(الإيعاء): حفظ الأمتعة بالوعاء، والمراد هنا الإمساك وترك الإنفاق.

وقوله: (ارضخي) من رضخ يرضخ من باب فتح يفتح، يقال: رضخ له: أعطاه

مَا اسْتَطَعْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٩١، م: ٢٠٢٩].

١٨٦٢ ـ [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٥٣٥، م: ٩٩٣].

١٨٦٣ ـ [٥] وَعَنْ أَبِي أُمَامَـةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تَبُذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بَمَنْ تَعُوْلُ»......

[عطاءً] غير كثير، والمراد أعطي شيئاً وإن كان يسيراً، وقال التُّورِيـِشْتِي (١): إنما قال: ارضخي لما عرف من حالها ومقدرتها، ولأنه لم يكن لها تصرف في مال زوجها إلا في شيء يسير، الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام الذي يفضل في البيت، ولا يصلح للخزن لتسارع الفساد إليه، أوفيما سبق إليها من نفقتها وحصتها.

١٨٦٢ ـ [٤] (أبو هريرة) قوله: (أُنفق عليك) أي: أعطيك وأفيض عليك، وإسناد الإنفاق إلى الله تعالى مجاز للمشاكلة؛ لما عرفت أن أصل الإنفاق يتضمن معنى النفاد والفناء، وخزائن الله تعالى لا تنفد ولا تفنى.

١٨٦٣ ـ [٥] (أبو أمامة) قوله: (أن تبذَّل الفضل) أي: بذلك الزيادة على الحاجة خير وفيه نفع لك.

وقوله: (ولا تلام على كفاف) أي: لا تلام على إمساك الكفاف، أي: القوت الذي يكف عن السؤال، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان.

وقوله: (وابدأ بمن تعول) أي: تمون، أي: ابدأ في إنفاق الزائد على الكفاف

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٣٨).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٣٦].

بعيالك، ووسع عليهم أولاً زيادة على نفقتهم الواجبة.

۱۸۶۱ ـ [۲] (أبو هريرة) قوله: (عليهما جنتان) بضم الجيم، في (المشارق)(۱): هي بالنون، أي: درعان، ويروى: (جبتان) بالباء، والنون هنا أوجه، ونقل الطيبي(۲) بعلامة ـ مح ـ هي بالنون في هذا الموضع بلا شك، وقال التُوربِشتِي(۳): وقد رواه البخاري في بعض طرقه عن أبي هريرة بالباء مكان النون، وهو تصحيف عن بعض الرواة لا خفاء به، ولا يلتبس ذلك على من له أدنى فهم، وذلك أن الجبة بالباء من حديد شيء لم يعهد ولم يعرف في كلامهم، يعني أن المراد هنا الدرع بدليل ذكر الحديد، والحلقة والدرع لا يسمى جبة بالباء بل النون.

وقوله: (قد اضطرت) بلفظ المجهول، أي: التصقت، وأصل الاضطرار الاحتياج إلى الشيء.

وقوله: (إلى ثُديتِهما) بضم المثلثة وكسر المهملة وشدة تحتية: جمع ثدي بمفتوحة فساكنة، وروي بالإفراد، كذا في (مجمع البحار)(٤)، و(التراقي) جمع ترقوة

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» (۱/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٣٨).

<sup>(3) «</sup>مجمع البحار» (1/ ٢٨٧).

فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٤٣، م: بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٤٣، م: بِصَدَقَةٍ تَلَيْهِ. [خ: ١٤٤٣، م:

١٨٦٥ ـ [٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، . .

بفتح التاء وضم القاف وفتح الواو: العظم بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من المجانبين، وقد يجمع باعتبار الجوانب والأطراف. و(جعل) بمعنى طفق من أفعال المقاربة، و(قلصت) بفتحات، أي: انضمت وانقبضت الجُنة، والمعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق.

۱۸٦٥ - [٧] (جابر) قوله: (اتقوا الظلم) يشمل أنواع المعاصي، وأعظمها وأشدها الشرك، وإِنَّ الشرك لظلم عظيم، فجمعه ظلمات يحتمل أن يكون بهذا الاعتبار، وأن يكون المراد أن الظلم الواحد يكون سبب ظلمات متراكمة وشدائد متعددة من أهوال يوم القيامة وأحوالها.

وقوله: (واتقوا الشح) مثلَّثة: البخل والحرص. فهو شحاح كسحاب وشحيح، كذا في (القاموس)(۱)، وقال في (النهاية)(۲): الشح: أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام، وقيل: البخل في مال، وهو في مال ومعروف، وقيل: الشح خلة غريزية جبل عليها الإنسان، وهي كالوصف

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) «النهاية» (٢/ ٤٤٨).

حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٧٥٠].

١٨٦٦ ـ [٨] وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا فَإِنَّـهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا» (١). . .

اللازم، ومركزها النفس، قال الله تعالى: ﴿وَأَحْضِرَتِ اللَّهَ الشُّحَ ﴾ [النساء: ١٢٨] فإذا انتهى سلطانه إلى القلب واستولى على عرش القلب ومنع عن أحكام الإيمان فهي مذمومة؛ لأنه يشح بالطاعة فلا يسمح بها، ولا يبذل الانقياد لأمر الله، والشح في النفوس كالشهوة والحرص جبلت للابتلاء ولمصلحة عمارة العالم، فالمذموم أن يستولي سلطانه على القلب فيطاع، وهو المراد بقوله: (شح مطاع)، هذا خلاصة ما ذكره التيوبيشتي (۱).

وقوله: (حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم) أي: سائر ما حرم الله عليهم من المعاصي، فهو أعم من سفك الدماء، وإنما حملهم الشح على ذلك لما فيه من التهاجر والتقاطع المؤدي إلى المعاداة المفضي إلى التشاجر والتقاتل.

١٨٦٦ \_ [٨] (حارثة بن وهب) قوله: (يأتي عليكم) الخطاب لجنس الأمة ولو

<sup>(</sup>١) قال القاري (٤/ ١٣٢١): وَهُ وَ إِمَّا مِنْ غِنَاهُ الصُّورِيِّ مِنْ إِصَابَةِ الْمَالِ أَوْ لِغِنَاهُ الْمَعْنَوِيِّ مِنْ حَصُولِ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فِي حُصُولِ النُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَوُصُولِ الْكَمَالِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي يَصِيرُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ رَاغِبِينَ فِي الآخِرَةِ وَتَارِكِينَ لِلدُّنْيَا يَقْنَعُونَ بِقُوتِ يَوْمٍ وَلاَ يَدَّخِرُونَ الْمَالَ لِلْمَآلِ. انتهى.

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٣٩).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤١١، م: ١٠١١].

الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ٩. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤١٩، م: ١٠٣٧].

١٨٦٨ ـ [١٠] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: انتُهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَقُلْتُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ......

في ضمن البعض، وذلك يكون في آخر الزمان زمن المهدي، كما يجيء في (باب أشراط الساعة).

١٨٦٧ ـ [٩] (أبو هريرة) قوله: (أن تصدق) أي: تتصدق.

وقوله: (وأنت صحيح شحيح) أي: مظنة أن تشح وتمنعك نفسك أن تبذل.

وقوله: (ولا تُمهِل) بالنصب عطفاً على (تصدق)، وبالجزم على صيغة النهي، والضمير في (بلغت) للروح.

وقوله: (قلت: لفلان كذا) هذا على سبيل التمثيل، فقيل: فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه، يعني بخل حتى أشرف على الموت ثم طفق يتصدق مما تعلق به حق الوارث وهو باطل، ويحتمل أن يكون المراد بالجميع الموصى له، وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر له، وقال الكرماني: يحتمل أن بعضها وصية وبعضها إقرار، فتدبر.

١٨٦٨ ـ [١٠] (أبو ذر) وقوله: (إلا من قال) أي: فعل، والقول يطلق في

هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا؛ مِنْ بَين يَدَيْهِ وَمن خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٦٣٨، م: ٩٩٠].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

لسان العرب على الأفعال كلها، يقال: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشى ونحو ذلك، وذلك كثير في الأحاديث، أي: فعل (هكذا وهكذا وهكذا) أي: بذله ونثره في كل جانب.

وقوله: (من بين يديه) وأخواته بيان للإشارة بهكذا وهكذا وهكذا، واكتفى في الإشارة بثلاثة مع أن الجوانب المذكورة أربعة اكتفاء (١٠).

وقوله: (وقليل ما هم) أي: وهم قليل، و(ما) مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم، كذا قال البيضاوي(٢).

#### الفصل الثاني

١٨٦٩ ـ [١١] (أبو هريرة) قوله: (السخي قريب من الله) الحديث مبالغة في

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٣٢٢): وَلَعَلَّ التَّنْلِيثَ إِشَارَةٌ إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَالأَمَامِ لَكِنَّ قَوْلَهُ: "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" يَأْبَى عَنْ ذَلِكَ ظَاهِراً فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: "هَكَذَا" بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" يَأْبَى عَنْ ذَلِكَ ظَاهِراً فَإِنَّهُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: "هَكَذَا" فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّلاَثِ الْجَمْعَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِلاَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّلاَثِ الْمُحْتَاجِينَ، أَيْ: فَلَيْسَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلْ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِدُ وَالتَّكْثِيرُ، وَعَلَى نُسْخَةِ التَّنْيَةِ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّكْرِيرُ وَالتَّكْثِيرُ، وَعَلَى نُسْخَةِ التَّنْيِيَةِ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّكْرِيرُ وَالتَّكْثِيرُ، وَعَلَى نُسْخَةِ التَّنْيِيةِ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّكْرِيرُ وَالتَّكْثِيرُ،

<sup>(</sup>۲) «تفسير البيضاوي» (۲/ ۳۱۰).

قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ. وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ. وَلَجَاهِلٌ سَخِيُّ أَحَبُ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ. وَلَجَاهِلٌ سَخِيُّ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. [ت: ١٩٦١].

١٨٧٠ ـ [١٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِئَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٦٦].

مدح السخاوة وذمِّ البخل، والظاهر أن المراد بالبخل والسخاء هنا في أداء الزكاة، أو المراد الاتصاف بهذين الخلقين مطلقاً، وعلى الأول يناسب حمل اللام على العهد الخارجي نوعاً، وعلى الثاني على الجنس.

وقوله: (من عابد بخيل) ظاهر المقابلة يقتضي أن يقال هنا: من عالم بخيل، أو يقال هناك: غير عابد سخي، وسلوك هذه الطريقة في الكلام يشتمل على ذكر كل من مقابلي كل منهما، وهذا معنى قول الطيبي(١): ليفيد أن الجاهل غير العابد [السخي] أحب إلى الله من العالم العابد [البخيل]، فافهم.

١٨٧٠ ـ [١٢] (أبو سعيد) قوله: (في حياته) أي: في الحالة التي يكون فيها صحيحاً شحيحاً.

وقوله: (بمئة) في بعض النسخ: (بماله).

١٨٧١ ـ [١٣] (أبو الدرداء) قوله: (كالذي يهدي) بضم الياء من الهدية، أي:

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٨٠).

إِذَا شَبِعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ. [حم: ٥/ ١٩٦، ن: ٣٦١٤، ت: ٣١٢٦].

١٨٧٢ ـ [١٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ». رَوَاهُ التَّرْمِنِ يَّ . [ت: 1977].

يعطي، وفي التعبير بالإهداء استهزاء.

۱۸۷۲ ـ [12] (أبو سعيد) قوله: (خصلتان لا تجتمعان) قال الطيبي<sup>(۱)</sup>: مبتدأ موصوف وخبره محذوف، أي: فيما أحدثكم، و(البخل وسوء الخلق) خبر مبتدأ محذوف، والجملة مبنية، ويجوز أن يكون خبراً، والبخل مبتدأ، انتهى. ويحتمل العكس، وهذا كله على محافظة ما اشتهر من النحويين من عدم جواز كون المبتدأ نكرة، ولو جوز ذلك وجعل المدار على الإفادة كما قال الرضي في: (كوكب انقض الساعة) لم يحتج إلى هذه التحملات، ويكون (خصلتان) مبتدأ و(لا تجتمعان) خبره، وهو المتبادر إلى الفهم، وقد ذكرنا هذا الكلام مراراً، فتدبر.

وقال التُّورِبِشْتِي (٢): وتأويل هذا الحديث أن نقول: المراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية بحيث لا ينفك عنهما، ويوجد منه الرضاء بهما، فأما الذي يبخل حيناً ويسوء خلقه في وقت، أو في أمر دون أمر، أو يندر منه فيندم [عليه] ويلوم نفسه أو تدعوه النفس إلى ذلك فينازعها فإنه بمعزل عن ذلك، انتهى. ثم المراد من سوء الخلق فيما يخالف أحكام الإيمان، وإلا فالغضب لله محمود، فافهم.

<sup>(</sup>١) وشرح الطيبي العرب (١) .

<sup>(</sup>٢) «كتاب العيسر» (٢/ ٤٤٠).

١٨٧٣ ـ [١٥] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبُّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٩٦٣].

١٨٧٤ ـ [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٥١١].

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ» فِي «كِتَابِ الْجِهَاد» إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الجُرْبُز، ويكسر خاؤه كما ورد: (المنافق خب لئيم)، والظاهر أن (المنان) من المنة الجُرْبُز، ويكسر خاؤه كما ورد: (المنافق خب لئيم)، والظاهر أن (المنان) من المنة المنهي عنها بقوله تعالى: ﴿لَا بُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴿ البقرة: ٢٦٤]، وقد يجعل من المن بمعنى القطع والنقص، أي: قطع الحق ونقصه بالخيانة فيه وقطع التحاب والتوادد، وهذا تغليظ وتشديد بليغ من الشارع على هذه الصفات الذميمة، وقد عرف تأويله في أصول الدين جمعاً بين الأدلة، والنبي على القصر في مثل هذه المواطن على القول المجمل إبقاء للخوف في نفوس المكلفين، وتحذيراً عما فيه المنقصة في الدين، علماً منه أنه يرده العلماء الراسخون إلى ما هو الحق من أصول الدين.

1 ١٨٧٤ ـ [ ١٦] (أبو هريرة) قوله: (شح هالع) الهلع أفحش الجزع، وقد علم تفسيره من قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرَّجُرُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ٢٠ ـ ٢١] والمراد هنا أنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق فيه، و (هالع) على لفظ النسبة أو الإسناد المجازي للملابسة، وكذا (خالع)، والخلع: النزع إلا أن في الخلع مهلة، أي حين يخلع فؤاده من الخوف يريد شدتهما، فأما أصل الشح والجبن فموجود في الكل؛ لكونهما غريزتين.

### \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

#### الفصل الثالث

اللحوق: انضمام شيء بن المحوق؟) اللحوق: انضمام شيء بن المحوق؟) اللحوق: انضمام شيء بشيء، واللحاق بالفتح: إدراك شخص غيره، والمقصود استكشاف أنه من يموت بعده والمعدة والمعادة بالمعدد المعدد المعد

وقوله: (فأخذوا) وضع ضمير المذكر مكان ضمير المؤنث تعظيماً بشأنهن، وهو وليس المراد أن رجالاً من أهل بيته على أخذوا (قصبة يذرعونها) أي: أيديهن، وهو ظاهر، وليس أيضاً من باب التغليب كما قيل في قوله تعالى: ﴿لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]؛ لأن الذكور لم يكونوا داخلين في هذا الفعل كما في الرواية الأخرى: (وكانت يتطاولن أيتهن أطول يداً).

وقوله: (إنما كانت طول يدها) أي: يد المرأة المرادة من قوله: (أطولُكُنَّ يداً) يعني كان المراد باليد الصدقة؛ فإنه قد تستعمل اليد في معنى النعمة مجازاً، فيكون ذكر الطول ترشيحاً للمجاز.

وقوله: (وكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) هي زينب بنت جحش، وماتت سنة عشرين أو إحدى وعشرين، فهي أول من ماتت من أزواج النبي ريالي ، وهو الصحيح،

<sup>(</sup>۱) انظر: «سنن ابن ماجه» (۱٦٢١).

كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٤٢٠].

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: [م: ٢٤٥٢] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَسْرَعَكُنَّ لُحُوقاً بِي أَطْوَلُ يَداً ، قَالَتْ: وَكَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَداً ، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَداً ، قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَداً زَيْنَبُ ، لِأَنَّهَا كَانَت تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ .

قال الشيخ (۱): وقع في (التاريخ الصغير) للبخاري بهذا الإسناد: (فكانت سودة السرعنا لحوقاً)، وكذا أخرجه البيهقي، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد أيضاً، وفسره الخطابي وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة، لكن هذا خلاف المعروف عند أهل العلم لاتفاق أهل السير على أنها زينب أنها رسح به النووي، وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال، فكانت ماتت في زمان أمير المؤمنين عمر أو وبقيت سودة اللي المؤمنين عمر المؤمنين عما المواء أن توفيت في زمان معاوية في شوال سنة أربع وخمسين، حتى قال ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم يتنبه عليه، كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة البغاري كيف لم يتنبه عليه، كما رواه انتهى كلام الشيخ، وله فيه كلام بعد، وهذا الذي ذكره الشيخ للبخاري كان في (تاريخه الصغير) فإنه صرح فيه بأن سودة أسرعهن لحوقاً، ولفظ البخاري في (صحيحه) أيضاً ظاهر في ذلك؛ فإنه ليس فيه لفظ (زينب) في قوله: (فكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) كما في أكثر نسخ (المشكاة)، فظاهر السياق أن الضمير لسودة.

فقال السيوطي: قال بعض الحفاظ: كأن الحديث سقط عنه لفظ (زينب) بعد قوله: (فكانت)، وعندي أنها من بعض نساخ الصحيح لا من المصنف، أو سقطت من المصنف حال الكتابة، وقيل: وإما أن في الحديث اختصاراً وطيًّا لذكر زينب على،

انظر: «فتح الباري» (٣/ ٢٨٦).

فالضمائر كلها لزينب لاشتهارها به، يعني اختصر البخاري القصة، ونقل القطعة الأخيرة من حديث فيه ذكر زينب، فالضمائر راجعة إليها، وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية فيعود الضمير إلى من هو مقرر في أذهانهم، وإما أن يأول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة التي علم رسول الله على لحوقها به أولاً، كذا قال الكرماني(١).

١٨٧٦ ـ [١٨] (أبو هريرة) قوله: (قال رجل) يعني: من بني إسرائيل.

وقوله: (يتحدثون) أي: الناس بطريق التعجب أو الإنكار، ويقولون: (تصدق) بلفظ المجهول، أي: أرى من تصدق، (فقال) أي: الرجل شكراً أو تعجباً وتسليةً.

وقوله: (فأتِيَ) بلفظ المجهول، أي: أري في المنام أتاه ملك النوم.

وقوله: (فلعله يعتبر فينفق) فإن الغني إذا نظر إلى تصدقه اقتدى به، ويزجر عن صفة البخل.

<sup>(</sup>۱) «شرح الكرماني» (۷/ ۱۹۰).

وقوله: (مما أعطاه الله) وفي بعض النسخ: (مما آتاه الله)، وكلاهما بمعنى (۱). البو هريرة) قوله: (بفلاة) هي المفازة لا ماء فيها، أو الصحراء الواسعة، و(اسق) أمر للسحابة، و(الحديقة) الروضة ذات الشجر، والبستان من النخل والشجر، والقطعة من النخل.

وقوله: (فتنحى ذلك السحاب) أي: ذهب نحو حديقة فلان، (الحرة) أرض ذات حجارة، و(الشرجة) مسيل ماء من الحرة إلى السهل، والجمع: الشراج والشروج، والضمير في (تتبع) للرجل، و(المسحات) بكسر الميم وسكون السين، من سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه سحياً: قشره وجرفه، [والمسحاة] ما سُحِيَ به(٢)، والضمير

<sup>(</sup>١) قال القاري (٤/ ١٣٢٦): اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ فَقِير ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ غَنِيٌّ لاَ يُعِيدُهَا، خِلاَفاً لاَّبِي يُوسُف، وَلَكِنْ لاَ يَسْتَرِدُّ مَا أَدَّاهُ. وفي «المغني» (٢/ ٤٩٨): وَإِذَا أَعْطَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيراً فَبَانَ غَنِيًّا. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: يُجْزِئُهُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَالرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لاَ يُجْزِئُهُ. وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي وَلَا اللَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلاَنِ كَالرَّوَايَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «القاموس المحيط» (ص: ١١٨٩).

فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ، وَيَقُول: اسْقِ حَدِيقَةَ فَلاَنٍ لِإسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ فُلاَنٍ لِإسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَاثَهُ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . مِنْهَا فَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [م: ١٩٨٤].

في (يقول) للصوت مجازاً.

وقوله: (أما إذا قلت هذا) إشارة إلى أنه لا ينبغي إظهار أمر العبادة إلا بضرورة أو مصلحة اتقاء عن الرياء.

وقوله: (وأرد فيها) أي: في الحديقة، أي: لزراعتها وغرسها وعمارتها.

۱۸۷۸ ـ [۲۰] (وعنه) قوله: (فأراد الله) إلفاء زائدة، أو لتضمن المبتدأ معنى الشرط، ومن جعل (أن) مانعة عنها يقدر الخبر، ويجعل الفاء للتعقيب.

وقوله: (ويذهب) بتقدير (أن) بالرفع والنصب، و(قذر) كفرح ونصر وكرم، قذراً محركة وقذارة فهو قذر بالفتح وككتف، قذره كسمعه ونصره، ويقذره واستقذره: تجتنبه الناس.

وقوله: (فأعطي) بلفظ المجهول، أي: الأبرص.

وقوله: (ناقة) مبني على الرواية الأولى.

وقوله: (عشراء) بضم العين وفتح الشين، في (القاموس)(۱): العشراء من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر، أو ثمانية، أو هي كالنفساء من النساء، قال في (النهاية)(۲): وأكثر ما يطلق على الإبل والخيل، (فقال) أي: الملك.

وقوله: (فأعطي بقرة حاملاً) حملت المرأة تَحْمِلُ: عَلِقَتْ، وهي حامل وحاملة، كذا في (القاموس)<sup>(٦)</sup>، وقال في (الصحاح)<sup>(٤)</sup>: فمن قال: (حامل) قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث، ومن قال: (حاملة) بناه على حملت فهي حاملة، فإذا حملت شيئاً على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير؛ لأن الهاء إنما ملحق للفرق، فأما ما لا يكون للمذكر فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث، فإن أتي بها فإنما هو على الأصل، وهذا قول أهل الكوفة.

وقوله: (قال: بارك الله) هنا بدون الفاء والواو، وفي الأول كان (فقال) بالفاء.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٤١٠).

<sup>(</sup>۲) «النهاية» (۳/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» (٤/ ١٦٧٦ \_ ١٦٧٧).

أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ». قَالَ: «فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعُ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطِى شَاةً وَالِداً.

وقوله: (شاة والداً) هو أيضاً مثل حامل، ويقال: هي والد ووالدة وولود.

وقوله: (فأنتج هذان) يعني صاحب الإبل والبقر، هكذا الرواية أنتج من الإنتاج، ويفهم من (المشارق)(۱) أنه من رواة مسلم، وغيرهم رووا: (فنتج) بلفظ المعلوم وهو الصواب؛ لأن الناتج للإبل كالقابلة للنساء، يقال: نتجت الناقة أنتجها: إذا ولدتها وتوليت نتاجها، فأما أنتجت فمعناه: حملت أو حان نتاجها أو ولدت فهي نتوج، ولا يقال: منتج، وأنكر بعضهم أنتجت على ما جاء في الرواية، وحكى الأخفش الوجهين: نتجت وأنتجت، وقال: لغتان، وقال النووي(۱): أنتج لغة في نتج بمعنى تولي الولادة، وسيجيء الكلام فيه في قوله: (كما تنتج البهيمة) في حديث الفطرة.

وقوله: (وولد هذا) أي: الأعمى بصيغة المعلوم من التوليد، يقال: وَلَّدَ الرجل غنمه توليداً، أي: تولى ولادة ماشيته، في (الصحاح)(١٣): فالناتج للإبل والمولد للغنم كالقابلة للنساء، وقد يستعمل الناتج في الغنم كالتوليد في مطلق الماشية، لكن الأغلب ما ذكر.

 <sup>(</sup>١) «مشارق الأنوار» (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (٢/ ٥٥٤).

«ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْتَةِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيراً أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: النَّحْسَنَ وَالْمَالَ بَعِيراً أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ مَالاً؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وُرِّثْتُ هَذَا الْمَالَ......

وقوله: (ثم إنه) أي: الملك المذكور.

وقوله: (في صورته وهيئته) أي: التي جاء فيها أول مرة، وهذا أدخل في شناعة منعه وإنكاره، (فقال: رجل) أي: أنا رجل (مسكين قد انقطعت بي) الباء للتعدية، (الحبال) بالباء الموحدة، أي: الأسباب في طلب الرزق، وفي (فتح الباري)(۱): وفي بعض روايات مسلم: (الحيال) بالتحتانية جمع حيلة، وفي بعض روايات البخاري: (الجبال) بالجيم والموحدة وهو تصحيف، والمراد بهذا الكلام إنشاء الاستعطاف لا الإخبار حقيقة، و(البلاغ) بالفتح: اسم من الإبلاغ، ويجيء بمعنى الكفاية أيضاً، وهو المراد هنا، أي: لا كفاية لي في تحصيل القوت، ويجوز أن يكون من البلوغ، أي: ما أبلغ به إلى غرضي.

وقوله: (ثم بك) بطريق التنزيل على وجه التسبب والمجاز، ويجوز أن يقال: رفعت حاجتي إلى الله ثم إليك، ولا يجوز إلى الله وإليك، واستعنت بالله وبك، و(بعيراً) مفعول (أسألك)، و(أتبلغ) بالغين المعجمة: من البلغة بالضم ما يتبلغ ويتوصل ويكتفي به إلى العيش، و(ورثت) بلفظ المجهول من التوريث هكذا الرواية.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٦/ ٥٠٢).

كَابِراً عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ». قَالَ: «وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورِيهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ». قَالَ: «وَأَتَى الأَعْمَى فِي فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ». قَالَ: «وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لاَ أُجْهِدُكَ الْيَوْم شَيْئاً أَخَذْتَهُ لِلّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَا شَئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لاَ أُجْهِدُكَ الْيَوْم شَيْئاً أَخَذْتَهُ لِلّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لاَ أُجْهِدُكَ الْيَوْم شَيْئاً أَخَذْتَهُ لِلّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَا لَكُ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقد رَضِي عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. اللهُ أَلْتَهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ الْهُ اللهُ اللّه اللهُ الْتَكَمْ، فقد رَضِي عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وقوله: (كابراً عن كابر) الكابر: الكبير، أي: عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير في العز والشرف، و(إنْ) في (إن كنت كاذباً) ليس للشك، بل فيه توبيخ وتقريع.

وقوله: (وأتى الأعمى في صورته وهيئته) إلى آخره، لم يختصر فيه كما اختصر في الأقرع؛ لأنه كان في حكم الأبرص في المنع، وأما الأعمى فقد اعترف بالنعمة وشكرها، فبالغ في استعطافه وسؤاله.

وقوله: (لا أجهدك) بضم الهمزة وكسر الهاء وبفتحها روايتان، والجهد الطاقة، ويضم، والمشقة، واجهَدْ جهدَك: ابلُغْ غايَتَك، وجَهَدَ كمنع.

وقوله: (فقد رضي عنك وسخط) كلاهما على لفظ المعلوم، أي: رضي الله وسخط، وصححا أيضاً بلفظ المجهول، في (القاموس)(١): رضيه فهو مرضو ومرضي.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١١٨٤).

١٨٧٩ ـ [٢١] وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِيَ، فَلاَ أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظِلْفاً مُحْرَقاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٦/ ٣٨٢، د: ١٦٦٧، ت: ٦٦٥].

١٨٨٠ ـ [٢٢] وَعَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ قَالَ: أُهْدِيَ لِأُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ، فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِيهِ فِي الْبَيْتِ، لَحْمٍ، وَكَانَ النَّبِيَ عَلَيْ يَأْكُلُهُ، فَوَضَعَتْهُ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ، وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، لَعَلَّ النَّبِي عَلَيْ يَأْكُلُهُ، فَوضَعَتْهُ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ، وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: تَصَدَّقُوا، بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، فَقَالُوا: بَارَكَ اللهُ فِيكَ. فَذَهَبَ السَّائِلُ، فَقَالَ: "يَا أُمَّ سَلَمَةً! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ؟». فَقَالَتْ: فَكَمْ نَعَمْ. قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِي فَقَالَ: "يَا أُمَّ سَلَمَةً! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ؟». فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتُ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِي فَقَالَ: "يَا أُمَّ سَلَمَةً! وَرُوقٍ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ بِذَلِكِ اللَّحْمِ. فَذَهَبَتْ فَلَمْ نَعَمْ. قَالَتْ فَيَا لَا لَيْبِي عَلَيْهِ بِذَلِكِ اللَّحْمِ. فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَعِدْ فِي الْكَوَّةِ إِلاَّ قِطْعَةَ مَرْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: "قَالَ النَّبُوقِةِ". [هَ وَاللَّ اللَّحْمَ عَادَ مَرُوةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِل النَّبُوقِةِ». [هن اللَّحْمَ عَادَ مَرُوةً الْمَالِةُ فِي «دَلاَئِل النَّبُوقَةِ». [هن ١٨٥٤].

١٨٧٩ \_ [٢١] (أم بجيد) قوله: (أم بجيد) بباء موحدة مضمومة وفتح جيم وسكون تحتية وإهمال دال.

وقوله: (ولو ظلفاً) بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام: للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير.

۱۸۸۰ \_[۲۲] (مولى لعثمان) قوله: (الخادم) الخادم يطلق على الذكر والأنثى، و(الكوة) بالفتح والضم، والكو: الخرق في الحائط، أو التذكير للكبير والتأنيث للصغير، و(المروة) حجارة بيض براقة توري النار، أو أصلب الحجارة.

وقوله: (لِما) بكسر اللام وتخفيف الميم وبفتحها وتشديد الميم، والأول أظهر،

١٨٨١ ـ [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قِيلَ : نَعَمْ، قَالَ : الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ١/ ٢٣٧].

١٨٨٢ ـ [٢٤] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُشْمَانَ، فَأَذِنَ لَهُ، وَبِيدِهِ عَصَاهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا كَعْبُ! إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوفِّي وَتَرَكَ مَالاً فَمَا تَرَى فِيهِ عَصَاهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللهِ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ. فَرَفَعَ أَبُو فَمَا تُرَى فِيهِ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْباً وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِي

فتدبر.

١٨٨١ - [٢٣] (ابن عباس) قوله: (الذي يسأل بالله) الباء للاستعانة أو القسم.

وقوله: (ولا يعطي به) قال الطيبي (١): وهذا مشكل إلا أن يهتم السائل بعدم الاستحقاق، وأقول: أو يكون المسؤول عنه محتاجاً لنفسه أو لعياله، ولا يكون له سوى ما في يده، والله أعلم.

١٨٨٢ ـ [٢٤] (أبو ذر) قوله: (بيده) أي: بيد أبي ذر، (عصاة) التاء للوحدة مثل تمرة.

وقوله: (وترك مالاً) أي: مالاً عظيماً، وقد روي أنه كان له أربع نسوة فصولحت على ربع الثمن الذي هو حقهن، فأصاب كل واحدة منهن ثمانين ألفاً.

وقوله: (فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً) كان أبو ذر شه من فقراء الصحابة وزهادهم، وكان مذهبه ترك الكل واختيار التجريد، وإلا فما أدى زكاته فلا كنز

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٩١).

هَذَا الْجَبَلَ ذَهَباً أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقِيَّ». أَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا عُثْمَانُ! أَسَمِعْتَهُ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: نعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ١/ ٦٣].

١٨٨٣ ـ [٢٥] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ...............

ولا وعيد عليه، لاسيّما إذا وصلت فيه الحقوق من الصدقات النافلة(١)، و(هذا الجبل) إشارة إلى الجبل المتخيل المستحضر في الذهن تمثيلاً، أو يكون إشارة إلى جبل أحد، والله أعلم.

وقوله: (ويتقبل مني) فيه مبالغة، أي: مع أنه يتقبل ويترتب عليه الثواب، و(أذر) مفعول (أحب) بتقدير أن بالرفع بعد تقديرها كقوله: وتسمع بالمعيدي.

وقوله: (ثلاث مرات) ظرف (قال) أي: قاله أبو ذر ثلاث مرات.

۱۸۸۳ \_[۲۵] (عقبة بن الحارث) قوله: (إلى بعض حجر نسائه) متعلق بـ (قام) أو (مسرعاً).

<sup>(</sup>١) قَالَ الطَّيبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَضْرِبُهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُنْزِ بَعْدَ إِخْرَاجِ حَقِّ اللهِ مِنْهُ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهُ نَفَى الْبَأْسَ بِالْكُلِّيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُحَاسَبُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَعْدَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَيْ: بِخَمْسِ مِثْةِ سَنَةٍ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْمَقَامَ الأَعْلَى هُو صَرْفُ الْمَالِ فِي مَرْضَاةِ الْمُولَى كَمَا هُو طَرِيقُ أَكْثِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالأَصْفِيَاءِ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ إِشْكَالاً وَهُو أَنَّ كَعْباً أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى إِجْمَالاً بِقَوْلِهِ: (لاَ بَأْسَ) فَإِنَّهُ لاَ يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ فِي الرُّخْصَةِ دُونَ الْعَزِيمَةِ، وَمَعَ هَذَا لاَ يَظْهَرُ وَجْهُ الإِهَانَةِ بِقَوْلِهِ: (لاَ بَأْسَ) فَإِنَّهُ لاَ يُسْتَعْمَلُ إِلاَّ فِي الرُّخْصَةِ دُونَ الْعَزِيمَةِ، وَمَعَ هَذَا لاَ يَظْهَرُ وَجْهُ الإِهَانَةِ لاَ سِيَّمَا فِي حَضْرَةِ الْخَلِيفَةِ، وَلَعَلَّ أَبَا ذَرِّ عَلَيْهِ الْجَذْبَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى الضَّرْبَةِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لاَ سِيَّمَا فِي حَضْرَةِ الْخُورِيقِةِ أَو الْكَرَاهَةِ كَمَا هُوَ اصْطِلاَحُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَلَعَلَّ هَذَا الْفَعْلَ وَأَمْثَالَهُ مِنَّ الْمُورِيةِ فِي جَذْبِهِ حَالَةَ أَمْرِ عُثْمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى رَبْزَةَ الْمُؤْدِي بِهَا هُو يَهُ فِي جَذْبِهِ حَالَةَ أَمْرِ عُثْمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى رَبْزَةً لَكَى رَبْزَةً مَوْقِيَ بِهَا هُو يَهِ إِلَي المُقاتِحِ» (١٤/ ١٣٣١).

عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ عِنْدَناً فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «كُرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «كُرِهْتُ أَنْ أَبُيَّتَهُ». [خ: ٥٥٨، «كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبُيَّتَهُ». [خ: ٥٥٨،

١٨٨٤ ـ [٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدِي فِي مَرَضِهِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ مَرَضِهِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ نَبِي اللهِ ﷺ أَنْ أَفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ لَنَ وَاللهِ، نَبِي اللهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا: «مَا فَعَلَتِ السِّنَّةُ أَوِ السَّبْعَةُ؟» قُلْتُ: لا وَاللهِ، لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، فَدَعَا بِهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ، فَقَالَ: «مَا ظَنُّ نَبِي اللهِ لَوْ لَقِي اللهَ اللهِ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ١٠٤].

وقوله: (أن يحبسني) أي: يمنعني عن مقام الزلفي ويلهيني عن خالص التوجه. وقوله: (أبيته) أي: أتركه يدخل عليه الليل.

١٨٨٤ ـ [٢٦] (عائشة) قوله: (ما فعلت الستة)(١) فعلٌ وفاعلٌ، أي: ما حالها؟ وإلى ما صارت، أنفقتها أم لا؟ فقولها: (لا) اختيار للشق الأول المقدر، ويحتمل أن تكون كلمة (لا) من لواحق القسم كما يقولون: لا والله، وهي أيضاً وإن كانت نفياً للكلام السابق لكن يكون قوله: (ما فعلت الستة) في معنى قد قصرت في تفريقها، فقالت: (لا والله، شغلني وجعك)، فافهم.

وقوله: (ما ظن نبي الله) الإضافة إلى الفاعل، أي: هي منافية لمقام النبوة.

<sup>(</sup>١) قال القاري (٤/ ١٣٣٢): بِالرَّفْعِ، قَالَ الطَّيبِيُّ: وَإِذَا رُوِيَ بِالنَّصْبِ كَانَ «فَعَلْتِ» عَلَى خِطَابِ عَائِشَةَ، اه. وَالتَّقْدِيرُ: مَا فَعَلْتِ بِالسَّنَّةِ أَوِ السَّبْعَةِ؟ يَعْنِي هَلْ فَرَّقْتِهَا أَوْ مَا فَرَّقْتِهَا «قَالَتْ: لاَ وَاللهِ» أَيْ: مَا فَرَّقْتُهَا، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْقَسَمِ تَحْقِيقُ التَّقْصِيرِ لِيَكُونَ سَبَباً لِقَبُولِ الْعُذْرِ.

١٨٨٥ ـ [٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَى بِلاَلٍ، وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَـٰذَا يَا بِلاَلُ؟» قَالَ: شَيْءٌ ادَّخَرْتُهُ لِغَدٍ. فَقَالَ: «أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَـهُ غَداً بُخَاراً فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْفِقْ بِلاَلُ! وَلاَ تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْش إِقْلاَلاً»(۱).

١٨٨٦ ـ [٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغُصْنِ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكُهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّة. وَالشَّحُ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ، فَمَنْ كَانَ شَحِيْحاً أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكُهُ الْغُصْنُ حَتَّى شَجَرَةٌ فِي النَّارِ، فَمَنْ كَانَ شَحِيْحاً أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكُهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارِ، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ١٣٤٥، ١٣٤٥]. يُدْخِلَهُ النَّارَ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ١٣٤٥]. الشَّعَبُ الإِيمَانِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ ؛ فَإِنَّ الْبَلاءَ لاَ يَتَخَطَّاهَا». رَوَاهُ رَزِينٌ.

### 

١٨٨٥ ـ [٢٧] (أبو هريرة) قوله: (أن ترى له غدا بخاراً) أي: أثراً يصل إليك،
 يقال: أصابه من بخاره، أي: يصل أثره إليه، وهذا إرشاد إلى مقام التوكل والوثوق بالله.

١٨٨٦ ـ [٢٨] (وعنه) قوله: (السخاء شجرة في الجنة) أي: كشجرة ذات شعب
 وأغصان، فمن تعلق بطرف منها دخل الجنة.

١٨٨٧ ـ [٢٩] (علي) قوله: (لا يتخطاها) أي: لا يتجاوزها، تفعّل من الخطو.

<sup>(</sup>۱) قال القاري (۶/ ۱۳۳۲): «أَنْفِقْ بِلاَلُ!» أَيْ: يَا بِلاَلُ «وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِفْلاَلاً» أَيْ: فَقُرْ وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِفْلاَلاً» أَيْ: فَقُرْ أَوَاعِداً مَا، وَهَذَا أَمْرٌ إِلَى تَحْصِيلِ مَقَامِ الْكَمَالِ وَإِلاَّ فَقَدْ جَوَّزَ ادِّخَارَ الْمَالِ سَنَةً لِلْعِيَالِ وَكَذَا لِضَعَفَاءِ الأَحْوَالِ، قِيلَ: وَمَا أَحْسَنَ مَوْقِعَ ذِي الْعَرْشِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، أَيْ: أَتَخْشَى أَنْ يُضَيِّعَ مِثْلَكَ مَنْ هُوَ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ؟ اه.

# ٦ ـ باب فضل الصدقة

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

#### ٦ ـ باب فضل الصدقة

هـذا أيضاً يحتمل أن يحمل على النافلة وهـو الأغلب، وعلى ما يعـم الفرض والنفل، وإنما سميت صدقة لدلالتها على صدق صاحبها في دعوى صحة الإيمان ظاهراً وباطناً كما سمي الزكاة؛ لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه على أحد الوجوه التي ذكروها فيها كما مر".

### الفصل الأول

١٨٨٨ -[١] (أبو هريرة) قوله: (من تصدق بعدل تمرة) أي: بما يعادلها

<sup>(</sup>۱) قال القاري: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الْحَلاَلِ غَيْرُ مَقْبُولِ وَأَنَّ الْحَلاَلَ الْمُكْتَسَبَ يَقَعُ بِمَحَلً عَظِيمٍ، وَكَانَ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللهِ الْوَلِيُّ الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمُتَّقِي - رَحِمَهُ اللهُ - يَحْكِي أَنَّ أَحَداً مِنَ الصَّالِحِينَ كَانَ يَكْتَسِبُ وَيَتَصَدَّقُ بِالثَّلُثِ وَيُنْفِقُ الثَّلُثَ وَيَصْرِفُ الثَّلُثَ فِي الْمُكْتَسِ، فَجَاءَهُ أَحَدُ مِنْ أَرْبَابِ الدُّنْيَا وَقَالَ: يَا شَيْخُ أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ فَدُلَيْنِي عَلَى الْمُسْتَحِقِّ، فَقَالَ: حَصِّلِ الْمَالَ مِنَ الْحَلالِ ثُمَّ أَنْفِقْ فَإِنَّهُ يَقِعُ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ، فَأَلَحَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ فَقَالَ: اخْرُجْ فَإِذَا لَقِيتَ أَحَداً حَنَّ الْحَلالِ ثُمَّ أَنْفِقْ فَإِنَّهُ يَقِعُ فِي يَدِ الْمُسْتَحِقِّ، فَأَلَحَ عَلَيْهِ الْغَنِيُّ فَقَالَ: اخْرُجْ فَإِذَا لَقِيتَ أَحَداً حَنَّ عَلَيْهِ قَلْبُكَ فَأَعْطِهِ، فَخَرَجَ فَرَأَى شَيْخا كَبِيراً أَعْمَى فَقِيراً فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ مَوَّ عَلَيْهِ يَوْما آخَرَ فَسَمِعَ عَلَيْهِ قَلْبُكَ فَأَعْطِهِ، فَخَرَجَ فَرَأَى شَيْخا كَبِيراً أَعْمَى فَقِيراً فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ مَوَّ عَلَيْهِ يَوْما آخَرَ فَسَمِعَ أَنَّ الأَعْمَى يَحْكِي إِلَى مَنْ بِجَنْبِهِ أَنَّهُ مُو مَلَ عَلَى شَخْصٍ بِالأَمْسِ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ مَوَّ عَلَيْهِ يَوْما آخَرَ فَسَمِع وَصَرَفْتُ الْبَارِحَةَ فِي الشُّرْبِ مَعَ فُلاَنَةَ الْمُغَنِّيةِ، فَجَاءَ إِلَى الشَّيْخِ وَحَكَى لَهُ بِالْوَاقِعَةِ فَأَعْطَاهُ الشَّيْخُ وَصَرَفْتُ الْبَارِحَةَ فِي الشُّرْبِ مَعَ فُلاَنَةَ الْمُغَنِّيةِ، فَجَاءَ إِلَى الشَّيْخِ وَحَكَى لَهُ بِالْوَاقِعَةِ فَأَعْطَاهُ الشَّيْخِ وَكَكَى لَهُ بِالْوَاقِعَةِ فَأَعْطَاهُ الشَّيْخِ مِنْ ذَرَاهِمٍ كَسْبِهِ دِرْهَمَا وَقَالَ لَلُهُ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ فَأَولُ مَنْ يَقَعُ نَظَرُكُ كَعَلِيهِ فَادْفَعِ عِ فَاذْفَعِ عِنَ الْمُؤْتِقِ فَا وَلُهُ مَنْ يَقَعُ نَظُولُكَ عَلَيْهِ فَادْفَعِ عَلَى الْمُعْرَاءِ مِنْ الْبَيْتِ فَاقُولُ مَنْ يَقَعُ نَظُولُكَ عَلَيْهِ فَادُفَعِ عَلَى الْمُعَلِّقُ اللْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُعَلِيهِ فَا الْمُولَعِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُحَاءِ إِلَى الْمُعَلِيلُهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

# فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُربِيِّهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُربَّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، . . . .

ويماثلها في القيمة، والعدل بالكسر: المثل، وبالفتح في الأصل مصدر بمعنى التسوية، فجعل اسماً للمثل، ويطلق أيضاً على الفدية؛ لأنها سميت بالمفدى، ومنه قول تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ [البقرة: ٤٨]، ويفرق بأن العدل بالفتح مثل الشيء من غير جنسه، وبالكسر من جنسه، نقل ذلك عن الفراء، وربما يكسر بعض العرب في غير الجنس أيضاً، قال الجوهري: وكأنه منهم غلط، ويروى في الحديث بالفتح والكسر.

وقوله: (فإن الله يتقبلها بيمينه) المراد حسن القبول ووقوعها منه الله موضع الرضا، وذكر اليمين للتعظيم والتشريف، وكلتا يدي الرحمن يمين، والمراد بـ (تربيتها) تضعيفها ومزيد الثواب عليها كما أومئ إليه بذكر (الفلو) بالنسبة إلى تمرة، وهو بفتح الفاء وضم اللام وروي بسكون لام وفتح فاء، كذا في (مجمع البحار)، الْمُهْر وهـو ولد الفرس أول ما ينتج، وفي (مجمع البحار) الفلو المهر الصغير، وقيل: هو العظيم من أولاد ذات الحافر، وفي (القاموس)(۱): والفِلْو، بالكسر وكعَدُوَّ وسُمُوِّ: الجَحْشُ والمُهْرُ

الدَّرْهَمَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فَرَأَى شَخْصاً مِنْ ذَوِي الْهَيْمَاتِ يَظْهَرُ مِنْهُ آثَارُ الْغِنَى فَخَافَ مِنْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ بِأَمْرِ الشَّيْخِ عَرَضَ عَلَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَخَذَهُ رَجَعَ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَبِعَهُ الْغَنِيُّ إِلَى أَنْ رَآهُ دَخَلَ فِي خَرَابَةٍ وَخَرَجَ مِنْ بَابِ آخَرَ وَرَجَعَ إِلَى الْبَلَدِ، فَدَخَلَ وَرَاءَهُ فِي تِلْكَ الْخَرَابَةِ فَلَمْ أَنْ رَآهُ دَخَلَ فِي خَرَابَةٍ وَخَرَجَ مِنْ بَابِ آخَرَ وَرَجَعَ إِلَى الْبَلَدِ، فَدَخَلَ وَرَاءَهُ فِي تِلْكَ الْخَرَابَةِ فَلَمْ يَرَ فِيهَا إِلاَّ حَمَامَةً مَيْتَةً فَتَبِعَةُ وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْبِرِهُ بِمَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْحَالِ، فَذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ أَوْلاَداً صِغَاراً وَكَانُوا فِي غَلِيَةٍ مِنَ الْمَجَاعَةِ فَحَصَلَ لَهُ اضْطِرَابٌ، فَخَرَجَ دَاثِراً فَرَأَى الْحَمَامَةَ فَأَخَذَ بِهَا لَهُمْ، فَلَمًا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْفُتُوحِ رَدَّ الْحَمَامَةَ إِلَى مَكَانِهَا، فَعَرَفَ تَحْقِيقَ مَعْنَى كَلاَمِ الشَّيْخِ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٣٣).

<sup>(</sup>۱) «مجمع البحار» (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٢١٤).

حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤١٠، م: ١٠١٤].

١٨٨٩ ـ [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ شَيْئاً، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ».
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٨٥٢].

فُطِمَا، أو بَلَغَا السَّنَةَ، وقال في (مشارق الأنوار)((): فلوه بفتح الفاء وضم اللام وهو المهر؛ لأنه يفلي عن أمه، أي: يعزل ويتحد، وحكي فيه فلو بكسر الفاء وسكون اللام، وحكاه الداودي، وأنكر ابن دريد وغيره غير الوجه الأول، وخص الفلو بالتشبيه لأنه أقبل للتربية من سائر النتاج وأشرف، وأصل الفلو: العظم، فلا الصبيُّ والمهر فلواً وفلاءً: عزله عن الرضاع أو فطمه، ثم بالغ في التشبيه فقال: (حتى تكون) أي: التمرة، أي: ثوابها عظيماً كنسبة الجبل إلى ما هو مثل التمرة في المقدار.

۱۸۸۹ ـ [۲] (أبو هريرة) قوله: (من مال) (من) زائدة أو تبعيضية أو بيانية، بل يزيد أضعافاً مضاعفة في الدنيا بالبركة وجلب المزيد، وفي الآخرة بزيادة الأجر والثواب، وكذا العفو وإن كان يرى ذلاً في الصورة لكنه يزيد عزه وكرامته وسيادته في الدنيا والآخرة، وكذا في التواضع، وفي الحديث دليل على أن العبرة للمعنى والحقيقة، دون الصورة والظاهر.

١٨٩٠ \_ [٣] (أبو هريرة) قوله: (من أنفق زوجين) قال في (المشارق)(٢):

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» (۲/ ۲٦٥).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» (١/ ٥٠١).

قال الحسن البصري: يعني اثنين درهمين دينارين ثوبين، وقال غيره: يريد شيئين درهما ودينارا، درهما وثوبا، فالمراد بالزوج الصنف، وما يأتي من حديث أبي ذر في (الفصل الثالث) صريح في المعنى الأول، وقال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين، انتهى. ولا يخفى أن الإنفاق لا يلائم هذا المعنى، وأما إرادة تكرار الإنفاق مرة بعد أخرى، ومعنى الكلام الإنفاق بعد الإنفاق فلا يخلو عن بعد، ووجهه أنه إذا أنفق درهما في سبيل الله ثم عاد فأنفق آخره يصير زوجين.

وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة) أي: من كان الغالب عليه ذلك وكذا في البواقي، وإلا فالمؤمن يتصف بالجميع لا يخلو عن شيء منها أو أكثرها.

وقوله: (من باب الريان) بفتح الراء وتشديد الياء التحتية بوزن فعلان: من الري اسم علم لباب من أبواب الجنة يختص بدخوله الصائمون، وقد روي: (من دخله لم يظمأ) اكتفى بذكر الري عن الشبع من حيث إنه يستلزمه، أو لكونه أشق على الصائم، كذا قال الشيخ(۱)، أو لكونه أهم حينئذٍ، قاله الطيبي(۱).

وقوله: (ما على من دعي من تلك الأبواب) (ما) نافية، أي: ليس ضرورة على

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱۱/٤).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ٩٧).

فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٩٧، م: ١٠٢٧].

المَعْنَ فَي امْرِئَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةُ ()». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٩١ عَنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً؟ قَالَ أَبُو مَنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو مَائِماً؟ قَالَ أَبُو مَائِماً؟ قَالَ أَبُو مَائِماً؟ قَالَ أَبُو مَكْرٍ أَنَا. قَالَ : ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرْيضاً؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا. قَالَ : ﴿ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةُ (١) ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٢٨].

من دعي من تلك الأبواب، إذ لو دعي من باب واحد يحصل مراده، وهو دخول الجنة، وهذا نوع تمهيد قاعدة السؤال في قوله: (فهل يدعى) أي: ومع أنه لا ضرورة في أن يدعى من جميع الأبواب، فهل يدعى أحد . . . إلخ (٢).

۱۸۹۱ ـ [3] (أبو هريرة) قوله: (قال أبو بكر: أنا) فيه أنه لا منع لأن يقال: أنا، وإنما منع من منع ذلك من بعض الصوفية إذا كان على قصد التكبر ودعوى الوجود والأنانية، وإلا فوقوعه في الكتاب والسنة والآثار أكثر من أن يحصى، فكيف يمنع منه، وكفى بقول الصديق هذا، وتقرير النبي على إياه حجة، وقد بسط الكلام فيه الشيخ التُورِبِشْتِي (٣)، ونقله الطيبي.

<sup>(</sup>١) قال القاري: أَيْ: بِلاَ مُحَاسَبَةٍ وَإِلاَّ فَمُجَرَّدُ الإِيمَانِ يَكْفِي لِمُطْلَقِ الدُّنُحُولِ، أَوْ مَعْنَاهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابِ شَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح» (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) وقد أجاد شيخ مشايخنا الكلام على هذا الحديث في «لامع الدراري» (٣/ ٧٩)، و«الكوكب الدرى» (٢/ ٣١٩) فليراجعه.

<sup>(</sup>٣) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٤٢)، و«شرح الطيبي» (٤/ ٩٨).

١٨٩٢ ـ [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمَاتِ اللهِ ﷺ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ اللهَ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠١٧، م: ٢٠١٠]. لاَ تَحْقِرَنَّ جَارِبَهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠١٧، م: ٢٠٨٩ مُ اللهِ عَلَيْهُ: "كُلُّ مَا اللهِ عَلَيْهُ: "كُلُّ مَعْدُه ف

۱۸۹۲ ـ [٥] (أبو هريرة) قوله: (يا نساء المسلمات) فيه وجوه، أحدهما: أنه منادى مضاف إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع، فعلى مذهب الكوفية متروك على ظاهره، والبصرية يأولونه بحذف الموصوف، والتقدير: يا نساء الطوائف المسلمات، قال الطيبي (۱): هذا أصح الوجوه يعني من حيث الرواية.

وثانيهما: أنه منادى مفرد مضموم، والمسلمات صفة، إما مرفوع على لفظ أو منصوب على المحل مثل يا زيد العاقل، وهذا أظهر الوجوه من حيث المعنى.

وقوله: (لا تحقرن) بصيغة المعلوم، والمراد الحقارة في الإهداء، أي: لا تحقر امرأة أن تهدي إلى جارتها ولو أن تهدي فرسن شاة، أي: لا ينبغي ترك الصدقة وإن كان شيئاً قليلاً وأن يستحيى منها، و(الفرسن) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين آخره نون على وزن زبرج: خف البعير كالحافر للدابة، وقد يستعار للشاة، والذي للشاة الظلف، وهو مما لا ينتفع به، فذكره للمبالغة كما في حديث (٢): (من بنى لله مسجداً ولو كمَفْحصَ قطاة)، وفي حديث آخر (٣): (ولو بظلف محرق).

١٨٩٣ ـ [٦] (جابر وحذيفة) قوله: (كل معروف) أي: أمر حسن فيـه خير

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٤١، رقم: ٢١٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٧٠، رقم: ١٦٩٩).

صَدَقَةٌ". مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ٦٠٢١، م: ١٠٠٥].

١٨٩٤ ـ [٧] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحْقِرنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٦٢٦].

وتقرب، وهو ما عرف في الشرع، ولم ينكر من الأموال والأقوال والوجه الطليق ونحو ذلك.

وأما قوله: (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) فقيل: ظاهره أن كلاً من البخاري ومسلم أخرجه من حديث جابر وحذيفة، وأصل الحديث معاً وليس كذلك، فقد أخرجه البخاري من حديث جابر، ومسلم من حديث حذيفة، وأصل الحديث مع قطع النظر عن الراويين متفق عليه، انتهى.

وقال الشيخ: الحديث المتفق عليه إنما يطلق اصطلاحاً إذا كان البخاري ومسلم روياه من صحابي، ومسلم من صحابي آخر لا يسمى متفقاً عليه، فتدبر.

۱۸۹٤ ـ [۷] (أبو ذر) قوله: (بوجه طليق) أي: بشاش به، قال في (القاموس)(۱): طلق ككرم، وهو طلق الوجه مثلثة، وككتف وأمير، أي: ضاحكة مشرقة(۲).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ۸۳۳).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الطَّيبِيُّ: الْمَعْرُوفُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ ـ تَعَالَى ـ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ وَهُـوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ، أَيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْهُ لَـمْ يُنْكِرُوهُ، وَمِنَ النَّاسِ وَهُـوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ، أَيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْهُ لَـمْ يُنْكِرُوهُ، وَمِنَ الْمُعْرُوفِ النَّاسَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ. «مرقاة المفاتيح» الْمَعْرُوفِ النَّصَفَةُ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ مَعَ الأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ وَتَلَقِّي النَّاسَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ. «مرقاة المفاتيح» (١٣٣٦).

١٨٩٥ ـ [٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعَ 
نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ 
الْمَلْهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ 
الْمَلْهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ 
قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٢٢، م: ٢٠٢٨].

١٨٩٥ - [٨] (أبو موسى الأشعري) وقوله: (أو لم يفعل) شك من الراوي، ويؤيده ما بعده قوله: (فإن لم يفعله) ويكون هذا أيضاً محمولاً على عدم الاستطاعة كيلا يعد تقصيراً، و(الملهوف) المكروب، وفي (القاموس)(١٠): لهف كحزن، الملهوف واللهفان واللاهف: المظلوم المضطر يستغيث ويضطر.

١٨٩٦ ـ [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلاَمَي..

وقوله: (فإن لم يفعله) مع الضمير المنصوب، وبعده (فإن لم يفعل) بلا ضمير. وقوله: (فيمسك) أي: نفسه أو الناس.

الميم، جمعه السلاميات بفتح الميم، قال في (المشارق)(۱): أي كل عظم ومفصل، الميم، جمعه السلاميات بفتح الميم، قال في (المشارق)(۱): أي كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكارع، وقد جاء في الحديث مفسراً، فذكر ثابت في دلائله عنه عنه الله عنه وستون مفصلاً، على كل مفصل صدقة) الحديث(۱)، وتذكير الضمير في (عليه) باعتبار (كل) يعني يجب في مقابلة كل عظم ومفصل من

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ۷۸۸).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٢٤٢).

مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٩٨٩، م: ٢٠٠٩].

الإنسان صدقة شكراً لما في خلقها من رغائب النعم وعجائب الحكم.

وقوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية لما في (عليه) من معنى الفعل.

وقوله: (يعدل) استئناف لبيان الصدقة وتفسيرها، وتنبيه على أن الصدقة هنا ليست مخصوصة بإنفاق المال، وهو مبتدأ بتقدير أن، و(صدقة) خبره، ويحتمل أن يكون (كل يوم) ظرفاً له (يعدل) فيكون ابتداء الاستئناف منه، والضمير في (دابته) للرجل، ويجوز أن يكون لما هو فاعل (يعين).

وفي قوله: و(الكلمة الطيبة) و(الخطوة) تفنن لما لم يأت بلفظ الفعل إشارة إلى أن ذاتيهما صدقة.

وقوله: (كُلُّ خطوة) بالرفع والنصب، وعلى الثاني يكون المبتدأ (يخطوها) بتقدير أن كما في القرائن الأخر، وسبق معنى إماطة الأذى عن الطريق في أول الكتاب في (كتاب الإيمان).

١٨٩٧ \_ [١٠] (عائشة) قوله: (كل إنسان) أي: كل شخص.

أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلاَثِ مِئَةِ، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٠٧].

١٨٩٨ ـ [١١] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِكُـلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ...... وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، ......

وقوله: (عدد) منصوب بنزع الخافض أو بفعل مقدر أي: يعد هذا العدد، والظاهر أن المراد أن يكون أحد من المذكورات بهذا العدد، أو بعض من هذه الأقوال وبعض من الأفعال مختلط، ولعل إيراد (أو) في قوله: (أو أمر) والواو في بواقيها أنه أراد مقابلة الأمر والنهي للأفعال والترديد بينهما يعني أن ثواب الأمر والنهي في جانب، ولسائر الأفعال في جانب.

وقوله: (ونهى) في بعض النسخ بـ (أو)، وفي أكثرها بالواو، فافهم.

وقوله: (والثَّلاَثِ مِئَةِ) وقيل في الاعتداد عن إضافة المعرفة إلى النكرة: إن اللام زائدة، وقال الطيبي (١): يجوز أن يكون التعريف بعد الإضافة.

وقوله: (يمشى) بالمعجمة من المشى، أو بالمهملة من الإمساء.

وقوله: (يومئذٍ) إشعار بأنه ينبغي أن يفعل ذلك كل يوم ليكون شكراً له.

وقوله: (قد زحزح نفسه) في (القاموس)(٢): زَحَّه: نَحَّاهُ عن مَوْضِعِه، ودَفَعَه، وَدَفَعَه، وَدَفَعَه، وَدَفَعَه، وَخَذَبَه في عَجَلَةٍ. وزَحْزَحَه عنه: باعَدَه فَتَزَحْزَحَ.

١٨٩٨ ـ [١١] (أبو ذر) قوله: (إن بكل تسبيحة صدقة) منصوب على أنه اسم

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٢١٦).

وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَهُيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيَكُونُ وَفِي بُضْعِ أَحَدُنا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ لِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٠٦].

١٨٩٩ ـ [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٦٠٨، م: ٢٠٠١].

(إن)، وفي البواقي إما منصوب على العطف عليه ولفظ (كل) مجرور، أو كلاهما مرفوع على أنه كلام مستأنف، وترك (كل) في (أمر) و(نهي) إشارة إلى عظم شأنهما كأنه يكتفي واحد منهما ولو في العمر مرة، و(البضع) بالضم: الجماع والفرج نفسه، وإدخال (في) إشارة إلى أن ذاته ليست صدقة، بل ما في ضمنه من التحصن وأداء حق الزوجة، والأمور المذكورة ذواتها صدقة، لأنها أذكار وقربات.

وقوله: (أكان عليه) بهمزة الاستفهام قبل (كان).

۱۸۹۹ ـ [۱۲] (أبو هريرة) قوله: (اللقحة) بكسر اللام وقد يفتح: الناقة الحلوب، وهـي اللَّقُوحُ، كصَبُورٍ، أو التي نُتِجَتْ لَقُوحٌ إلى شَهْرَيْنِ أو ثلاثةٍ، ثم هـي لَبُونٌ، و(الصفي) على وزن الغني: الغزير الدر، و(المنحة) بكسر الميم: العطية، ويطلق على ناقة عارية ليشرب درها مدة ثم ترد إلى مالكها.

وقوله: (منحة) تمييز، وهذا يؤيد مذهب المبرد من صحة وقوع التمييز بعد الفاعل الظاهر لباب (نِعْمَ)، ومنعه سيبويه، وخصه بالفاعل المضمر، كذا ذكره

١٩٠٠ ـ [١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَؤْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَتْ لَـهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠١٢، م: ٣٥٥١].

١٩٠١ ـ [١٤] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ». [م: ١٥٥٢].

١٩٠٢ \_ [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غُفِرَ لإِمْرَأَةٍ

الطيبي (١)، و (تغدو) إما بلفظ التأنيث أو بصيغة الخطاب صفة (منحة)، أو استئناف لبيان وجه المدح الذي تفيده (نِعم)، أي: تحلب من لبنها مل إناء بالغدوة، ومل إناء آخر وقت المساء.

١٩٠٠ ـ [١٣] (أنس) قوله: (يغرس) غرساً، في (القاموس)(٢): غَرَسَ الشَّجَرَ يَغْرِسُهُ: أَثْبَتَهُ في الأرضِ، كأَغْرَسَهُ، والغرس ـ بالفتح ـ المغروس.

وقوله: (إلا كانت له صدقة) بالرفع والنصب(٣).

١٩٠٢ ـ [10] (أبو هريرة) قوله: (مومسة) أي: زانية، بضم الميم الأولى وكسر الثانية، من الومس؛ احتكاك الشيء بالشيء حتى تجرد، وفي حديث جريج الراهب(٤):

<sup>(</sup>١) «شرح الطيبي» (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٥١٩).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الطِّيبِيُّ: الرَّوَايَةُ بِرَفْعِ (الصَّدَقَةِ) عَلَى أَنَّ كَانَتْ تَامَّةٌ، اه. وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَأْكُولِ، وَأُنَّتُ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ. «مرقاة المفاتيح» (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠).

مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ». قِيلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ». قِيلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجُراً؟ قَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣٢١، م: أَجُراً؟ قَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣٢١، م: مَا اللهَ اللهُ اللهُ

(لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات)، وفي حديث أبي وائل(١): (أكثر تبع الدجال أولاد الموامس). والركي: بوزن الزكي: البئر، والركية واحدة منها. واللهث بالتحريك: العطش، كمنع لهثاً ولهاثاً \_ بالضم \_: أخرج لسانه عطشاً.

وقوله: (في كل ذات كبد رطبة أجر) أي: حية، إذ الرطوبة لازمة للحياة، كذا في (مجمع البحار)(٢).

واللهاث كغراب: حر العطش، ولهث الكلب كمنع لهثاً ولهاثاً بالضم: أخرج لسانه عطشاً.

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): قيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت، وقيل: هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول، وروي: (كبد حرّى) (٤)، وقيل: فيه مبالغة؛ فإن الرطبة تدل على الحرّى بالأولوية، ثم قد استثنى من هذا ما أمر بقتله من البهائم المؤذية كالحية والعقرب وغيرها (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) «مجمع البحار» (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ الْكَبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، قِيلَ: وَفِي الْحَدِيثِ تَمْهِيدُ فَائِدَةِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٣٩).

١٩٠٣ ـ [١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِـرَّةٍ أَمْسَكَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوعِ، فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلاَ تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣١٨، م: ٢٢٤٢].

١٩٠٤ ـ [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: لأُنكِّيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسلمين لاَ يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٢، م: ١٩١٤].

19.٣ – [١٦] (ابن عمر) وقوله: (في هرة) أي: في شأن هرة، والتحقيق أن (في) للتعليل، وهو كثير في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ أن (في) للتعليل، وهو كثير في كلامهم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَمَسَكُمْ فِيما أَخَذْتُمُ ﴾ [الانفال: ٢٨] وفي موضع آخر ﴿فِي مَا أَفَضَتْتُم ﴾ [النور: ١٤]، ومنه قولهم: التفكر في معرفة الله واجب، ثم دخولها قد يكون علة موجبة، وقد يكون علة غاية كما هو شأن العلة في المفعول، و(الخشاش) بالكسر ما لا دماغ له من دواب الأرض ومن الطير، ومثله حشرات الأرض والعصافير ونحوها.

١٩٠٤ ـ [١٧] (أبو هريرة) قوله: (على ظهر طريق) أي: على ظاهره وفوقه.
 وقوله: (لأنحين) من التنحية، أي: أبعده وأجعله على ناحية من الطريق وجانبه
 نها.

وقوله: (فأدخل) ماض مجهول، يعني: أدخل الجنة بمجرد النية وإن نحاها فذاك. ١٩٠٥ ـ [١٨] (أبو هريرة) قوله: (في شجرة) أي: لأجل شجرة، وفي هـذا

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَمْشِي وَيَتَبَخْتَرُ، أَيْ: يَتَرَدَّدُ وَيَتَنَعَّمُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٤٠).

قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩١٤].

١٩٠٦ ـ [١٩] وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! عَلِّمْنِي شَيْئاً أَنْتُفِعْ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٦١٨].

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: «اتَّقُوا النَّارَ» فِي «بَابِ عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ».

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

الحديث ذكر قطع الشجرة، وفي الحديث السابق تنحية غصنها من غير قطع على وفق مصلحة في قطع أو تنحية شجرة أو غصن منها، وفي الكل أجر.

19.7 \_ [19] وقوله: (وعن أبي برزة) بتقديم الراء على الزاي، وتقديم الموحدة عليهما على وزن طلحة.

وقوله: (أنتفع) بالجزم.

وقوله: (اتقوا النار) تمام الحديث: (ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة).

### الفصل الثاني

۱۹۰۷ \_[۲۰] (عبدالله بن سلام) قوله: (فلما تبينت وجهه) أي: شاهدته وتأملته، و(تبين) لازم ومتعد، وذلك إما بعلامات قرأها في الكتب السماوية، أو بالتفرس في سيمائه وهو أنسب بقوله: (عرفت أنه ليس بوجه كذاب) بالإضافة وهو السماع، وقد

أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَمِيُّ. [ت: ٢٤٨٥، جه: ١٣٣٤، دي: ٣٤٠].

١٩٠٨ ـ [٢١] وَعَـنْ عَبْـدِاللهِ بْـنِ عَمْرٍ و قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام».
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٨٥٥، جه: ٣٦٩٤].

١٩٠٩ ـ [٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئ ' غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٦٤].

يُنوَّن، و(أفشوا) من الإفشاء، إما بمعنى أظهروه رغبة فيه حتى يسمع المسلَّم عليه، أو بمعنى التسليم على من عرف أو لم يعرف؛ لأنه حق الإسلام لا الصحبة.

١٩٠٨ ـ [٢١] (عبدالله بن عمرو) قوله: (اعبدوا الرحمن) في معنى قوله:
 (وصلّوا بالليل)، وفي الحديثين تنبيه على أداء حق الله وحقوق الناس وتعظيم أمر الله
 والشفقة على خلق الله.

المحديث المحدد المح

• ١٩١٠ ـ [٢٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُـلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٣/ ٣٦٠، ت: ١٩٧٠].

اللهِ عَلَيْ : «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيك صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَن الطَّرِيتِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُولَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . [ت: ١٩٥٦] .

١٩١٢ ـ [٢٥] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ». فَحَفَرَ بِثْراً، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٦٨١، ن: ٣٦٦٤].

1910 \_ [٣٣] (جابر) قوله: (وأن تفرغ) من الإفراغ بالغين المعجمة، أي: تصب الماء من دلوك في إناء أخيك، محمول على ظاهره، أو المراد الإحسان إليه من فضل مالك.

العضرية البصر إما فقدانه أو نقصانه، وظاهر اللفظ في المعنى الثاني، و(البصر) للطريق، وردأة البصر إما فقدانه أو نقصانه، وظاهر اللفظ في المعنى الثاني، و(البصر) مجرور على الإضافة، وقد يرفع على الفاعلية كما في الحسن الوجه ولا تظهر زيادة (لك) في بعض هذه الأمور دون بعض، فتأمل.

١٩١٢ \_ [٧٦] (سعد بن عبادة) قوله: (قال: الماء) لأنه أعم نفعاً في الأمور

الله عَلَى عُرْي وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى عُرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِماً مَسْلِماً عَلَى مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَا مُسْلِماً عَلَى طَمَا سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ . [د: ١٦٨٢، عند ٢٤٤٩].

الدينية والدنيوية، وكان الظاهر أن يضع هذا الحديث في الباب الآتي في (أفضل الصدقة).

1918 - [٢٦] (أبو سعيد) قوله: (على عري) بالضم والسكون: خلاف اللبس.

وقوله: (من خضر الجنة) جمع أخضر، أي: من ثيابها الخضر تلميح إلى قوله تعالى: ﴿عَلِيمُهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضَرُ ﴾ [الإنسان: ٢١]. و(الظمأ) العطش وزناً ومعنى، وقيل: أشد العطش، و(الرحيق) الخمر أو أطيبها أو الخالص أو الصافي، والمراد بـ (المختوم) الأواني بالمسك مكان الطين، ولعله تمثيل لنفاسته، أو الذي ختامه أي مقطعه رائحة المسك كذا في التفسير.

وقال التُّورِبِشْتِي (۱): وإن ذهب ذاهب إلى أن معنى الختم هنا بلوغ الآخر من قولهم: ختمت الكتاب، أي: انتهيت إلى آخره كان له وجه، ويكون المعنى أنه رحيق لا ينهى الشارب في شربه إلى آخره، فلا يترك منه شيئاً كما يترك الشراب الذي يشوبه الكدر وتمنع من شرب آخره، انتهى. ولا يخفى ما فيه لأن نعيم الجنة لا ينتهي فيها، وفيها: ﴿وَاتَهُرُ مِنْ خُرِلَذَةً لِلشَّرِبِينَ ﴾[محمد: ١٥]، فافهم.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٤٧).

الله عَلَى: ﴿إِنَّ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: ﴿ لَيْسَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٩١٥ ـ [٢٨] وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: قَالَ: يَا رَسُول الله! مَا الشَيْءُ اللَّذِي لاَ يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ». قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الشَّيْءُ اللَّذِي لاَ يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَ يَجِلُّ اللَّذِي لاَ يَجِلُّ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَ يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٤٧٦].

1918 ـ [۲۷] (فاطمة بنت قيس) قوله: (ثم تلا: ﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَّ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ ﴾) [البقرة: ۱۹۱۷] وفي هذه الآية ذكر الزكاة بعد إيتاء المال، فدل ذلك على أن في المال حقاً سوى الزكاة، وقال الترمذي: إن هذا الحديث مقطوع، وقال: الأصح أنه من قول الشعبي، كذا قيل، ويدل على ذلك كلام صاحب (الكشاف)(۱)، والحديث المقطوع ما يكون قول التابعي أو فعله.

١٩١٥ ـ [٢٨] (بهيسة) قوله: (وعن بهيسة) بالباء الموحدة والسين المهملة مصغراً.

وقوله: (أن تفعل الخير خير لك) مبتدأ وخبر، فالخير لا يحل لك منعه، وهذه كلمة جامعة للخيرات كلها.

وقوله: (الماء)، وقوله: (الملح) وفيه تفصيل سنذكره في (باب إحياء الموات والشرب).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۱۵۸).

١٩١٦ ـ [٢٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيَّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ [النَّسَائِيُّ] وَالدَّارَمِيُّ. [ن في الكبرى: ٧٥٧ه، دي: ٢٦٠٧].

الله عَنْ مَنَعَ مِنْحَةَ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَنَعَ مِنْحَةَ لَبَنِ أَو وَرِقٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقاً......

1917 ـ [٢٩] (جابر) قولـه: (وما أكلت العافيـة منه) من العافي الوارد وكل طالب خير أو رزق، والعافية الجماعة، وضمير (منه) لحاصل الأرض وريعها.

۱۹۱۷ - [۳۰] (البراء) قوله: (من منح منحة لبن) قد عرفت أن المنحة العطية، فإضافته إلى اللبن ظاهر، والمراد بمنحة اللبن: الناقة أو الشاة، أي: أعطى الفقير ليشرب لبنها مدة ثم يردها، وقد يجيء بمعنى الشاة، فإضافتها للبيان والتأكيد.

وقوله: (أو ورق) بفتح الواو وكسر الراء، وهو الأشهر وهي الرواية هنا، وفي (القاموس)(۱): مثلثة، وككتف وجبل: الدراهم المضروبة، وهو عطف على (لبن)، فإن كانت المنحة بمعنى العطية فظاهر، وإن كانت بمعنى الشاة المعطاة فمجاز ومشاكلة، والمراد بمنحة الورق: قرض الدراهم، وإنما فسروه به لأن المنحة من شأنها أن ترد على صاحبها.

وقوله: (أو هدى) الرواية المشهورة بالتخفيف من الهداية، و(الزقاق) بضم الزاي: السكة، ومنه زقاق الحجر بمكة، أي: من هدى ضريراً أو ضالاً الطريق والسكة التي توصل إلى بيته، وقد يروى بالتشديد للمبالغة من الهدية، أي: أهدى وتصدق زقاق

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٥٥٥).

كَانَ لَهُ مِثْلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٩٥٧].

النخل وهي السكة والصف من أشجارها، كذا قال التُّورِبِشْتِي (١)، وقال الطيبي (٢): ويحتمل أن يكون للمبالغة من الهداية بمعنى هدى وعرف زقاق النخل، أي: أعطاها وتصدق بها، والله أعلم.

وقوله: (كان له مثل) بالرفع والنصب، والأول أشهر وأظهر.

١٩١٨ ـ [٣١] (أبو جري) قوله: (عن أبي جري) بضم الجيم وفتح الراء
 وتشديد الياء هو جابر بن سليم، ويقال: سليم بن جابر، والأول أكثر.

وقوله: (يصدر الناس عن رأيه) الصدور: الرجوع من المنهل بعد ري، ويقال: صدر عن المكان، أي: يرجع عنه، به شبه المنصرفين عن حضرته بعد توجههم إليه واستصوابهم برأيه ليسألوا عن أمر دينهم ومصالح معاشهم ومعادهم واغترافهم من بحر علمه وفضله بالصادرين عن المنهل بعد ورودهم عليه وارتوائهم به.

وقوله: (إلا صدورا عنه) أي: أطاعوه وعملوا بما حكم واستصوب.

وقوله: (عليك السلام تحية الميت) هذا على عادة الناس وإلا فالسنة في الميت

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١١٢).

قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِن أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ». قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ: «لاَ تَسُبَّنَ أَحَداً»، قَالَ: فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ». قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ: «لاَ تَسُبَّنَ أَحَداً»، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْداً وَلاَ بَعِيراً وَلاَ شَاةً. قَالَ: «وَلاَ تَحْقِرَنَ شَيئاً فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْداً وَلاَ بَعِيراً وَلاَ شَاةً. قَالَ: «وَلاَ تَحْقِرَنَ شَيئاً مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالْاللَّالَةِ مَا وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالْنَاتِ أَبَالُهُ اللَّهُ الْعَالِي الْمَعْرُوفِ اللَّهُ الْكَالِ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ الْعَلَى الْمَعْرُوفِ اللَّهُ الْمَالِقَ اللْهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْكَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْلَالَةُ الْمَالَقِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللْهُ الْمُنْ الْمُولِ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُؤْونِ اللْهُ الْمُعْرُولِ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْونِ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّه

أيضا السلام عليك بتقديم السلام؛ لما ثبت أنه و كان يقول في الزيارة: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) ومع ذلك يجوز أن يقال: تحية الموتى ذلك دون تحية الأحياء لوجهين؛ أحدهما: الحي يرد بـ (عليك السلام)، فلا يحسن أن يجيء بـ كراهـة التكرار، وثانيهما: أن تقديم (عليك) يوهم ابتداء بالدعاء عليه، وهو مناف لما وضع له السلام من المبادرة لوجود السلامة والأمن من جانب المسلم والإشعار بكونه مؤمناً محبّاً لا كافراً عدواً، كذا قالوا.

وقوله: (أنا رسول الله الذي إن إصابك ضر فدعوته . . . إلخ)، زاد على الجواب توصيفه بهذه الصفات إشارة إلى أنه مبعوث رحمة وواسطة لإفاضة الخير والبركة من رب العالمين، والتاء في قوله: (فدعوته) مفتوح وقد يضم، وكذا فيما بعد، والإضافة في (عام سنة) من إضافة العام إلى الخاص؛ لأن السنة غلبت في القحط.

وقوله: (بأرض قفر) بالوصف وقد يضاف، والقفر بتقديم القاف على الفاء: أرض خال عن الماء والكلأ، و(الفلاة) المفازة والصحراء الواسعة، وعهد إليه: أوصاه.

وقوله: (ولا تحقرن شيئاً من المعروف) أي: يصنع بك أحد أو تصنع بأحد كما

وَإِسْبَالَ الإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيثَ السَّلاَمِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَكُونُ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ». [د: ٤٠٨٤، ت: ٢٧٢١].

١٩١٩ ـ [٣٢] وَعَن عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفْهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. [ت: ٢٤٧٠].

سبق، و(إسبال الإزار) إرخاءه.

وقوله: (فإنها) أي: الإزار المسبلة، الإزار يذكر ويؤنث، و(المخيلة) بفتح الميم وكسر الخاء وسكون الياء: الكبر، وستعرف في (كتاب اللباس) حد الإسبال، وإن كراهة الإسبال يجري في الثياب كلها.

وقوله: (وروى الترمذي منه) أي: من هذا الحديث المذكور صدره إلى حديث السلام من تسليم أبي جري على رسول الله بقوله: (عليك السلام)، ونهيه على إيّاه عن ذلك ولم يرو ما بعده، وذكر في بعض الحواشي أن الحديث بتمامه عند الترمذي أيضاً، لكن اللفظ لأبي داود، وبناء على ذلك قيل في قوله: (وفي رواية): إن الأولى أن يقول المؤلف: وفي رواية له، أي: للترمذي؛ فإن هذه الرواية للترمذي أيضاً ()، فتدبر.

١٩١٩ \_ [٣٢] (عائشة) قوله: (قال: بقى كلها غير كتفها) لبقاء ثوابها عند الله

<sup>(</sup>۱) كذا قبال القاري (٤/ ١٣٤٦)، ولم أجد هذه الرواية عند الترمذي ولا عند أبي داود، بل وجدتها عند النسائي في الكبرى (٩٦١٦) وعند أحمد في «مسنده» (٢٠٦٣٤)، فالأولى أن يقول المؤلف: وفي رواية للنسائي، والله أعلم.

١٩٢٠ ـ [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ». رَوَاهُ أَحْمدُ(١) وَالتِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٤٨٤].

١٩٢١ ـ [٣٤] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ، وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَقْبَلَ ـ أُرَاهُ قَالَ: مِنْ شِمَالِهِ ـ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، أَحَدُ رُوَاتِهِ أَبُو بَكْرِ الْعَدُوَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، أَحَدُ رُوَاتِهِ أَبُو بَكْرِ النَّيْ عَيَّاش كَثِيرُ الْعَلَطِ. [ت: ٢٥٦٧].

تعالى، و(غير) روي بالرفع على البدل من (كلها)، وبالنصب على الاستثناء، ويعلم من قوله: (بقي كلها) جواز استعمال (كل) مضافاً إلى ضمير لغير التأكيد إن كان هذا لفظ رسول الله على أو من أحد من الرواة ممن يوثق بعربيتهم، وقد حكم التفتازاني بعدم جواز ذلك، والله أعلم. ويمكن أن يعتبر الضمير في (بقي) فيكون (كلها) تأكيداً.

١٩٢٠ ـ [٣٣] (ابن عباس) قوله: (في حفظ الله) وفي أكثر النسخ: (في حفظ من الله)، والنكرة للتعظيم أو للتنويع.

الغلط) وغلطه أنه رواه عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعود، الغلط) وغلطه أنه رواه عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعود، قال الترمذي: هذا غريب غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن

<sup>(</sup>۱) لم أجده في مسند عبدالله بن عباس، ولعله ذكره في أثناء مسند غيره من الصحابة، أو هذا سهو من المصنف، ويقوى ذلك إنه لم ينسبه المنذري في «الترغيب» والسيوطي في «الجامع الصغير» لأحمد، والله أعلم. «مرعاة المفاتيح» (٦/ ٣٥٦).

١٩٢٢ ـ [٣٥] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ اللهُ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقرَابَةٍ بِينَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا، لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَتِهِ إِلاَّ اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، فَوضَعُوا رُؤوسَهُمْ، فَقَامَ . . . . . . .

زيد بن ظبيان عن أبي ذر، فمقصوده أن أبا بكر بن عياش غلط في شيخ منصور واسم الصحابي أيضاً، وأراد بحديث شعبة الحديث الذي بعده، وهـو حديث صحيح رواه الترمذي وصححه، وصححه أبو داود أيضاً وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم، كذا في بعض الحواشي، فتدبر.

۱۹۲۲ \_ [۳۵] (أبو ذر) قوله: (فرجل أتى قوماً) ليس أحد الثلاثة هذا الرجل، بل هو المذكور في قوله: (فتخلف رجل بأعيانهم) وقال التُّورِيـِشْتِي (١) في شرح هذا الكلام: أي ترك القوم المسؤول عنهم خلفه وتقدم فأعطاه، ويحتمل أن يكون المراد أنه سبقهم بهذا الخبر فجعلهم خلفه، وفي رواية الطبراني: (من أعيانهم)، وهذا أشبه من طريق اللفظ، والمعنى أنه تأخر عن أصحابه حتى خلا بالسائل وأعطاه سراً، وإن كانت الرواية الأولى أوثق من طريق السند، انتهى، فافهم.

وقوله: (وقوم) أي: رجل من قوم.

وقوله: (مما يعدل به) بلفظ المجهول، أي: مما يقابل ويساوي بالنوم، أي: من كل شيء.

وقوله: (فقام) أي: رجل منهم، وفي نسخة: (أحدهم).

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٥٠).

يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٢٥٦٨، ن: ٢٥٧٠].

وقوله: (يتملقني) تملقه: تودد إليه وتلطف له، والملق محركة .. الود واللطف، والمراد هنا الدعاء وغاية التضرع، وقد يجيء الملق بمعنى أن تعطي باللسان ما ليس في القلب، فكأنه بهذا المعنى ما وقع في الحديث: (ليس من خلق المؤمن الملق)، وياء المتكلم في (يتملقني) يدل على أنه كلام الله، رواه النبي على على طريق الحديث القدسي.

وقوله: (فأقبل بصدره) أبلغ في الإقبال والجرأة من أن يقال: بوجهه. وقوله: (والغني الظلوم) قيل: أراد به مطله في أداء حق الغير.

١٩٢٣ \_ [٣٦] (أنس) قوله: (جعلت تميد) بالدال المهملة، أي: تتحرك.

وقوله: (فقال بها عليها) أي: ضرب بالجبال في الأرض حتى استقرت، كذا قال التُورِيِشْتِي (١)، ونقل عن ابن الأنباري أنه قال: تقول العرب: قال بمعنى تكلم، وبمعنى أصل، وبمعنى مال، وبمعنى ضرب، وبمعنى استخرج، وبمعنى غلب، ونقل عن غيره: أن العرب تجعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو: قال برجله بمعنى

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٥٠).

قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيدُ. قَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْخَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ، قَالُوا: يَا رَبِّ! فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ، فَقَالُوا: يَا رَبِّ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ مَنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: هَذَا الرِّيحُ مَنَ الرَّيحِ؟ قَالَ: هَذَا الرِّيحُ مَنَ المَّدَقَةُ اللهِ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا الْمُ مَنْ شَمَالِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا الْمُ مَنْ شَمَالِهِ مَنْ شَمَالِهِ مَا الْمَعْمُ الْمُ مَنْ عَلْهُ مَنْ الْمُعَلِيعَةً وَقَالَ: هَذَا الْمُ مَنْ شَمَالِهِ مَا الْمُحَلِيعَةَ وَقَالَ: هَذَا الْمُ مَا فَي الْمُحَلِيعَةُ وَقَالَ: هَذَا الْمُحَلِيعُ وَاللَا مُنْ اللّهُ مَا فَي الْمُعَلِيعَةُ وَقَالَ اللّهُ مَا الْمُ مَا الْمُ مَا الْمُ الْمُ مُعَالِدٍ اللّهُ مَا الْمُ مَا الْمُ مَا الْمُ مَا الْمُ مَا الْمُ مَا الْمُ الْمُ

مشى، وقال بيده بمعنى أخذ، قال الطيبي (١): فالمراد ألقى بالجبال على الأرض، والباء زائدة كما في قوله: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وفي بعض الحواشي قيل: القول بمعنى الأمر، والمفعول محذوف، أي: أمر الله تعالى الملائكة بالجبال، أي: بوضعها على الأرض، وقيل: ضمن القول معنى الأمر، أي: أمر الجبال قائلاً: استقري عليها.

وقوله: (نعم، الحديد) هو أشد من الجبال يدقها ويكسرها، وهكذا في أخواته.

وقوله: (نعم، ابن آدم تصدق . . . إلخ)، أي: التصدق من بني آدم أشد من الريح ومن كل ما ذكر، وذلك إما لأن فيه مخالفة النفس وقهر الطبيعة أو الشيطان، ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكر، أو لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وغضب الله تعالى لا يقابله شيء في الصعوبة والشدة، وإذا فرض نزول عذاب الله بالريح على أحد وتصدق في السر اندفع العذاب المذكور وانكشف، فكان أشد من الريح، وقيل: ذلك لعظم ثواب صدقة السر، وقيل: لأنه يحصل به مرضاة الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١١٩).

# \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٩٢٤ ـ [٣٧] عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ». قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ، يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ». قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقَرَتَيْنِ». وَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٥٨٥].

١٩٢٥ \_ [٣٨] وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْداللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ٢٣٣].

١٩٢٦ ـ [٣٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . . . . . . . .

#### الفصل الثالث

١٩٢٤ \_ [٣٧] (أبو ذر) قوله: (كلهم) أي: كل واحد منهم (يدعوه إلى ما عنده) من النعم الجسام والمنح العظام.

وقوله: (إن كانت) أي: أمواله.

١٩٢٥ ـ [٣٨] قوله: (عن مرثد) بالثاء المثلثة.

وقوله: (إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته) كأنهم قالوا: هل للمؤمن ظل يوم القيامة وأي شيء ظله؟ فقال: ظله صدقته، فلا حاجة إلى ارتكاب القلب، والقول بعكس التشبيه كما قال الطيبي(١)، فافهم.

١٩٢٦، ١٩٢٧ ـ [٣٩] (ابن مسعود، أبو هريرة، وأبو سعيد، وجابر).

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٢١).

«مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

١٩٢٧ ـ [٤٠] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» عَنْهُ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ وَضَعَّفَهُ. [شعب: ٣٧٩١، ٣٧٩٥، ٣٧٩١].

١٩٢٨ ـ [٤١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةُ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: «أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ، وَعِنْدَ اللهِ الْمَزِيدُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٥/ ٢٦٥].



# ٧- باب أفضل الصدقة

قوله: (وضعفه) وقال: طرقه وإن كان ضعيفة لكن إذا ضم بعضها إلى بعض انجبر ضعفه، وقد ذكرها في (كتاب ما ثبت من السنة في أيام السنة).

١٩٢٨ ـ [٤١] (أبو أمامة) قوله: (الصدقة) بالرفع (وماذا هي؟) خبره، والمراد: ماذا ثوابها.

وقوله: (أضعاف) ضعف الشيء بالكسر: مثله، وهو الذي يثنيه، فثواب الصدقة أضعاف إلى عشرة، ثم يضاعف هذه إلى سبع مئة، (وعند الله المزيد) أن يشاء يضاعف سبع مئة أيضاً.

#### ٧ ـ باب أفضل الصدقة

أفضليتها بأن تكون نفسها مما ينفع الناس ويكثر احتياجهم إليه كالماء وكل ما كان محتاجاً إليه في وقت أو في حال أو بالنسبة إلى قوم، أو يكون على حالة محمودة

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

موجودة في جانب المتصدق كجهد المقل، ومثل كونها عن ظهر غنى، وكونها صادرة على وجه الصدق والإخلاص وانشرح الصدر من غير من ولا أذى ونحو ذلك، أو صفة مرعية في المتصدق عليه ككونه مستحقاً للإحسان والإنعام، وكونه أهل المتصدق وعياله وذا رحم له وسائلاً بالله وأمثال ذلك، وأكثر ما ذكر في الباب من الأحاديث من القسم الأخير.

### الفصل الأول

الظهر مقحم زائد لإشباع الكلام، ويتم المقصود بدونه، ومع ذلك يفيد، أي: كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال، كذا قال الطيبي (۱)، قال التُورِيشْتي (۲): سئل بعض السلف عن معناه فقال: ما فضل عن العيال، وقد فسره الخطابي فقال: أي عن غنى يعتمد عليه ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، لقوله في حديث آخر (۳): (خير الصدقة ما أبقت غنى)، وحاصله أن يترك قوت نفسه وعياله ويتصدق بالفضل، انتهى.

وقال في (مشارق الأنوار)(٤): فسره أيوب في الحديث عن فضل عيال، وبيانه

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) "كتاب الميسر" (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٣٤، رقم: ١٥٦١٥).

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار» (١/ ٣٤٥).

[من وراء] ما يحتاج إليه العيال كالشيء الذي يطرح خلف الظهر، وبيته قوله في الحديث: (وابدأ بمن تعول)، ومثله قوله: (من دعا لأخيه بظهر الغيب) كأنه من وراء معرفته [ومعرفة] الناس بذلك، وقد يكون [قوله:] (عن ظهر غنى) [بمعنى] بيان الغنى وما فوق الكفاف، إذ الكفاف غنى، ويحتاج في الصدقة إلى زيادة وظهور عليه أو ارتفاع مال وزيادته عليه، وقيل: عن ظهر غنى، أي: ما أغنيت به السائل عن المسألة، ومساق الحديث ومقدمته يمنع هذا التأويل لأنه قال: (وابدأ بمن تعول)، انتهى كلام (المشارق).

هذا ثم قال التُورِبِشْتِي (۱) ما حاصله: إن ظهر غنى عبارة عن تمكن المتصدق من غنى ما؛ إما استغناؤه عما بذل بسخاوة النفس وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه، وهذا أفضل اليسارين، وقد ورد في الحديث: (ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس)، وإما استغناؤه بالعرض الحاصل في يده، ولهذا جيء بـ (غنى) منكراً، وذلك مثل قولهم: هو على ظهر سير وراكب متن السلامة ونحو ذلك من العبارات التي يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه؛ لأنا وجدنا النبي على حمد صنع أبي بكر في لما انخلع من ماله أجمع، ولما سأله: (ما أبقيت لنفسك وعيالك؟) وقال: الله، حمد هذا القول منه، ولما سئل عن أفضل الصدقة قال: (جهد المقل)، فلو حملنا الحديث على الجد وكثرة العرض لتناقضت الأحاديث، انتهى.

وأما تأييد المعنى الأول بقوله: (وابدأ بمن تعول) فضعيف؛ لأنه يصح على أحد محتملي الغنى، ولو خص بغنى النفس لم يتأيد؛ لأنه كلام مستبد وحكم مستقل، ولا يجب أن يكون مرتباً على الأول، ولذا ذكره في حديث: (جهد المقل)

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٥٢).

وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ. [خ: ١٤٢٦، م: ١٠٣٤].

الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُ وَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُ وَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٥١، م: ١٠٠٢].

أيضاً، فافهم.

وقوله: (وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: قَاتَهُمْ وأنفق عليهم، والمراد أن تضيع (١) حق من وجب عليك رعايته، وتفضل من لا جناح عليك من حاجته، ويفهم منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل.

وقوله: (ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقاً عليه اصطلاحاً بروايته عن صحابي واحد.

۱۹۳۰ ـ [۲] (أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي: يطلب الحسبة وهو الأجر؛ لأنه يعده مما يدخر عند الله، والظاهر أن المراد النفقة الواجبة، وأما التطوع فلا شبهة في كونه صدقة، فافهم.

١٩٣١ \_ [٣] (أبو هريرة) قوله: (في سبيل الله) المراد به: الجهاد أو الحج.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ المخطوطة، والظاهر: (أن لا تضيع).

أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٩٥].

١٩٣٢ ـ [٤] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

١٩٣٣ ـ [٥] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَيْقِقَ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرٌ أَنْ أَيْقِقَ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٦٧، م: ١٠٠١].

قوله: (أعظمها) أي: الدنانير أو النفقات، وإنما كان أعظم إما لكونه فرضاً، أو لأنهم أقرب وأولى.

۱۹۳۲ ـ [٤] (ثوبان) قوله: (ينفقه على دابته في سبيل الله) الظاهر المتبادر أن الظرف متعلق بـ (ينفقه)، وقال الطيبي (٢): هو صفة لـ (دابة) فيقدر: مربوطة أو مجاهدة في سبيل الله؛ والثاني أولى، وكذا القول في (ينفقه على أصحابه في سبيل الله).

۱۹۳۳ \_ [٥] (أم سلمة) قوله: (أن أنفق) (أن) بفتح الهمزة أو كسرها ف (أنفق) منصوب أو مجزوم، وأبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي على محابي كبير الشأن.

<sup>(</sup>١) أي: من بطني، وهي زَيْنَبُ وَدُرَّةُ وَعُمَرُ وَمُحَمَّدٌ، فيكونون بنيّ على الحقيقة، أو من بطن غيرها، فيكونون من المجاز. «مظاهر». كذا في «التقرير».

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ١٢٣).

الله عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ وَيُنَبَ امْرَأَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَجُعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيتِكُنَّ) قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمُ نَا إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمُ نَا إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمُ نَا إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ فَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَبْدُ اللهِ: بَلِ النَّتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا عَيْرِكُمْ، قَالَت: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ النَّتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا عَيْرِكُمْ، قَالَت: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ النَّتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلْ، فَقُلْنَا لَهُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَنْ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا أَنْ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَ اللهِ عَلَى الْمَعَامَةُ فَقَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلْ، فَقُلْنَا لَهُ: اللهِ عَلَيْ فَا أَنْ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَ لِكَ : أَتُجْزِئُ الصَّدَةُ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ وَالْمَهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

1978 \_ [7] (زينب) قوله: (خفيف ذات اليد) أي: فقير، وذات اليد: الأموال، والخطاب في (غيركم) لابن مسعود ومن معه من أهله وأيتام معه.

وقوله: (قد ألقيت عليه المهابة) وأيّ مهابة وعظمة كان لرسول الله ﷺ، كان لا يقوم لعظمته أحد مع أنه كان أحسن خلقاً ورحمة وشفقة على خلق الله، وذلك لظهور صفات جلال الحق وكبريائه عنه وسطوع أنواره تعالى عليه.

وقوله: (على أيتام في حجورهما) سألتا عنهم أيضاً، وإن لم يكن ذلك مذكوراً قبل، فافهم.

وقوله: (ولا تخبره من نحن) وإنما منعتاه عن هذا الإخبار اكتفاءً بالمقصد، ولئلا يصير سبباً لشغله على ذيادة على الجواب بمعرفتهما، والله أعلم.

«أَيُّ الزَّيَانِبِ؟». قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِاللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ. [خ: ١٤٦٦، م: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ. [خ: ١٤٦٦، م: أَجْرُ الْفَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

١٩٣٥ ـ [٧] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُواللَكِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُواللَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٩٢، م: ٩٩٩].

وقوله: (أ**ي الزيانب؟)** جمع زينب بتنكيرها<sup>(١)</sup>.

١٩٣٥ \_ [٧] (ميمونة) قوله: (أعتقت وليدة) الوليد: المولود والصبي والعبد،
 وأنثاهما بهاء.

وقوله: (أخوالك) لصلة الرحم، ولأنهم كانوا محتاجين إلى خادم.

١٩٣٦ ـ [٨] (عائشة) قوله: (إن لي جاريسن) اختلفوا في حد الجوار، فعن علي ظله: من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة: الجوار أربعون داراً من كل جانب، أخرج البخاري في (الأدب المفرد)(٢) عن الحسن مثله.

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٣٥٢): اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَدْفَعُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ إِلَى امْرَأَتِه بِاتَّفَاقِ، وَلاَ تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ زَكَاتَهُ إِلَى امْرَأَتِه بِاتَّفَاقِ، وَلاَ تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ زَكَاتَهُ إِلَى زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلإِشْتِرَاكِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تَدْفَعُ ، انتهى. وهو قول الشافعي والثوري وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، انظر: «فتح الباري» (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) «الأدب المفرد» (١/ ٥١، رقم: ١٠٩).

«إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٥٩٥].

١٩٣٧ ـ [٩] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٦٢٥].

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٣٨ ـ [١٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٦٧٧].

19٣٧ ـ [٩] (أبو ذر) قوله: (وتعاهد جيرانك) أي: تفقدهم وتجدد عهدك واحفظ به حق الجوار، والتعهد: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، والتعاهد ما بين اثنين من ذلك، ذكره التوربشي<sup>(۱)</sup>، وفي (القاموس)<sup>(۲)</sup>: تعهده وتعاهده: تفقده وأحدث العهد به.

#### الفصل الثانى

1971 - [11] (أبو هريرة) قبوله: (جهد المقبل) أي: قليل المال، في (النهاية) (۱۳): الجهد بالضم: الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة، وقيل: المبالغة والغاية، وقيل: هما لغتان في الوسع، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير، وهذا على تقدير عدم العيال وصحة التوكل كما أسلفناه.

وقوله: (وابدأ بمن تعول) إذا كان لك عيال ولم يرضوا بفوات حقهم ولم يصح لهم التوكل.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (١/ ٣٢٠).

١٩٣٩ ـ [١١] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٤/ ١٧، ت: ٨٥٥، ن: ٢٥٨٢، جه: ١٨٤٤، دي: ١٦٨٠].

۱۹٤٠ ـ [۱۲] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عِلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: عِنْدِي عَلْمَ أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي عَلْمَ أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْقَ أَعْلَمُ». آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٦٩١، ن: ٣٥٥].

١٩٤١ ـ [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرِ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟.....

1979 ـ [11] قوله: (وعن سليمان بن عامر) كذا في نسخ (المشكاة) سليمان بالضم والياء، وكتب في الحاشية: صوابه سلمان مكبراً، وسليمان سهو إما من الكتّاب أو من صاحب الكتاب، والله أعلم بالصواب.

وقوله: (وهي على ذي الرحم) أي: شخص ذي قرابة الولادة والأقرب فالأقرب.

١٩٤٠ \_ [١٢] (أبو هريرة) قوله: (أنت أعلم) أي: بحال من يستحق الصدقة،
 يعني: أنفقها على الفقراء وتحر في ذلك من هو أولى وأحرى.

۱۹٤۱ \_ [۱۳] (ابن عباس) قوله: (ألا أخبركم بخير الناس؟) أراد أنه من خير الناس، إذ قد علمنا أن من القاعدين من هـو خير من هذا الذي أمسك بعنان فرسه إذا

رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ مُعْتَزِلٌ فِي غُنيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِعُلِي بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٦٥٢، ن: بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٦٥٢، ن: ٢٣٩٩].

١٩٤٢ ـ [١٤] وَعَنْ أُمِّ بُحَيْدٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ. [ط: ٩٣٢، ن: ٢٥٦٥، ت: ٦٦٥، د: ١٦٦٧].

كان أعلم بالله وأخشى من الله وأزهد في الدنيا، ولم يكن الجهاد عليه فرض عين، وكذلك قوله: (ألا أخبركم بشر الناس؟) أي: من هو شر الناس، ولإرادة هذا المعنى نظائر كثيرة في الأحاديث، هذا حاصل كلام التُّورِبِشْتِي (١)، والمراد بـ (رجل ممسك عنان فرسه) الغازي.

وقوله: (يتلوه) أي: يتبعه في الفضيلة ويقربه، و(غنيمة) تصغير غنم.

وقوله: (يسأل) بلفظ المجهول.

وقوله: (ولا يعطي) بالمعلوم، وقد يضبط الأول بالمعلوم، والثاني بالمجهول، فافهم.

١٩٤٢ \_ [١٤] (وعن أم بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم.

وقوله: (لا تردوا) وفي بعض النسخ: (ردوا) (السائل).

وقوله: (ولو بظلف محرق) مبالغة؛ لأن الظلف المحرق لا ينتفع به.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٥٣).

١٩٤٣ ـ [١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنْكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنْحَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تُرَوْا صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تُرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ . [حم: ٢/ ٢٨، د: ١٦٧٧، د: ٢٥٦٧].

1947 ـ [10] (ابن عمر) قوله: (من استعاذ منكم بالله فأعيذوه) يعني إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه الشر، والعوذ: الالتجاء كالعياذ والمعاذ والتعوذ والاستعاذة.

وقوله: (ومن صنع إليكم معروفاً) في (الصراح)(١): صنع بالضم نيكوئي كردن بر كسى، صلته بإلى، وبدي كردن وصلته بالباء، يقال: صنع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً، أي: فعل.

وقوله: (فكافئوه) المكافأة المجازاة، وهي أفضل الصدقة، فناسب الترجمة.

قوله: (ما تكافئوه) بحذف النون من غير ناصب وجازم تخفيفاً، قال الكرماني في «شرح صحيح البخاري»: حذف النون بدون ناصب وجازم فصيح، وقد ذكرنا ذلك في باب الأذان.

وقوله: (فادعوا له حتى تُروا أن قد كافأتُموه) بالهمزة؛ أي: كرروا الدعاء، وبالغوا فيه حتى تحصل المثلية، ويكفي في ذلك قول القائل: جزاك الله خيراً؛ إذ فيه مبالغة من حيث رؤية العجز من نفسه في المكافأة وتفويضه إلى الله تعالى، كذا كان يقول الشيخ هيه .

<sup>(</sup>۱) «الصراح» (ص: ۳۱۹).

١٩٤٤ ـ [١٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧١].

# \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٩٤٥ ـ [١٧] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخُلٍ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَخْلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ عَمَّ تُنفِقُوا مِمَا يَحْبُورِ ثَلَى الله اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

المنع عن السؤال عن الناس بوجه الله لأنه لما قال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) فيه وجهان؛ أحدهما: المنع عن السؤال عن الناس بوجه الله لأنه لما قال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) والجنة لا تسأل عن الناس لزم أن لا يسأل عنهم شيء بوجهه تعالى، وثانيها: لا يسأل من الله شيء من متاع الدنيا لحقارتها، وإنما يسأل الجنة، والمقصود المبالغة.

#### الفصل الثالث

1980 ـ [1۷] (أنس) قوله: (بيرحاء) اختلف في هذا اللفظ هل هو بكسر موحدة أو فتحها وبعدها همزة أو تحتية، والراء مفتوحة أو مضمومة، معرب أو لا، ممدود أو مقصور، منصرف أو لا، واسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان.

وقوله: (مستقبلة المسجد) أي: باعتبار قبلة الشام، أو المراد مقابل باب المسجد.

(أبَخ بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله! فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَلَيْقِي عَمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٦١، م: ٩٩٨].

١٩٤٦ ـ [١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِداً جَائِعاً». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٣٣٦٧].

## 

وقوله: (بغ بغ) في (القاموس)(١): بغ، أي: عظم الأمر وفخم، تقال وحدها وتكرّر: بَخٍ بَخْ، الأول منوَّن والثاني مسكَّن، وقيل في الإفراد: بَخْ ساكنة، وبخِ مكسورة، وبخ منوَّنة مكسورة، ويغل ني أيغْ بَخْ مُسكَّنيْن، وبخِ منوَّنة منوقنة مغمومة، ويقال: بَخْ بَخْ مُسكَّنيْن، وبخ بخ منوَّنين، وبخ منوَّنين، وبخ منوَّنين، وبخ منوَّنين، وبخ بخ منوَّنين، وبخ بخ منوَّنين، وبخ بخ منوَّنين، وبالمدح. وقال في (المشارق)(٢): بخ بخ يقال: بإسكان الخاء فيهما وبكسرها فيهما دون التنوين، وبالكسر مع التنوين، وبالتشديد أيضاً، والضم والتنوين.

قال الخطابي: والاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية، قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته، وقيل: لتعظيم الأمر، فمن سكن شبهها بهل وبل، ومن كسرها ونونها أجراها مجرى صه ومه وشبهها من الأصوات.

وقوله: (مال رابح) أي: ذو ربح بالموحدة والمهملة.

١٩٤٦ \_ [١٨] (أنس) قوله: (كبداً جائعاً) إسناد مجازي، قال الطيبي (٣): مؤمناً

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» (١/٤٥١).

<sup>(</sup>٣) «شرح الطيبي» (٤/ ١٢٩).

# ٨ ـ باب صدقة المرأة من مال الزوج

# \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٩٤٧ ـ [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٣٧، م: ١٠٢٣].

كان أو كافراً، ناطقاً أو غير ناطق.

## ٨ ـ باب صدقة المرأة من مال الزوج

(باب) من عادة المؤلف أن يذكر الباب ولم يجعل له ترجمة، ويذكر فيه متممات وملحقات بالباب السابق، وفي بعض النسخ: (باب صدقة المرأة)، وفي بعضها: (نفقة المرأة من مال الزوج)، وأحاديث الباب لا يختص بها، بل يشمل الخازن والخادم أيضاً.

### الفصل الأول

١٩٤٧ \_ [١] (عائشة) قوله: (إذا أنفقت) أي: تصدقت.

وقوله: (غير مفسدة) أي: غير مسرفة.

وقوله: (من طعام بيتها) أي: ما يؤكل ولا يدخر، والحديث مطلق في جواز التصدق بأمر الزوج وبدونه، ومن لم يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، تأول الحديث على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت للسائل والضيف، ولكن الحديث الآتي صريح في الجواز بدون الأمر، ولعلهم يحملونه على عدم أمر جديد، فافهم.

١٩٤٨ ـ [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٠٢٠ه، م: ١٠٢٦].

١٩٤٩ ـ [٣] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْ فَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٣٨، م: فَيَدْ فَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٣٨، م:

١٩٥٠ ـ [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَجُـلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ....ا

١٩٤٨ ـ [٢] (أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي: الأجر بينهما مشترك.

قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحاً أو دلالة وكان شيئاً قليلاً، كذا في الحواشي، قال التُورِبِشْتِي (١): الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم وحاضرهم، وهو المختار.

١٩٤٩ \_ [٣] (أبو موسى الأشعري) قوله: (موفراً) بفتح الفاء من التوفير، وقد يكسر، حال من المفعول أو الفاعل.

وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله: (الخازن) بلفظ التثنية والجمع، كما في حديث: (أحد الكاذبين)، والمراد شركته في الأجر.

• ١٩٥٠ \_ [٤] (عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال، أي:

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٥٥).

نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٨٨، م: ١٠٠٤].

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٥١ ـ [٥] عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: «لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: «لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٧٠].

ماتت فجاءة من الفلتة، ومنه كان الأمر فلتة، أي: فجأة من غير تردد وتدبر، أفلت الكلام: ارتجله.

وقوله: (نفسها) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله لـ (افتلتت) وبالنصب على أنه مفعول ثان أبقي منصوباً وأسند الفعل إلى الأول، وهو متعد إلى مفعولين يقال: افتلته الشيء؛ أي: اختلسه واستلبه منه، وفي الحديث دليل على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، وكذا حكم الدعاء، هذا هو مذهب أهل الحق، واختلفوا في العبادات البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن، والمختار [عند الحنفية] نعم قياساً على الدعاء.

#### الفصل الثاني

١٩٥١ ـ [٥] (أبو أمامة) قوله: (ذلك أفضل أموالنا) وفي بعض النسخ: (أموال الناس).

١٩٥٢ ـ [٦] (سعد) وقوله: (كأنها من نساء مُضر) بضم الميم وفتح الضاد

فَقَالَتْ: يَا نَبَيِّ اللهِ! إِنَّا كَلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا، فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٦٨٦]. \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٩٥٣ ـ [٧] عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلاَيَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحُماً، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَيَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟" فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: "الأَجْرُ بَيْنَكُمَا". وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: . . . . . . . . . . . .

المعجمة مخففاً، قبيلة مشهورة من قبائل العرب، أخو ربيعة وهو مضر بن نزار، ويقال له: مضر الحمراء، ولأخيه: ربيعة الفرس، لأنه أعطي في الميراث الذهب، وأخوه الخيل، وفي الحديث: (مضر مَضَّرَها الله في النار) وكان أصله من مَضْرِ اللبن، وهو قرصُه اللسانَ وحَذْيُه له، كذا في (الصحاح)(۱)، وفي (الصراح)(۲): ماضر شير ترش زبان كز.

قوله: (إنّا كُلُّ) بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل والعيال، وقيل: الكل من لا يشتقل بأمره.

وقوله: (قال: الرطب) ضد اليابس، وهو ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة. الفصل الثالث

١٩٥٣ \_ [٧] (عمير مولى آبي اللحم) (٢) قوله: (الأجر بينكما) فيه تسلية للمولى

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/ ۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) «الصراح» (ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَقِيلَ: كَانَ لاَ يَأْكُلُ مَا ذُبِحَ عَلَى الأَصْنَام، وَكَانَ اسْمُهُ =

كُنْتُ مَمْلُوكاً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٢٥].



# ٩ ـ باب من لا يعود في الصدقة

# \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

وترغيبه في الثواب ومنع عن ضربه العبد لا أنه إطلاق ليد العبد في الإنفاق.

## ٩ ـ باب من لا يعود في الصدقة

أي لا ينبغي للإنسان أن يعود فيما تصدق على أحد، وظاهره أن يسترد ويندم على التصدق، وفي الحديث أن لا يشتريه منه أيضاً، وذلك مبالغة وأخذ عزيمة كما سيأتي.

#### الفصل الأول

1908 - [1] (عمر بن الخطاب) قوله: (حملت على فرس) أي: أعطيت أحداً من المجاهدين الذين لم يكن عنده ما ينفق، وتصدقت عليه (فأضاعه) أي: أساء بسياسته في القيام بعلفه وسقيه، و(الرخص) ضد الغلاء، وقد رخص ككرم.

عَبْدَاللهِ، ذَكَرَهُ الطَّيبِيُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ تَسْمِيتِهِ أَنَّهُ آبِي اللَّحْمِ أَنْ يُعْطِيهُ مَوْلاَهُ إِلَى الْمِسْكِينِ.
 «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٥٨).

«لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٠٠٣، م: ١٦٢٠].

وقوله: (لا تشتره) معناه لا تشتر برخص، فإن ذلك في حكم العود، ولكن ظاهر سوق الكلام يقتضي أن يقال: وإن أعطاكه بالألف مثلاً، وفيه مبالغة تأمل. وقال الطيبي (١): معناه لا ترغب البتة ولا تنظر إلى رخصه، وصحة بيعه، بل انظر إلى أنه صدقتك، وأن العود فيه مكروه، فافهم.

1900 ـ [٢] (بريدة) قوله: (وإنها ماتت) يعني تعود تلك الجارية بعد موت أمي إليّ بالإرث، فهل هذا من قبيل العود في الصدقة؟ فقال: لا، لأنها دخلت في ملكك بالميراث، والملك بالميراث ضروري ثبت من غير اختيار لك فيه بخلاف الشراء؟ فإنه في حكم الاسترداد بالاختيار.

وقوله: (صومي عنها) يدل على أن للولي أن يصوم عن الميت ما كان عليه من الصوم من قضاء رمضان أو نذر وكفارة، وإليه ذهب أحمد لهذا الحديث، ولم يجوزه الأئمة الثلاثة، كذا قال الطيبي (٢)، ومذهبنا أنه لا يصوم عنه وليه؛ لقوله على: (لا يصوم

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١٣٥).

إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٤٩].

أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد)، بل يطعم عنه ويفدي، فإن أوصى وجبت الفدية من الثلث، وإن لم يوص جاز أن يتبرع الورثة ولم يلزمهم، وعند الشافعي - رحمه الله - لا حاجة إلى الوصية، كذا ذكر في (الهداية)(۱).

وتفصيله أن العبادات أنواع: مالية محضة كالزكاة، وبدنية محضة كالصلاة، ومركبة منهما كالحج، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب، ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود هو إتعاب النفس، وهو لا يحصل به، ويجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس، وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع، انتهى. ثم الظاهر من قوله في الحديث: (إنها لم تحج قط) أن الحج كان نفلاً، فافهم.

ثم اعلم أن الباب خال من الفصل الثاني، وقد فات المؤلف الإشارة إلى ذلك هنا على ما هـو عادته، وليس في هذا الباب الفصل الثالث أيضاً، والله أعلم.

تم (كتاب الزكاة) بعون الله وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الصوم).

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/ ۱۲٥).





#### ٧ ـ كتاب الصوم

الصوم والصيام مصدرا صام، وهو في اللغة الإمساك من أي شيء كان، قال الله تعالى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَن صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦]، وقال الشاعر:

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ تحت العَجَاجِ وَأخرى تعلُكُ اللُّجُمَا

أي: ممسكة عن الصهيل، وفي الشرع: إمساكٌ مخصوص، واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الصلاة? والمشهور عند الجمهور أن الصلاة أفضل من سائر الأعمال لحديث: (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه أبو داود وغيره(۱)، وقيل: الصوم أفضل لحديث النسائي عن أبي أمامة(۱) قال: (أتيت النبي على، وقلت: يا رسول الله! مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له)، وصوم رمضان من أركان الإسلام المعلوم كونه من الدين بالضرورة، وكان فرضيته في شهر شعبان سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر، ثم المعتبر في ابتداء الصوم أول طلوع الصبح عند الجمهور، وقيل: استنارته، وهو مروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش، قال مسروق:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۲۲۲۲).

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٩٥٦ \_ [1] عَسنْ أَبِي هُرَيْسرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ شَهَرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ».

لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، وإنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت، قال شمس الأئمة الحلواني: الأول أحوط، والثاني أرفق(١).

### القصل الأول

۱۹۵۳ ـ [۱] (أبو هريرة) قوله: (إذا دخل [شهر] رمضان) في (القاموس) (۲): الرمض محركة شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. رمض يومنا، كفرح: اشتد حره، وقدمه: احترقت من الرمضاء، للأرض الشديدة الحرارة، ورمضان معروف، والجمع رمضانات ورمضانون وأرمضة، وأرمض شاذ، سمي به لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر زمن الحر والرمض، أو من رَمَضَ الصائم: اشتد حرُّ جوفه، أو راجع إلى معنى الغافر، أي: يمحو الذنوب ويمحقها، انتهى.

وقوله: (فتحت أبواب السماء) بالتخفيف والتشديد، وفي التشديد من المبالغة ما ليس في التخفيف، وقد قرئت بهما في الآية، لكن التخفيف في الحديث أكثر وأشهر وأظهر؛ لأن الفتح كل الفتح إنما يكون في الآخرة للدخول والاستقرار فيها، وأما في الدنيا فشيء منها في الجملة، ثم إنهم قالوا: الفتح هنا كناية عن تنزيل الرحمة وكثرتها وتواترها، وتؤيده رواية: (فتحت أبواب الرحمة) وكذلك فتح أبواب الجنة كناية عن

<sup>(</sup>١) «مرقاة المفاتيح» (٤/٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٥٩٤).

# وَفِي رِوَايَةٍ: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ(١)».

التوفيق للخيرات الذي هو سبب لدخول الجنة، وغلق أبواب جهنم كناية عن تخلص نفوس الصوام من بواعث المعاصي بقمع الشهوات، ولا يحسن حملها على الظواهر؛ لأن ذكرها على سبيل المن على الصوام، وأي فائدة في فتح باب السماء، وكذا في فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم؛ لأنه لا يدخل فيها أحد ما دام في هذه الدار إلا أن يقال: المقصود بيان شرف رمضان وفضله على سائر الشهور، وإنزال الرحمة والتوفيق والتخلص المذكور حاصل أيضاً، أو يحمل ذلك على أن الأمر متعلق بمن مات من صوام رمضان من صالحي أهل الإيمان وعصاتهم الذين استحقوا العقوبة، فوصول الروح من الجنة وعدم إصابة لفح جهنم وسمومها عليهم في عالم البرزخ أكثر وأوفر على تقدير الفتح والغلق كذا قيل.

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٣٦١): أَيْ قُيدَت ْ بِالسَّلاَسِلِ مَرَدَتُهُمْ، وَقِيلَ: كِنَايَةٌ عَنِ امْتِنَاعِ تَسْوِيلِ النُّفُوسِ، وَاسْتِعْصَائِهَا عَنْ قَبُولِ وَسَاوِسِهِمْ، إِذْ بِالصَّوْمِ تَنْكَسِرُ الْقُوَّةُ الْحَيْوَانِيَّةُ الْمَائِلَةُ إِلَى الطَّاعَاتِ، النَّغَضِ وَالشَّهَوَاتِ الدَّاعِينِ إِلَى أَنْوَاعِ السَّيِّاتِ، وَتَنْبَعِثُ الْقُوّةُ الْعَقْلِيَةُ الْمَائِلَةُ إِلَى الطَّاعَاتِ، لَا غَضَ مُشَاهَدٌ أَنَّ رَمَضَانَ أَقَلُّ الشَّهُورِ مَعْصِيةً، وَأَكْثَرُهَا عِبَادَةً، انتهى. وقال التُورِبِشْتِي: ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما يحمل قوله سبحانه: ﴿ وَيَاخَرِينَ مُقَرِّينِ فِي الْأَضْفَادِ ﴾ [ص: ٢٦] على الظاهر. فإن قال قائل: فما أمارة ذلك، ونحن نرى الفاسق في رمضان لا يرعوي عن فسقه، وإن ترك بابا أتى بابا آخر؟. قلنا: أَمَارَةُ ذلِكَ تَنْزُهُ أَكْثَرِ الْمُنْهَوِكِينَ فِي الطُّغْيَانِ عَنِ الْمَعَاصِي وَرُجُوعُهُمْ إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ، وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بها، وإقبالهم على تلاوة كتاب الله واستماع الذكر بعد الإعراض عنهما، وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وأمَّل واستماع الذكر بعد الإعراض عنهما، وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وأمَّا تَسْوِيلاَتِ الشَّيَاطِينِ أَغْرِقَتْ فِي بَعْضِهِمْ ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل فَإِنَّهَا تأْثِيرَاتٌ مِنْ تَسْوِيلاَتِ الشَّيَاطِينِ أَغْرِقَتْ فِي عُمْقِ تِلْكَ النُّفُوسِ الشَّرِيرَةِ، ويَاضَتْ فِي رُوُّوسِهَا، وقد أشار بعض العلماء فيه إلى المعنى الذي ذكرنا. «كتاب الميسر» (٢/ ٤٥٦).

وَفِي رِوَايَةٍ: «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٩٩، م: ١٠٧٩].

١٩٥٧ ـ [٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوابٍ، مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٢٥٧، م: ١١٥٢].

١٩٥٨ ـ [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَـهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [خ: ١٩٠١، م: ٧٦٠].

١٩٥٩ \_ [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ...

وقوله: (متفق عليه) قيل: رواية: (أبواب السماء) من أفراد البخاري، و(أبواب الرحمة) من أفراد مسلم، والمتفق عليها (فتحت أبواب الجنة).

۱۹۰۷ \_[۲] (سهل بن سعد) قوله: (يسمى الريان) قد سبق بيانه في (باب فضل الصدقة).

۱۹۰۸ \_ [۳] (أبو هريرة) قوله: (ومن قام رمضان ۱۱) المراد قيام ليالي رمضان للصلاة.

١٩٥٩ \_[٤] (أبو هريرة) قوله: (كل عمل ابن آدم) مبتدأ، وقوله:

 <sup>(</sup>١) قال القاري (٤/ ١٣٦١): وَفِيهِ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: (رَمَضَانُ) بِدُونِ شَهْرٍ، وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لِخَبَرِ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، انتهى. وفىي لِخَبَرِ أَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، انتهى. وفي «التقرير»: ونُسِبَ القولُ بكراهته لمحمد كما في «الشامي» .

يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَته وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَته وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ......

(يضاعف) خبره بتقدير الضمير، أي: يضاعف الحسنة منه.

وقوله: (إلا الصوم) فإن ثوابه لا يقادر قدره ولا يقدر إحصاءه إلا أنا، فأنا أجزي به ما أشاء.

وقوله: (فإنه لي) أضافه تعالى إليه إضافة تشريف وتكريم كما في قوله تعالى: 

«كَافَّةُ اللهِ مع أن العالم كله له سبحانه، وقيل: لأنه لم يعبد غيره تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود وغيرهما، وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه، بخلاف غيره من العبادات الظاهرة، يعني: لا يدخل الرياء بفعله وإن كان قد يدخله بالقول كمن يخبر بأنه صائم، فإنما يدخل الرياء من جهة الإخبار، بخلاف بقية الأعمال؛ فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلها، وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته تعالى أضافه إليه، والموافق بسياق الحديث أن الإضافة لأجل أنه تعالى هو المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته.

وقوله: (يدع شهوته وطعامه) جملة موجبة لعلة الحكم، و(طعامه) من عطف الخاص على العام، وفي رواية: (طعامه وشرابه) فحينئذٍ يكون المراد بالشهوة شهوة الجماع.

وقوله: (فرحة عند فطره) إما بما يحصل من انتعاش الطبيعة بالأكل والشرب بعد الجوع والعطش مع ضميمة نورانية العبادة والتقرب والشكر كما قيل: الماء الحلو

البارد يخرج الشكر من صميم القلب، وإما بالشكر على تمام النعمة وتوفيق الله سبحانه به، و(الخلوف) بالضم تغير فم الصائم وطيبه(۱)، (عند الله) كناية عن قربه تعالى ورضاه عن الصائم، وقيل: يكون يوم القيامة أطيب منه كدم الشهيد(۱).

وقوله: (والصيام جنة) أي: من المعاصي في الدنيا، أو من النار في الآخرة. وقوله: (فلا يرفث) بضم الفاء أي لا يفحش ولا يتكلم بكلام قبيح، (ولا يصخب) بفتح الخاء، أي: لا يرفع صوته بالهذيان والخصومة.

<sup>(</sup>۱) قال الباجي: الْخُلُوفُ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ فَمِ الصَّاثِمِ، وَإِنَّمَا يَحْدُثُ مِنْ خُلُو الْمَعِدَةِ بِتَرْكِ الأَكْلِ وَلاَ يَذْهَبُ بِالسَّوَاكِ ؛ لأَنَّهَا رَاثِحَةُ النَّفُسِ الْخَارِجِ مِنْ الْمَعِدَةِ، وَإِنَّمَا يَذْهَبُ بِالسَّوَاكِ مَا كَانَ فِي الأَسْنَانِ مِنْ التَّغَيُّرِ. وَقَالَ الْبَرْنِيُّ: خُلُوفُ فَمِ الصَّاثِمِ تَغَيُّرُ طَعْمِ فَمِهِ وَرِيحِهِ لِتَأَخُّرِ الطَّعَامِ، وَهَذَا للَّسْنَانِ مِنْ التَّغَيُّرِ. وَقَالَ الْبَرْنِيُّ: خُلُوفُ فَمِ الصَّاثِمِ تَغَيُّرُ طَعْمِ فَمِهِ وَرِيحِهِ لِتَأَخُّرِ الطَّعَامِ، وَهَذَا لَيْسَ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_، وَإِنَّمَا هُو جَارٍ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَلِذَلِكَ مُنِعَ الصَّائِمُ السَّواكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ؛ لأَنَّهُ وَقْتُ وُجُودِ الْخُلُوفِ فِيهِ عِنْدَهُ، وَأَبَاحَهُ مَالِكٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ؛ لأَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْمَعِدَةِ، وَلَوْ زَالَ بِالسِّوَاكِ لَوَجَبَ أَنْ يُمْنَعَ لَا النَّوالِ يَمْنَعُ وُجُودَهُ مِنْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ. انتهى. «المنتقى مِنْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ لأِنَّ تَعَاهُدَهُ بِالسِّواكِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَمْنَعُ وُجُودَهُ مِنْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ. انتهى. «المنتقى شرح الموطأ» (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>Y) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح إذ ذاك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه. قال المازري: هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي: يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر. وقيل: المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما تستطيبون ريح المسك. وقد بسط في «الفتح» عدة أقوال فارجع إليه (٤/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٠٤، م: ١٩٠١].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٦٠ \_ [٥] عَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.....

وقوله: (فإن سابه) أي شتمه (أو قاتله) أي: خاصمه.

وقوله: (فليقل) إما باللسان وهو الأظهر؛ لأن حقيقة القول فعل اللسان، وقال في (فتح الباري)(۱): وبه جزم المتولي ونقله عن الرافعي، أو بالقلب يعني يذكر نفسه أني صائم حتى لا يجيبه بالشتم، ورجحه النووي في (الأذكار)(۱)، وقال في (شرح المهذب)(۱): كلا القولين حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمع بينهما كان أحسن، وقيل: إن كان صوم فرض يقول باللسان، وإن كان نفلاً فبالقلب ليبعد عن الرياء، واختاره الروياني، ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أن موضع الخلاف صوم التطوع، وفي الفرض يقول باللسان قطعاً (١).

#### الفصل الثاني

التصفيد، في (القاموس)(٥): صفده: شده وأوثقه، كأصفَده وصفّده، وككتاب:

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الأذكار» (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مرعاة المفاتيح» (٦/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٥) «القاموس المحيط» (ص: ٢٨٠).

# 

ما يوثق به الأسير من قِدِّ أو قيد، (مردة) بفتحات جمع مارد وهو العاتي الشديد المتجرد للشرور، والمراد من التصفيد والفتح والتغليق المذكورة إما حقائقها أو كناية عن قلة إغواء الشياطين وفعل الخيرات والكف عن المخالفات، وأغرب من قال بتخصيصه بزمان النبوة، وإرادة الشياطين المسترقة للسمع، والظاهر العموم ولعدم خصوصيتها في ذلك الزمان برمضان إلا أن يراد الكثرة والغلبة، والله أعلم(۱).

<sup>(</sup>١) فَإِن قيل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة فِي رَمَضَان كثيراً، فَلُو صُفِّدَتِ الشَّيَاطِين لم يَقع شَيْء من ذَلِك؟ وأجيب عن ذلك بوجوه، الأول: أن المراد من الشَّيَاطِين مسترقو السَّمع مِنْهُم، فإنهم منعُوا زمن نزُول الْقُرْآن من استراق السّمع، فزيد التسلسل مُبَالغَة فِي الْحِفْظ. وَالثاني: أَن المراد أَن الشَّيَاطِين لاَ يخلصون من إفْسَاد الْمُسلمين إلَى مَا يخلصون إلَيْهِ فِي غَيره لاشتغالهم بالصيام الَّذِي فِيهِ قمع الشَّيَاطِين، وبقراءة الْقُرْآن، وَالذكر. وَالثالث: أن ذلك في حق الصائمين الَّذين حَافظُوا على شُرُوط الصَّوْم وراعوا آدابه. والرابع: أن المراد منها بعض الشَّيَاطِين وهم المردة كُمَّا ورد في بعض الروايات، فالمطلق من الأحاديث محمول على المقيد، وَبذلك ترْجم ابْن خُزَيْمَة فِي «صَحِيحه» كذا في «العيني» (٨/ ٢٧). والخامس: ما أشار إليه ابن العربي في الجواب: أنه لَيْسَ مِنْ شَرْطِ وَسْوَسَة الشيطان وإغوائه اتِّصَالُه، بل يحتمل أن يوجد كَمَا يُوجَدُ الْأَلَمُ فِي جَسَدِ الْمَسْحُورِ وَالْمَعْيُونِ عِنْدَ تَكَلُّمِ السَّاحِرِ أَوِ الْعَاكَنِ، فَكَذَلِكَ يُوجَدُ عِنْدَ وَسْوَسَتِهِ مِنْ خَارِج، كذا في «الزرقاني» (٢/ ٢٩٩). وقريب منه ما قال الباجي: إن المصفَّد هو المغلول اليد إلى العنق يتصرف بالكلام والرأي وكثير من السعى، انتهى. والسادس وهو الأوجه عندى: أن صدور المعاصى في رمضان ليس من أثر الشيطان بل من أثر النفس اللوّامة التي تشرّبتُ من أثر الشيطان في سائر السنة، فإن النفس لما تصبَّغَتْ بلونه تَصْدُرُ منها أفعاله، والفائدة إذ ذاك في تصفيد الشيطان ضعف التأثير في ارتكاب المعاصي، فمن أراد التجنب عن ذلك يسهل عليه. وهذا أمر مشاهد. والسابع: ما أفاده شيخ مشايخنا الشاه محمد إسحاق: أن ذلك مختلف=

فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ (١): يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

[ت: ۲۸۲، جه: ۱٦٤٢].

١٩٦١ ـ [٦] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَـذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: ٤/ ٣١٢].

وقوله: (يا باغي الخير) أي طالب الثواب (أقبل) ويقال: واطلب الثواب، فهذا أوانه وموسمه، و(أقصر (٢)) من الإقصار أقصر وقصر وتقاصر، انتهى. وقصر عنه تركه هو لا يقدر عليه.

باختلاف الأشخاص، فيُصَفَّدُ الْمَرَدَةُ في حق الفسقة، والعامةُ في حق الصلحاء، وفيه سرُّ 
 لا يخفى. «أوجز المسالك» (٥/ ٣٤٦\_٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) قيل: يحتمل أنه ملك أو المراد أنه يلقي في قلوب من يريد الله إقباله على الخير، كذا في «قوت المغتذي» (۱/ ۲۰٤). قال السندي: إن قلت: أيّ فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع للناس؟ قلت: قد علم الناس به بإخبار الصادق وبه يحصل المطلوب بأن يتذكر الإنسان كل ليلة بأنها ليلة المناداة فيتعظ بها. «حاشية السندي على سنن النسائي» (۱٤/ ۱٤).

<sup>(</sup>Y) قال القاري: أَيْ أَمْسِكْ عَنِ الْمَعَاصِي وَارْجِعْ إِلَى اللهِ ـ تَعَالَى ـ فَهَذَا أَوَانُ قَبُولِ التَّوْبَةِ وَزَمَانُ الإسْتِعْدَادِ لِلْمَغْفِرَةِ، وَلَعَلَّ طَاعَةَ الْمُطِيعِينَ وَتَوْبَةَ الْمُذْنِبِينَ وَرُجُوعَ الْمُقَصِّرِينَ فِي رَمَضَانَ مِنْ أَثُو اللَّسْتِعْدَادِ لِلْمَغْفِرَةِ، وَلَعَلَّ طَاعَةَ الْمُطِيعِينَ وَتَوْبَةَ الْمُذْنِبِينَ، وَلِهَ ذَا تَرَى أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ صَائِمِينَ أَثُو النِّدَاءَيْنِ، وَنَتِيجَةُ إِقْبَالِ اللهِ ـ تَعَالَى ـ عَلَى الطَّالِبِينَ، وَلِهَ ذَا تَرَى أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ صَائِمِينَ حَلَيْمِينَ حَتَى الصَّغَارَ وَالْجَوَارِ، بَلْ غَالِبُهُمُ الَّذِينَ يَتُرُكُونَ الصَّلاَةَ يَكُونُونَ حِيتَئِذٍ مُصَلِّينِ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ حَتَّى الصَّغَارَ وَالْجَوَارِ، بَلْ غَالِبُهُمُ الَّذِينَ يَتُرُكُونَ الصَّلاَةَ يَكُونُونَ حِيتَئِذٍ مُصَلِّينِ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ أَنَّ الصَّوْمَ أَصْعَبُ مِنَ الصَّلاَةِ، وَهُو يُوجِبُ ضَعْفَ الْبَدَنِ الَّذِي يَقْتَصِي الْكَسَلَ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَكُثْرَةَ النَّوْمِ عَادَةً، وَمَعَ ذَلِكَ تَرَى الْمَسَاجِدَ مَعْمُورَةً، وَبِإِحْيَاءِ اللَّيَالِي مَعْمُورَةً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا وَلاَ قُولًا لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَى المَقَاتِيحِ» (٤/ ١٣٦٤).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٩٦٢ ـ [٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَتُغُلَقُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَتُغُلَقُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ فَيْ وَقُولُ أَنْ السَّمَاءِ وَالنَّسَائِيُّ . [حم: ٢١٠٦، ٢١٠٠، ن: ٢١٠٦].

#### الفصل الثالث

۱۹۶۳ ـ [۸] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصيام والقرآن) الظاهر أن المراد بــه قيام رمضان به في التراويح وصلاة الليل، ويحتمل أن يكون مطلقاً.

وقوله: (يشفعان)(٣) الرواية المشهورة بالتخفيف وقد يثقل.

<sup>(</sup>١) أي: الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الطّيبيُّ: اتَّحَدَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ دَلاَلَةً عَلَى فَخَامَةِ الْجَزَاءِ، أَيْ: فَقَدْ حُرِمَ خَيْراً لا يُقَادَرُ
 (٢) قَدْرُهُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يحتمل تَجسيدهما، وَيحتمل ببيَهَانِ الْحَالِ. قَالَ الطَّيبِيُّ: الشَّفَاعَةُ وَالْقَوْلُ مِنَ الصَّيَامِ وَالْقُرْآنِ إِمَّا أَنْ يُؤَوَّلَ أَوْ يَجْرِيَ عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّصُّ، وَهَذَا هُـوَ الْمَنْهَجُ الْقَوِيمُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، فَإِنَّ الْعُقُولَ الْبُشَرِيَّةَ تَتَلاَشَى وَتَضْمَحِلُّ عَنْ إِدْرَاكِ الْعَوَالِمِ الإِلَهِيَّةِ، وَلاَ سَبِيلَ لَنَا إِلاَّ الإِذْعَانُ وَالْقَبُولُ، وَمَنْ أَوَّلَ قَالَ: اسْتُعِيرَتِ الشَّفَاعَةُ وَالْقَبُولُ لِلصِّيَامِ وَالْقُرْآنِ لِإِطْفَاءِ غَضَبِ اللهِ وَإِعْطَاءِ الْكَرَامَةِ وَرَفْع الدَّرَجَاتِ وَالزُّلْفَى عِنْدَ اللهِ، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (١٣٦٦/٤).

يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ! إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الصِّيَامُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَيَهِ، فَيُشَفَّعَانِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ». [شعب: ١٩٩٤].

١٩٦٤ ـ [٩] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ 
حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ كُلُّ مَحْرُومٍ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. [جه: حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ كُلُّ مَحْرُومٍ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. [جه: 175٤].

وقوله: (أي رب) دون أن يقول: يا رب إشارة إلى قربهما من حضرة الحق عالى.

1978 ـ [9] (أنس بن مالك) قوله: (فقد حرم الخير كله) في (حرم) ضمير لـ (من)، و(الخير) منصوب بنزع الخافض، وفيه مبالغة في بيان فضل هذه الليلة، أو المراد ما يتعلق برمضان والقيام فيه من الخير وأمثاله، والله أعلم.

وقوله: (إلا كل محروم) أي: من السعادة والطاعة والتقرب إلى الله محكوم عليه بالحرمان مستحيل عليه بذلك.

1970 \_ [10] (سلمان الفارسي) قوله: (قد أظلكم) أي: شارفكم وألقى ظله عليكم، وفي (القاموس)(١): أظلني الشيء: غشِيني، والظلّة بالضم الغاشية وما أظلك

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٩٤٦).

من شجر.

وقوله: (وشهر المواساة)(١) أصله بالهمزة، قلبت واواً، وآساهُ بماله: أَنَالَه، وجَعَلَه فيه إسْوَةً، لا يكون ذلك إلا من كفاف، فإن كان من فضلة فليس بمواساة، كذا في (القاموس)(٢).

وقوله: (من فطّر) بالتشديد، أي: أطعم صائماً، (كان له مغفرة) بالنصب والرفع، وكذا قوله: (وعتق).

وقوله: (ليس كلنا يجد) بصيغة الغائب باعتبار لفظ (كل)، والمتكلم باعتبار المعنى.

وقوله: (مذقة) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة (لبن) أي شربة لبن يخلط

<sup>(</sup>۱) فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى الْجُودِ وَالإِحْسَانِ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ الإِنْسَانِ، لاَ سِيَّمَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْجِيرَانِ.

«وَشَهْرٌ يُرَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ» وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: «يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيراً»، وَهَـذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ فِيهِ، وَيحتملُ تَعْمِيمُ الرِّزْقِ بِالْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ. «مرقاة المفاتيح»
(١٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١١٥٩).

أَوْ تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِماً سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضيي شَرْبَةً لاَ يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ».

١٩٦٦ ـ [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَصَّانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ.

١٩٦٧ ـ [١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ. .

بالماء، والمذيق كأمير [اللبن] الممزوج بالماء، مَذَقَهُ فَامْتَذَقَ فهو ممذوق ومذيق. وقوله: (أو تمرة) عطف على (مذقة).

إطلاق كل أسير وقد يكون على بعض الأسراء حق لأحد من الناس؟ قلنا: لم يكن إطلاق كل أسير وقد يكون على بعض الأسراء حق لأحد من الناس؟ قلنا: لم يكن أسراؤه على إلا الكفار أسروا في الغزوات، وهو مخير فيهم بعد الأسر بين المن والإطلاق وأخذ الفداء والاسترقاق عند أكثر الأئمة، ويتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية، ولم يكن بينهم من عليه حقوق الناس من الديون ونحوها، ولو كانت فلعله على كان يرضي أهلها ويطلق، والله أعلم.

١٩٦٧ ــ[١٢] (ابن عمر) قوله: (تزخرف)(١) أي: تزين،......

<sup>(</sup>۱) قال القاري: أَيْ: يُبْتَدَأُ التَّزْيِينُ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ مُنتُهِياً إِلَى سَنَةٍ آتِيَةٍ أَوَّلَ الْحَوْلِ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْجَنَّةَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا مُزَيَّنَةٌ لِأَجْلِ رَمَضَانَ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الْغُفْرَانِ وَرَفْعِ دَرَجَاتِ الْجِنَانِ، مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الزَّمَانِ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ رَأْسُ مِنْ كَثْرَةِ الْغُفْرَانِ وَرَفْعِ دَرَجَاتِ الْجِنَانِ، مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الزَّمَانِ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ رَأْسُ الْحَوْلِ مِمَّا بَعْدَ رَمَضَانَ، وَلَعَلَّهُ اصْطِلاحُ أَهْلِ الْجِنَانِ، وَيُنَاسِبُهُ كَوْنَهُ يَوْمَ عِيدٍ وَسُرُورٍ، وَوَقْتَ الْحَوْلِ مِمَّا بَعْدَ رَمَضَانَ، وَلَعَلَّهُ اصْطِلاحُ أَهْلِ الْجِنَانِ، وَيُنَاسِبُهُ كَوْنَهُ يَوْمَ عِيدٍ وَسُرُورٍ، وَوَقْتَ زِينَةٍ وَحُبُورٍ، وقَالَ ابْنَ حَجَرٍ: لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْحَوْلِ بِأَنْ تَبْتَذِيَّ الْمَلاَئِكَةُ فِي تَزْينِينِهَا أَوّلَ شَوَالٍ وَتَسْتَمِرً إِلَى أَوَّلِ رَمَضَانَ، فَتَفْتَحُ أَبَوابُهَا حِينَتِذِ لِيَطَلِعَ الْمَلاَثِكَةُ عَلَى مَا لاَ يَطَلِعُونَ عَلَيْهِ = شَوَالًى وَتَسْتَمِرَّ إِلَى أَوْل رَمَضَانَ، فَتَفْتَحُ أَبُوابُهَا حِينَتِذِ لِيَطَلِعَ الْمَلاَثِكَةُ عَلَى مَا لاَ يَطْلِعُونَ عَلَيْهِ =

لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ». قَالَ: «فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ<sup>(۱)</sup> مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ!.....ين رَبِّا الْمُعَانِ عَلَى الْمُعَانِ الْعَيْنِ، فَيَقُلْنَ:

في (القاموس)(٢): الزخرف بالضم: الذهب وكمال حسن الشيء، والمزخرف المزين، وزخارف الدنيا أنواع زينتها.

وقوله: (على الحور العين) الحور جمع حوراء من الحور بفتحتين شدة بياض العين في شدة سوادها، أحور وحوراء نعت منه، وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر، وليس في بني آدم حور، وإنما يقال للنساء: حور العيون تشبيها بالظباء والبقر، كذا في (الصحاح)(٣). قال في (القاموس)(٤): الحور جمع أحور وحوراء بالتحريك: أن يشتد بياض العين وسوادها، وتستدير حدقتها،

<sup>=</sup> قَبْلُ، إِعْلاَماً لَهُمْ بِعِظَمِ شَرَفِ رَمَضَانَ وَشَرَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَمُجَازَاتِهِمْ عَلَى صَوْمِهِمْ بِمِثْلِ هَذَا النَّعِيمِ الْمُقيمِ الظَّاهِرِ الْبَاهِرِ، اه. وَالأَظْهَرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الزِّينَةِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ:

(افْتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ . . . إِلَخْ» ، لِأَنَّ الزِّينَةَ الْمُتَعَارَفَةَ تَكُونُ فِي أَوَائِلِ أَمْرِ الْفَرَحِ، وَقَدْ تَكُونُ بَعْدَ الْفَرَحِ، وَالْمُنَاسِبُ هُنَا الأَوَّلُ، وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِاللاَّمِ فِي قَوْلِهِ: (لرَمَضَانَ) وَقُتُهُ، وَمِنْ بَيَائِيَّةٌ . (مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٧٠).

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَتَثَرَتْ رَافِحَةً عَطِرَةً طَيِّبَةً، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: تَحْتَ الْعَرْشِ أَيْ فِي الْجَنَّةِ، لاَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَقْفاً بِمَعْنَى لِأَنَّ سَقْفَ الْجَنَّةِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَقْفاً بِمَعْنَى لَأَنَّ سَقْفَ الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ سَقْفاً بِمَعْنَى أَعْلاَهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ فَاصِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْ يَكُونَ هُبُوبُ الرِّيحِ فِي الْجَنَّةِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الرِّيحَ تَنْزِلُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مُبْتَدَاً بِاعْتِبَارِ ظُهُورِهَا فِي الْجَنَّةِ. «مرقاة المفاتيح» (١٣٧١).

<sup>(</sup>۲) «القاموس المحيط» (ص: ۷۵۲).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) «القاموس المحيط» (ص: ٣٥٥).

اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجاً تَقَرَّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا، وَتَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْإَعْلَى الْبَيْهَقِيُّ الْإِيمَانِ». [شعب: ٣٦٢٨، ٣٦٢٩، ٣٦٣٣].

١٩٦٨ ـ [١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «يُغْفَرُ لأِمَّتِهِ فِي آخِر لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ».....

وترق جفونها، ويبيض ما حواليها، أو شدة بياضها وسوادها في بياض الجسد، أو اسوداد العين كلها مثل الظباء، ولا يكون في بني آدم، بل يستعار لها، والعين جمع عَيناء وهي المرأة الواسعة العين، في (القاموس)(۱): عَين كفرح عيناً وعِينة بالكسر: عَظُم سَوادُ عينه في سعة فهو أعيَنُ.

وقوله: (تقر) \_ بفتح القاف وكسرها \_ إما من القر بفتح القاف وكسرها بمعنى القرار والثبات، فهو عبارة عن نيل المقصود والفوز بالبغية؛ لأن العين تقر وتسكن بالنظر إلى المحبوب يتحرك ويلتفت إلى بالنظر إلى المحبوب يتحرك ويلتفت إلى كل جانب، أو من الفرح والسرور؛ لأن العين يستقر في حالة السرور، وفي الهم والحزن يتحرك كقوله تعالى: ﴿ تَدُورُ أَعَينُهُمْ كَالَّذِى يُغَشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب: ١٩]، أو من القر بضم القاف بمعنى البرودة، وبرودة العين ولذته في مشاهدة المحبوب، وحره واحتراقه في رؤية الأعداء، ولهذا سمي الولد قرة العين، كأنهن لما رأين زخرفة الجنة وزينتها زادت أمنيتهن في الأزواج، فسألن الله ذلك.

المصححة، وفي النسخ المصححة، وفي النسخ المصححة، وفي النسخ المصححة، وفي النسخة: (لأمتي) فهو لفظ النبي ﷺ، وبلفظ الغائب حكاية عن معنى ما تلفظ بـه ﷺ لا لفظه.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١١٢٤).

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟(١) قَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٢٩٢].



## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٩٦٩ ـ [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ».....

### ١ \_ باب رؤية الهلال

الهلال اسم لغُرّة القمر أو لِليلتين أو إلى ثلاثٍ أو إلى سبع، ولِليلتين من آخر الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين، وفي غير ذلك قمر، كذا في (القاموس)(٢)، والمراد هنا المعنى الأول، وهو ما يرى في الليلة الأولى من رمضان أو من شوال، يجب في نهاره الصوم أو الإفطار.

## الفصل الأول

1979 ـ [1] (ابن عمر) قوله: (فإن غُمّ عليكم) أي غطي الهلال وستر بالغمام ووقع الشك في رؤيته (فاقدروا لـه) بكسر الدال وضمها، وقيل: الضم خطأ رواية،

<sup>(</sup>۱) فيه رَدُّ عَلَى مَنِ اخْتَارَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ تِسْعِ وَعِشْرِينَ، إِذْ قَدْ تَكُونُ آخَرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُقَالَ: لاَ، أَيْ: لَيْسَ سَبَبُ الْمَغْفِرَةِ كُونَهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بَلْ سَبَبُهَا كَوْنَهَا آخِرَ لَيْلَةٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَهَا مِنْ بَقِيَّةٍ لَيَالِي الْعَشْرِ الأَخِيرِ. «مرقاة المفاتيح» وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَهَا مِنْ بَقِيَّةٍ لَيَالِي الْعَشْرِ الأَخِيرِ. «مرقاة المفاتيح» (١٣٧١).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٨٩).

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٠٦، م: ١٠٨٠].

واختلفوا في معناه على وجوه، والمختار الذي عليه الجمهور أن المراد قدروا له تمام ثلاثين وأكملوا هذا العدد في الشهر الذي كنتم فيه كما في الرواية الأخرى: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، قال في (المواهب)(۱): وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة هجمهور السلف والخلف.

وقال بعضهم: إن المراد تقدير منازل القمر وضبط حساب النجوم حتى يعلم أن الشهر ثلاثون أو تسع وعشرون، وهذا القول غير سديد، فإن قول المنجمين غير مقبول، ولا يعتبر في الشرع، فلا يعتمد عليه إلا في رواية شاذة في الفقه، وقد نقل عن ابن شريح أنه قال: هذا لمن خصه الله تعالى بهذا العلم.

وقوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة، قال ابن العربي (٢): فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد، وهذا بعيد، انتهى.

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): قد خالف ابن شريح في هذه الفتيا من جعل لأهل التنجيم مدخلاً في عبادات المسلمين، ولقد علم أن العرب لم يكن يتعاطاه وكان النبي على أباه، وإلى هذا المعنى أشار بقوله على: (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) الحديث، وقال: (فأكملوا العدة ثلاثين) خطاباً للعامة، وخفي عليه أن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ لم يفتوا بذلك ولم يعلموه، وهم خير هذه الأمة وأخصهم بعلم الشريعة وأولاهم

<sup>(1) «</sup>المواهب اللدنية» (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٦٠).

۱۹۷۰ ـ [۲] وَعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُومُـوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ۱۹۰۹، م: ۱۰۸۱].

١٩٧١ ـ [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا أُمَّـةٌ أُمِّيَّـةٌ لَا تَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا».....

بالتأييد والتوفيق، وقال الشيخ ابن الصلاح: معرفة منازل القمر وهو معرفة الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفة الآحاد، فمعرفة منازل القمر يدرك بأمر محسوس يدركه من يوافق النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن شريح وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه، ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه عليه، وإنما قال بجوازه، وأما أبو إسحاق فقد نقل فيه في (المهذب)(۱) لزوم الصوم في هذه الصورة.

وقوله: (الشهر تسع وعشرون ليلةً) أي قد يكون كذا، وقيل: هو محمول على الغالب.

١٩٧٠ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (صوموا لرؤيته) اللام بمعنى الوقت.

19۷۱ ـ [٣] (ابن عمر) قوله: (إنا أمة أمية) أي: العرب، وقيل: أراد نفسه، وأمية قيل: نسبة إلى الأمهات، أي: إنهم على أصل ولادة أمهم، أو لأن المرأة هذه صفتها غالباً، وقيل: منسوبون إلى أم القرى، وإنما قيل للعرب: أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم نادرة، وكذا معرفة الحساب.

وقوله: (لا نكتب ولا نحسب) دل على أن معرفة الشهر عندنا ليس بالحساب، كما هو عند المنجمين، وأكده بالإشارة بقوله: (هكذا وهكذا . . . إلخ) كما هو شأن

<sup>(1) &</sup>quot;llaجموع" (7/ 191).

وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. ثُمَّ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي تَمَامَ الثَّلاَثِينَ، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعاً وَعِشْرِينَ، وَمرَّة ثَلاَثِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩١٣، م: ١٠٨٠].

١٩٧٢ ـ [٤] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَهْرًا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩١٢، م: ١٠٨٩].

العامة ممن لم يعرف الحساب أصلاً.

وقوله: (يعني تمام الثلاثين) متعلق بالأخير.

وقوله: (يعني مرةً تسعاً وعشرين، ومرةً ثلاثين) متعلق بكليهما، وكلاهما من كلام الراوي.

۱۹۷۲ ـ [3] (أبو بكرة) قوله: (شهرا عيد لا ينقُصان: رمضان وذو الحجة) ذكروا لهذا توجيهات، والأصوب ما قال في (النهاية)(۱): أي: في الحكم وإن نقصا في العدد، أي: ينبغي أن لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعاً وعشرين يوماً، أو أن يقع في الحج خطأ لم يكن في نسككم نقص. فإن قلت: فكيف يتصور ذلك في ذي الحجة، فإن الحجة، فإن الحجة، ويقع العشر الأول؟ قلت: يتصور بإغماء هلال ذي الحجة، ويقع منه في الغلط بزيادة يوم نقصانه، فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه.

۱۹۷۳ \_ [٥] (أبو هريرة) قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) المشهور في تعليله كما صرح به الترمذي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (٥/ ١٠٦).

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: اللَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ١٩١٤، م: ١٠٨٩، م: ١٠٨٩.

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٧٤ ـ [٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا انْتُصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٢٣٧، ت: ٧٣٨، جه: ١٦٥١، دى: ١٧٤٠].

بنشاط، وينافيه التخصيص بيوم أو يومين لأنه يدل أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو

أربعة جاز، كذا قال الشيخ(١)، اللهم إلا أن يكون ذكر يوم أو يومين على وجه التمثيل

لا التخصيص.

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وإيراثه الشك بين الناس فيقولون: لعله رأى هلال رمضان حتى يصوم، وهذا الوجه أيضاً لا يخلو عن ضعف على أنه يجوز لمن له عادة، والاختلاط المذكور باق، إلا أن يقال: جوز ذلك لأن ترك الورد شاق على من ألفه، فيكون في حكم صوم القضاء والنذر، فالوجه هو الأول، وذكر بعضهم أن النهي مخصوص بالضعفاء، وقد كان رسول الله على جمع بين صوم الشهرين.

#### الفصل الثاني

١٩٧٤ \_ [٦] (أبو هريرة) قوله: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)(٢) هذا في

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) قال القاري: وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ رَحْمَةٌ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ، وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ، وَلِذَا قَيَّدَهُ بِالإِنْتِصَافِ، أَوْ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُقَدَّمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي: الْمَقْصُودُ اسْتِجْمَامُ مَنْ لاَ يَقُوى =

١٩٧٥ \_ [٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْصُوا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٨٧].

١٩٧٦ ـ [٨] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ......

حق من لم يقو على تتابع الصيام الكثير.

١٩٧٥ ـ [٧] (وعنه) قوله: (أحصوا هلال شعبان لرمضان)(١) يؤيد أن المراد
 بالقدر هو عد الثلاثين من شعبان، لكنهم قالوا: الإحصاء أبلغ من العد في الضبط.

۱۹۷٦ - [۸] (أم سلمة) قوله: (إلا شعبان ورمضان) اعلم أن الأحاديث في صوم شعبان وردت مختلفة، منها: حديث أبي هريرة (٢) الناهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومنها حديثه (٣) الناطق بالنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، ومنها

علَى تَتَابُعِ الصِّيَامِ فَاسْتُحِبَّ الإِفْطَارُ كَمَا اسْتُحِبَّ إِفْطَارُهُ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، فَأَمّا مِنْ قَدَرَ فَلاَ نَهْيَ لَهُ، وَلِذَلِكَ جَمَعَ النَّبِيُ ﷺ يَيْنَ الشَّهْرِيْنِ فِي الصَّوْمِ، اه. قال القاري: وَهو كَلاَمٌ حَسَنٌ لَكِنْ يُخَالِفُ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ أَنَّ الصِّيَامَ بِلاَ سَبَبِ بَعْدَ نِصَفِ شَعْبَانَ مَكْرُوهٌ، وَفَي «شَرْحِ ابْنِ لَكِنْ يُخَالِفُ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ أَنَّ الصِّيَامَ بِلاَ سَبَبِ بَعْدَ النَّصْفِ شَعْبَانَ مَكْرُوهٌ، وَفَي «شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ»: قَالَ بَعْضُ أَثِمَّتِنا: يَجُورُ بِلاَ كَرَاهَةٍ الصَّوْمُ بَعْدَ النَّصْفِ مُطْلَقاً تَمَسُّكاً بِأَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ بِالصَّوْمِ، وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ ثَابِتٍ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ بِالصَّوْمِ، وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ بَلْ صَحِيحٌ، وَبِأَنَّهُ لِلضَّعْفِ، وَمَا نِيطَ بِالْمَظِنَّةِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ تَحَقَّقُهُا. «مرقاة المفاتيح» بَلْ صَحِيحٌ، وَبِأَنَّهُ لِلضَّعْفِ، وَمَا نِيطَ بِالْمَظِنَّةِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ تَحَقَّقُهُا. «مرقاة المفاتيح» (١٤/ ١٣٧٦).

<sup>(</sup>۱) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيِ: اجْتَهِدُوا فِي إِحْصَائِهِ وَضَبْطِهِ بِأَنْ تَتَحَرَّوْا مَطَالِعَهُ وَتَتَرَاءَوْا مَنَازِلَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَكَحَرَّوْا مَطَالِعَهُ وَتَتَرَاءَوْا مَنَازِلَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ فِي إِدْرَاكِ هِلاّلِ رَمَضَانَ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَتَّى لاَ يَفُوتَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹۱٤)، ومسلم (۱۰۸۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٦٥١)، وأحمد (٢/ ٤٤٢/ ٩٧٠٥).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٣٣٦، ت: ٧٣٦، ن: ٢١٧٥، وحد: ١٦٤٨].

وقال أيضاً: وأرى إحدى المعاني التي كانت تستدعي النبي على أن يواصل شعبان برمضان أو يصوم أكثرها اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من رمضان، ويدل على ذلك حديث عائشة على: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)، قال الراوي: تعني الشغل بالنبي على، وفيه أنه لا يمكن الجزم بأن الباعث للنبي على صوم شهر شعبان كله أو أكثره كان اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من صوم رمضان، بل الظاهر أن الأمر بالعكس، كان الباعث لهن على قضاء ما فات وجود

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٣) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٦٢).

١٩٧٧ ـ [٩] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدَ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٣٣٤، ت: ٦٨٦، ن: ٢١٨٨، جه: ١٦٤٥، دي: ١٦٨٨].

الفرصة لهن باشتغاله على الصوم في شعبان.

فالظاهر أن سبب كثرة صومه على في شعبان فضله بقرب رمضان، وتحصيل صفاء الوقت وتنوير القلب للتهيؤ لصوم رمضان مع كونه على قوياً مغتذياً بالأنوار والأسرار كما يظهر من حديث صوم الوصال، والنهي للأمة للشفقة والترحم عليهم، على أن بعض المحققين صرحوا بأن النهي إنما هو في حق الضعفاء ومن لم يقو على الصيام، ومن هذا ظهر محمل حديث أبي هريرة المفيد للنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان المنافي لتتابع صومه وأكثريته، وهو أنه نهاهم شفقة عليهم ليتقووا على صيام الفرض ويباشروا العمل فيه بنشاط، وكان حاله في ذلك خلاف حال غيره على كما قلنا، أو كان النهي منسوخا، والوجه الأول هو المعتمد المختار، والله أعلم.

المحتمل لأن يكون أول رمضان بأن غم هلاله بغيم أو غيره، والمراد الصوم بنية المحتمل لأن يكون أول رمضان بأن غم هلاله بغيم أو غيره، والمراد الصوم بنية رمضان، والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشك، وإن صام فليصم بنية النفل، ويستحب ذلك عندنا لمن صام يوماً يعتاد وللخواص، ويفطر غيرهم بعد نصف النهار، وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم فليس بيوم الشك، ويحسب صومه عن رمضان، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة فليس بيوم الشك، ويحسب صومه عن رمضان، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة في إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً التمسوا الهلال؛ فإن رأوه أوسمعوا خبره صاموا وإلا فإن كان المطلع صافياً بغير علة أصبحوا مفطرين، وإن كان فيه علة صاموا، وحمله

١٩٧٨ ـ [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ \_ يَعْنِي هِلاَلَ رَمَضَانَ \_ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ؟» إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ : «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نعَمْ. قَالَ: قَالَ: نعَمْ. قَالَ: نعَمْ. قَالَ: «يَا بِلاَلُ أَذَنْ فِي النَّاسِ أَن يَصُومُوا غَداً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّرْمِدِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٣٤٠، ت: ٢٩١، ن: ٢١١٢، جه: ٢٦٥١، دي: ١٦٩٢].

الجمهور على صوم النفل، والله أعلم.

دليل على أن الرجل الواحد إن كان مستور الحال فخبره مقبول في هلال رمضان، وتفصيل المذاهب أن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية والمشهور من مذهب أحمد \_ رحمهم الله تعالى \_ أنه يثبت بخبر واحد عدل، ولا يشترط لفظ مذهب أحمد \_ رحمهم الله تعالى \_ أنه يثبت بخبر واحد عدل، ولا يشترط لفظ الشهادة وعددها؛ لأن هذا أمر ديني يتعلق به وجوب الصوم، فشابه رواية الأخبار والأحاديث يقبل فيها خبر واحد عدل، وعند مالك وفي قول للشافعي وفي رواية والأحاديث يقبل فيها خبر واحد عدل، وعند مالك وفي قول للشافعي وفي رواية من أحمد وإسحاق: يشترط شهادة اثنين كما في سائر الشهادات، وتمسكوا بحديث رواه أبو داود والدارقطني(۱) عن حارث بن حاطب وكان أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله على أن نصوم برؤية الهلال، وإن لم نره فبشهادة عدلين، وقالوا: إسناده صحيح متصل، وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نحوه، وأجيب بأن لهذا الحديث منطوقاً ومفهوماً، ومفهومه يعارض بالأحاديث التي وردت

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۳۲۸)، و«سنن الدارقطني» (۲/ ۱۶۷).

١٩٧٩ ـ [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٣٤٢، دي: ١٦٩١].

في قبول خبر الواحد، ورجحناها بالدليل الذي ذكرنا، لكن عدالة المخبر شرط بالاتفاق(١).

وقال الطحاوي: يقبل خبره عدلاً كان أو غيره، وأراد بغير العدل المستور، وهو موافق لإطلاق الحديث المذكور، ونقل الشُّمُنِّي عن (المحيط) أنه ينبغي أن يفسر جهة الرؤية، فإن احتمل انفراده برؤية يقبل وإلا فلا، ثم عندنا يقبل وإن كان الواحد امرأة أو فتى، وهذا في الصوم، أما في الفطر مع الغيم فيشترط العدد والثقة والشهادة والعدالة والحرية، وبدون العلة يشترط فيهما جمع عظيم، وهو عند الأكثر عدد التواتر، وعند البعض أهل محلته، وروي عن أبي يوسف أنه خمسون رجلاً.

١٩٧٩ ـ [١١] (ابن عمر) قوله: (تراءى الناس) أي أرى بعضهم بعضاً، يعني

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٣٧٨): قَالَ الْمُظْهِرُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ فِشْقٌ تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَعَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ مَقْبُولَةٌ فِي هِلاَلِ رَمَضَانَ اه وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ. وَعَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ مَقْبُولَةٌ فِي هِلاَلِ رَمَضَانَ اه وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ. انتهى. وقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي قَبُولِ الْمَسْتُورِ؛ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنْ لاَ يُتَمَسَّكُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الزَّمَانَ، لِأَنَّ ذِكْرَهُ الإِسْلاَمَ بِحَضْرَتِهِ ﷺ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الشَّهَادَتَيْنِ الْأَيْتَ وَلَا أَلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الشَّهِ الْمَعْمَ وَلَا أَلْكَ الْأَصْلَ فَي ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ لاَنَّ الْمَعْلَمِ الْمُعْمِ الْحِلاقُ مُ وَلَى عَدَالَتِهِ وَلَاللَّهُ عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي يَعْبُولُ السَّابِقِ فَكَذَلِكَ، لأَنَّ عَدَالَتَهُ قَدْ ثَبَتَتْ بإِسْلاَمِهِ يَظْهَرَ خِلاقُهُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِخْبَاراً عَنْ حَالِهِ السَّابِقِ فَكَذَلِكَ، لأَنَّ عَدَالتَهُ قَدْ ثَبَتَتْ بإِسْلاَمِهِ فَي يَجْبُ السَّابِقِ فَكَذَلِكَ الْأَصْلَ فَيَجِبُ التَّوقُفُ إِلَى ظُهُورِهَا، انتهى. "فتح القدير" زَمَانِهِ شَيْ فَتُعَارِضُ الْعَلَبَةُ ذَلِكَ الأَصْلَ فَيَجِبُ التَّوقُفُ إِلَى ظُهُورِهَا، انتهى. "فتح القدير" (٢/ ٣٢٣).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٩٨٠ ـ [١٢] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ. ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٢٥].

اجتمعوا لرؤية الهلال(١).

### الفصل الثالث

۱۹۸۰ \_ [۱۲] (عائشة) قوله: (يتحفظ من شعبان) أي يتكلف ويبالغ في عـدّ أيامه وحفظها.

19۸۱ \_ [۱۳] (أبو البختري) قوله: (وعن أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة وكسر راء وشدة ياء، اسمه سعيد بن فيروز الكوفي، تابعي، و(بطن نخلة) موضع بين مكة والطائف.

وقوله: (ابن ثلاث) أي: ثلاث ليال.

<sup>(</sup>١) وقبول خبر الواحد في الصوم محمول على ما إذا كان في السماء علة، كذا في «البذل» (٨/ ٤٧٩).

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ(١).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: قَالَ: أَهَلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَمُضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٨٨].

## 

وقوله: (مدّه للرؤية) أي: جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال، وقيل: أطال مدته إلى الرؤية، كذا فسره الطيبي (٢).

وقوله: (وفي رواية عنه) أي: عن أبي البختري.

وقوله: (أهللنا رمضان) أي: أبصرنا هلاله، أهلّ واستهلّ إذا أبصر الهلال، ويجيء بمعنى رفع صوته بالتكبير عند رؤية الهلال، و(ذات عرق) بكسر عين وسكون راء اسم ميقات أهل العراق سمي به لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق [أرض] سبخة تُنبت الطرفاء (٣).

وقوله: (قد أمده) أي: أطال مدته إلى زمان رؤيته، وقيل: هو بتشديد الميم من الأمد.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِإِضَافَةِ «لَيْلَةِ» إِلَى الْجُمْلَةِ، وَفِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ بِالتَّنْوِينِ، وَيَدُلُّ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: «أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ» غَايَتُهُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهَا فِيهِمَا. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٨٣٧).

## ۲- پاپ

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٩٨٢ ـ [١] عَنْ أَنَسٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُور بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٢٣، م: ١٠٩٥].

١٩٨٣ ـ [٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٩٦].

#### ۲ \_ باب

في متممات ولواحق لما سبق.

### الفصل الأول

19۸۲ ـ [1] (أنس) قوله: (فإن في السحور بركة) السحور هو بالضم مصدر، وبالفتح اسم ما يتسحر من الطعام، والمحفوظ عند المحدثين بالفتح، والأظهر هو الضم؛ لأن البركة إنما هو في الفعل بموافقة السنة، وكذا في حديث أنس<sup>(۱)</sup>: (أن نبي الله عليه [وزيد بن ثابت] تسحرا فلما فرغا من سحورهما)، وفي حديث سمرة بن جندب عن النبي عليه (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)، وأما في حديث العرباض ابن سارية الآتي في الفصل الثالث فتعين الفتح، وكذا في حديث أبي هريرة.

۱۹۸۳ \_ [۲] (عمرو بن العاص) قوله: (فصل) بالصاد المهملة و(الأكلة) بفتح الهمزة للمرة، وهي الرواية، وبالضم بمعنى اللقمة، وتوافق رواية السحور بالفتح،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۳٤٦)، و «سنن الترمذي» (۲۰۷).

١٩٨٤ ـ [٣] وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٧، م: ١٠٥٨].

لكن الرواية ههنا بالفتح(١).

يؤخرونه إلى اشتباك النجوم، وقال التُّورِبِشْتِي (٣): وقد صار ذلك في ملتنا شعاراً لبعض يؤخرونه إلى اشتباك النجوم، وقال التُّورِبِشْتِي (٣): وقد صار ذلك في ملتنا شعاراً لبعض أهل البدعة وسمة لهم، ويعتقدون وجوب ذلك، ولو أن بعض الناس صنع هذا الصنع وقصده في ذلك تأديب النفس، ودفع جماحها، أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد لوجوبه لم يضره (٣)، ويصحح هذا التأويل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد عن النبي ﷺ (١٤): (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)، وتأخير الإفطار نظراً إلى سياسة النفس وقمع الشهوة أمر قد صنعه كثير من الربانيين وأصحاب النظر في الأحوال والمعاملات، أعاد الله علينا من بركاتهم، انتهى كلامه، وأقول: نعم

<sup>(</sup>١) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ (٢/ ٤٦٣): وَالْمَعْنَى أَنَّ السَّحُورَ هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لأَنَّ اللهُ تَعَالَى أَبَاحَهُ لَنَا إِلَى الصَّبْحِ بَعْدَ مَا كَانَ حَرَاماً عَلَيْنَا أَيْضاً فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ، وَحَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَنَامُوا أَوْ مُطْلَقاً، وَمُخَالَفَتْنَا إِيَّاهُمْ تَقَعُ مَوْقِعَ الشُّكْرِ لِتِلْكَ النَّعْمَةِ، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨١).

<sup>(</sup>۲) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٦٣).

٣) قال القاري: بَلْ يَضُرُّهُ حَيْثُ يَفُوتُهُ السُّنَّة، وَتَعْجِيلُ الإِفْطَارِ بِشَرْبَةِ مَاءٍ لاَ يُنَافِي التَّأْدِيبَ وَالْمُوَاصَلَة، وقال: ثُمَّ رَأَيْتُ التُّورِبِشْتِيَّ قَالَ: وَهَذِهِ الْخَصْلَةُ الَّتِي لَمْ يَرْضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَقُولُ: يُشَابِهُ هَذَا التَّأْخِيرُ تَقَدُّمَ صَوْمٍ بَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ عَلَى صَوْمٍ رَمَضَانَ، وَفِيهِ أَنَّ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ هِي الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ، مَنْ تَعَوَّجَ عَنْهَا فَقَدِ ارْتَكَبَ الْمُعْوَجَّ مِنَ الضَّلالِ وَلَوْ فِي الْعِبَادَةِ، اه. وَيُؤَيّدُهُ مَا صَحَّ الْمُسْتَقِيمُ، مَنْ تَعَوَّجَ عَنْهَا فَقَدِ ارْتَكَبَ الْمُعْوَجَّ مِنَ الضَّلالِ وَلَوْ فِي الْعِبَادَةِ، اه. وَيُؤَيّدُهُ مَا صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَاراً وَأَبْطَأَهُمْ سَحُوراً، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (١٣٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٩٣)، وأبو داود (٢٣٦٣).

١٩٨٥ \_ [3] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٤، م: ١١٠٠].

١٩٨٦ ـ [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي السَّوْمِ، فَقَالَ لَـهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَـا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِى؟.....

التعجيل مستحب، ولكن لابد من تحقيق الوقت وتيقنه والاحتياط لا الاستعجال بحيث تردد الباطن في ذلك كما يفعله بعض أرباب التكلف في إظهار رعاية السنة.

19۸0 \_ [3] (عمر) قوله: (إذا أقبل الليل) أي: ظلمته (من ههنا) أي: المشرق (وأدبر النهار) أي: ضوؤه (من ههنا) أي المغرب (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في وقت الإفطار كأمسى وأصبح وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات، أو صار مفطراً حكماً وإن لم يفطر حسًا.

وقوله: (وغربت الشمس) تأكيد لدخول الليل وتقرير له، أي: غربت بتمامها(١). ١٩٨٦ \_ [٥] (أبو هريرة) قوله: (نهمي رسول الله ﷺ عن الوصال في الصوم)

وهو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما(٢).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ فَلْيُفْطِرِ الصَّائِمُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ مَنُوطَةٌ بِتَعْجِيلِ الإِفْطَارِ فَكَانَةً قَدْ وَقَعَ وَحَصَلَ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال الطحاوي: هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس، والفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر، أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل، وليس هذا صوم الدهر، ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهر، وليس بمواصل، فهما حقيقتان مختلفان متغايرتان. «مرعاة المفاتيح» (٦/ ٤٥٧).

## إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٦٥، م: ١١٠٣].

وقوله: (إني أبيت) وفي رواية أنس ﷺ (١): (إني أظل).

وقوله: (يطعمني ربي ويسقيني) اختلف في معناه فقيل: هو على حقيقته، وأنه على كان يؤتى بطعام وشراب من عند ربه كرامة له، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً، ورواية (أظل) يدل على وقوع ذلك بالنهار، فلم يكن صوماً، وأجيب بأن ما يؤتى به من طعام الجنة وشرابها كرامة لا يجري عليه أحكام التكليف كغسل صدره الشريف في طست الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية محرم.

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فلا، وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة، وأما رواية (أظل) فهي محمولة على مطلق الكون كما يقال: أضحى زيد قائماً بمعنى صار، ولا يراد تخصيص ذلك بوقت الضحى، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَمَدُهُم بِاللَّأَنْ عَلَلَ وَجَهُهُ مُسْوَدًا ﴾ [النحل: ٥٨] فإن المراد به مطلق الوقت، ولا اختصاص لذلك بنهار أو بليل، وعلى تقدير التسليم تفطيره بذلك وإن كان نهاراً ممنوع، على أن الرواية المشهورة هو (أبيت) الدال على وقوعه ليلاً دون أظل، وعلى تقدير ثبوته محمول على مطلق الكون.

وقال الأكثرون: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، وهذا الوجه يرجع إلى معنيين، إما أنه يعطى القوة من غير وجود شبع وريّ بل مع الجوع والعطش، أو يخلق الشبع والري أيضاً بدون الطعام والشراب، ويرجح المعنى الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم، ويفوت المقصود من الصوم والوصال؛ لأن الجوع والعطش هو روح هذه العبادة والمقصود منها، وأيضاً كانت حالته الشريفة في الأكثر الجوع حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٤١)، وصحيح مسلم (١١٠٤).

يربط على بطنه الحجر، والمختار أن المراد بالطعام والشراب الغذاء الروحاني الحاصل مما يفيض عليه ربه من المعارف ولذة مناجاته ونعيمه بحبه والشوق إليه وما تتبعه من الأنوار والأسرار والأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، وقد يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام لما يحصل من القوة والقدرة والمسرة كما يشاهد ذلك في المحبة المجازية والمسرة الصورية، فكيف في المحبة الحقيقية المعنوية، وكيف بسيد المحبين وأفضلهم مع أعظم المحبوبين وأجملهم، ولا محبية

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزّاد ومن حديثك في أعقابها حاد ومن حديثك في أعقابها حاد إذا اشتكت من كلال السير أَوْعَدَهَا ووحُ القلوب(١) فتحيا عند ميعاد

ولا محبوبية أعلى وأرفع من ذلك، وفي مثل ذلك أنشد بعضهم:

ثم اختلفوا في أنه هل يجوز صوم الوصال لنا أم هـو مكروه أو محرم؟ والأكثر على أنه لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة ومالك ـ رحمهما الله ـ، ونص الشافعي وأصحابه على كراهته، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، والأول أصح، وقال محمد في (الموطأ)(۲): الوصال مكروه، وهو قول أبى حنيفة، انتهى.

وذهب طائفة إلى أنه جائز لمن قدر عليه، وقد يروى عن عبدالله بن الزبير وغيره من السلف: وكان ابن الزبير على يواصل الأيام، وروى ابن أبي شيبة (٣) بإسناد صحيح

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، والظاهر: «روح القدوم» كما في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ٥٠٠)، أو «روح اللقاء» كما في «موارد الظمآن لدروس الزمان» (۲/ ۲٦٨).

<sup>(</sup>٢) «التعليق الممجد» (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٥٩٩).

أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً، وذكر معه بعض الصحابة، ومن التابعين عبد الرحمن ابن أبي يعمر وعامر بن عبدالله بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وأبو الجوزاء، كما نقله أبو نعيم في (الحلية)(۱)، كذا ذكر في (المواهب اللدنية)(۲)، ومن حجتهم ما روي أنه واصل بأصحابه بعد النهي وأقرهم على ذلك، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم لا التحريم كذا قيل.

لكن روي عن أبي هريرة أنه (٣) قال: نهى رسول الله على الوصال في الصوم، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم)، كالتنكيل لهم، يدل على أن مقصوده فله من تركهم على المواصلة يوماً أو يومين تأكيد زجرهم وبيان المصلحة في نهيهم وإظهار المفسدة عن الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من القوة في الصلاة وإتمام أركانها وأدائها، والمخشوع فيها لحصول الضعف والتواني، وتعلق الباطن بالطعام والشراب، ويحتج أيضاً بإقدام الصحابة عليه بعد النهي، فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وهو لا ينافي الجواز، ويفهم من هذا أن القول بالجواز ليس مطلقاً، بل مع الكراهة ولو تنزيهاً، كذا قيل، لكن يفهم من كلام بعضهم أنهم واصلوا بعدما رأوه فله يواصل، وقالوا: إنك تواصل فنهاهم عن ذلك، فكان وصالهم قبل النهي، والله أعلم.

واختار أحمد وابن وهب وإسحاق جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد عند البخاري(٤) أن رسول الله على قال: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٥/ ٧٠ \_١٧).

<sup>(</sup>٢) «المواهب اللدنية» (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري (١٩٦٣).

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٨٧ ـ [٦] عَن حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَـهُ». رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالسَّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَـهُ». رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّارِمَيُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالنَّارِمَيُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَلَيْلَ عُلَيْكِ عُلَى عَفْصَةً مَعْمَرُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَالِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [ت: ٧٣٠، د: ٢٤٥٤، ن: ٢٣٣٣، دي: ٧٠٠٦].

إلى السحر) وهذا في الحقيقة تأخير في الإفطار، وليس من الوصال في شيء، وذلك أخف في قيام الليل، وذلك أيضاً ما لم يشق على الصائم، هذا والظاهر من الحديث أن الوصال من خصائص رسول الله على، ولهذا ذهب الجمهور من الأئمة أن النهي للتحريم لعموم النهي في قوله على: (لا تواصلوا)، وتعليله بما يختص بنفسه الكريمة بقوله: (لست كهيئتكم)، و(أيكم مثلي) كما جاء في الروايات الأخر، والرحمة والشفقة لا يمنع كون النهي للتحريم، غايته أن التحريم كان بسبب الشفقة، وكم من حكم إيجابي من أمر ونهي سببه الشفقة والرحمة، وروى الطبراني في (الأوسط)(۱) من حديث أبي ذر: أن جبريل على قال للنبي في (إن الله قد قبل وصالك، ولا يحل لأحد بعدك)، وقد تكلم في إسناده، كذا في (المواهب)(۱)، والله أعلم.

#### الفصل الثاني

١٩٨٧ \_ [٦] (حفصة) قوله: (من لم يجمع) من الإجماع بمعنى العزم وإحكام النية، يقال: أَجمع على الأمر: عزم كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا مَكُمْ وَشُركاً مَكُمْ وَسُركاً مَكْمَا في قوله وقد المعلق وقد المعلق وقد المؤمن المؤمن والمؤمن و

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» (٣١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «المواهب اللدنية» (٤/ ٣٥١).

[يونس: ٧١] أي: من لم ينو الصوم من الليل فلا صيام له، وفي رواية: (من لم يبيّت الصيام)، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة (١)، ورواه الدارقطني (٢) وقال: رجال إسناده كلهم ثقات، وظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية من الليل فرضاً كان كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر أو نفلاً، وهو مذهب مالك رحمه الله، فيشترط التبييت في كل صوم نظراً إلى عموم الحديث، وبه قال الشافعي وأحمد \_ رحمهما الله \_ في غير النفل، ثم عند أحمد في بعض الروايات تبطل النية إن عمل بعدها في الليل ما ينافي الصوم من الوطء والأكل والشرب، والصحيح عند أصحابه أنها لا تبطل.

وأما النفل فيجوز عندهما بنية في نصف النهار الشرعي، وهو قبل الزوال، بل يجوز عند الشافعي بعده لكونه مبنياً على النشاط كجواز صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام، ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار، ويصير صائماً من حين نوى، ويتجزى الصوم عند الشافعي، كذا عند أحمد في المختار من مذهبه، فهما خصصا النفل من هذا الحديث؛ لأن مبناه على التخفيف، وتمسكا في ذلك بحديث عائشة الله قالت: دخل عليّ رسول الله في ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا، فقال: (إني صائم)، وجاء في بعض الروايات قالت: كان النبي التيني [فيقول:] (أعندك غداء؟) فأقول: لا، فيقول: (إني صائم)، وأوله المالكية بأنه إخبار منه في بصومه السابق على السؤال الذي نواه من الليل، وهو خلاف الظاهر بأنه إخبار منه قوله: (فإني صائم)، ويبطله ما جاء في رواية أخرى صحيحة عند مسلم: (إني إذن صائم) وإذن للاستقبال، والمذهب عندنا أنه يجوز صوم رمضان عند مسلم: (إني إذن صائم) وإذن للاستقبال، والمذهب عندنا أنه يجوز صوم رمضان

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۷۳۰)، و«سنن أبي داود» (۲٤٥٤)، و«سنن النسائي» (۲۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (٢٢٣٦).

والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي، وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة، فلابد من التعيين من الابتداء.

والدليل لنا في الفرض قوله وقد روي في السنن الأربعة (۱) بعدما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال: (ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم)، وما روي عن حفصة مع أنه قد اختلف في وقفه ورفعه، وبعض طرقه لا يخلو عن ضعف كما قال الشيخ ابن الهمام (۲) محمولٌ على نفي الفضيلة والكمال، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل، وحديث حفصة عام خص منه النفل، فيخص هذا أيضاً بالقياس، وهو أن هذا يوم صوم، فيتوقف الإمساك في أول النهار على أن يصير قربة بالنية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل، وبالكثير يترجح جانب الوجود على جانب العدم فيجعل كاقتران النية بجميعه، ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز التقديم، فتصير حالة الشروع في الصوم كحالة البقاء، وإذا جاز بنية متقدمة دفعاً للحرج جاز بنية متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى، كذا في (الهداية) مستغرب جداً، وقال الشيخ ابن الهمام (۱): رواية حديث الأعرابي على ما في (الهداية) مستغرب جداً، والمعروف فيه أنه في أمر أن ينادي في الناس يصومون غداً، وظاهره أن شهادة الأعرابي كان في الليل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سنن أبي داود» (۲۳٤٠)، و«سنن الترمـذي» (۲۹۱)، و«سنن النسائي» (۲۱۱۲)، و«سنن ابن ماجه» (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١١٧/١).

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير» (٢/ ٣٠٤).

١٩٨٨ ـ [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٥٠].

وقد يستدل بما في (الصحيحين)(۱) من حديث سلمة بن الأكوع في صوم عاشوراء: أن رسول الله على أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: (من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)، وقال الطحاوي: فيه دليل على أن من يعين صوم يوم ولم ينوه ليلاً يجزيه النية نهاراً، كذا قال الشُّمُنِّي، وتعقب بأن وجوب عاشوراء كان في ذلك النهار، فلذلك أجزأت النية، ولم يكن فرضاً قبل ذلك كما في رمضان، فتدبر. وسيأتي بقية الكلام فيه في باب قبل (باب ليلة القدر).

۱۹۸۸ - [۷] (أبو هريرة) قوله: (إذا سمع النداء أحدكم) يحتمل أن يراد بالنداء نداء المغرب، فيكون تأكيداً لتعجيل الإفطار، وإن كان ترك الأكل والشرب عند الأذان مسنوناً، أو نداء الصبح، فقيل: المراد نداء بلال فإنه كان ينادي بالليل كما سبق في (باب الأذان)، وقيل: المراد يسمع النداء وهو شاك في طلوع الصبح للتغيم، فلا يقع العلم له بأذانه أن الفجر قد طلع، فينبغي أن يتحرى، وإذا لم يقع تحريه على أحد الجانبين فلا ينبغي أن يشرب، وقيد كون الإناء في يده اتفاقي (٢).

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲۰۰۷)، و"صحيح مسلم" (١١٣٥).

<sup>(</sup>٢) وفي «البذل» (٨/ ٤٩٠): وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه \_ رحمه الله تعالى \_: قوله: «إذا سمع أحدكم النداء . . . إلخ» إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى ظاهر، وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره، بل يجب له المسارعة في الإفطار، وإن أريد به نداء صلاة الفجر فالمعنى أن النداء لا يعتدُّ به، وإنما المناط هو الفجر، فلو أذَن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعدُ، فليس له أن يضعه من يده =

١٩٨٩ ـ [٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى ٓ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٧٠٠].

١٩٩٠ ـ [٩] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ اللّهِ عَلَى مَاءٍ فَإِنّهُ طَهُورٌ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. وَلَمْ يَذْكُرُ: ﴿فَإِنّهُ مَرَى أَا اللّهُ عَيْرُ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (١) . [حم: ١٩٧، ت: ١٥٨، د: ٢٣٥٥، من ٢٣٥٠، د: ١٦٩٩، دي: ٢/٧] .

۱۹۸۹ \_ [۸] (أبو هريرة) قوله: (أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً) لأن متابعة النبي على سبب لمحبة الله تعالى، وقيل: المراد بهم المسلمون؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، والأول أظهر.

• ١٩٩٠ \_[٩] (سلمان بن عامر) قوله: (فليفطر على تمر) وقد ذكر بعض العلماء في ذلك حكمة بالغة وهي أن المعدة حين خلوها وسبق الطلب والاشتهاء يقبل الطعام

<sup>=</sup> حتى يقضي حاجته، هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ مَنَّ يَبَيّنَ لَكُوالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمُيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر، وهو أولى بحال العوام نظراً إلى تيسير الشرع، فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن درك حقيقته فكيف لغير الخواص؟ فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو من إحراج وتكليف، فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب، بل هي واردة على أمر الصلاة، كورود قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء"، فإنهما سيقا على نمط واحد، والمرعي فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة، فكما أنها واردة بقضاء حاجته فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب، فلا يلزم ما لزم، والله تعالى أعلم. انتهى.

<sup>(</sup>١) قال القاري: «فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى» أَيْ لَهُمْ أَوْ لَهُ، وَهَلَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي أَكْثَرِ النَّسَخِ. «مرقاة المفاتيح» (١ / ١٣٨٥).

١٩٩١ ـ [١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٩٦، د: ٢٣٥٦].

١٩٩٢ ـ [١١] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "من فَطَّرَ..

بإقبال تام، وإذا كان أول ما يصل إليه من الطعام حلواً انتفع البدن به غاية الانتفاع، لا سيما القوة الباصرة؛ فإن انتفاعها من الحلاوة أكثر وأقوى من سائر القوى، ولما كان حلاوة الحجاز التمر، وقد جبلت طباعهم وربيت به، كان انتفاعهم به أكثر من الانتفاع بغيرها من الحلاوات، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها من الصوم نوع يبس، فإذا رطب بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعده، قاله ابن القيم، كذا في (المواهب)(۱).

۱۹۹۱ \_ [۱۰] (أنس) قوله: (فتميرات) بلفظ التصغير مجرور ومرفوع، وقـد وقع في بعض الروايات: (ثلاث رطبات) و(ثلاث تميرات).

وقوله: (حسا) أي: شرب قليلاً، وفي (القاموس)(٢): حسا الطائرُ الماءَ حسُواً، ولا تقُل: شرِبَ، وزيدٌ الماءَ: شرِبهُ شيئاً بعد شيءِ كتحسّاهُ واحتسَاهُ(٢).

١٩٩٢ \_ [١١] (زيد بن خالد) قوله: (من فطر) بالتشديد، والتفطير جعل أحد

<sup>(</sup>١) «المواهب اللدنية» (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) «القاموس المحيط» (ص: ۱۱۷۱).

 <sup>(</sup>٣) قال القاري: وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: السُّنَةُ بِمَكَّةَ تَقْدِيمُ مَاءِ زَمْزَمَ عَلَى التَّمْرِ أَوْ خَلْطُهُ بِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ اللِّبُّاعِ، وَبِأَنَّهُ خَالَفَ عَامَ الْفَتْحِ أَيَّاماً كَثِيرَةً بِمَكَّةَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ خَالَفَ عَادَتَهُ الَّتِي خِلاَفُ اللِّبُاعِ، وَبَلْ عَامَ الْفَتْحِ أَيَّاماً كَثِيرةً بِمَكَّةً، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ خَالَفَ عَادَتَهُ الَّتِي هِيَ تَقْدِيمُ النَّمْرِ عَلَى الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (١٣٨٦).

صَائِماً أَوْ جَهَّزَ غَازِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ»، وَمُحْيِي السُّنَّةِ فِي «شُرْحِ السُّنَّةِ» وَقَالَ: صَحِيحٌ (١). [شعب: ٣٩٥٣، شرح السنة: ١/ ٤٤٩].

١٩٩٣ ـ [١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ (٢)».

مفطراً، أي: أطعمَ.

وقوله: (جهز غازياً) وزاد ابن خزيمة والنسائي: (أو جهز حاجاً أو خلفه في أهله)(٣).

١٩٩٣ ـ [١٢] (ابن عمر) وقوله: (ذهب الظمأ) هو مهموز مقصور وممدود،

<sup>(</sup>١) قَالَ الْجَزَرِيُّ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِهِ جُمْلَةً، وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ مُقَطَّعاً، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ مُقَطَّعاً، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ كُرَيْمَةَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ عَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَطَرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مَنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ » قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَلَفْظُ ابْنِ خُرَيْمَةَ وَالنَّسَائِيِّ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً أَوْ جَهَزَ حَاجًا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَرَ صَائِماً كَانَ لهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ »، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَيْنِ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ »، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ فَعَزَا الْحَدِيثَ إِلَى الْبَيْهَقِيِّ وَ «شَرْحِ الشَّيَّةِ»، وَالْعَزْوُ إِلَى أَصْحَابِ السُّنَنِ أَوْلَى وَأَصُوبُ ، الطَّرِيقَيْنِ فَعَزَا الْحَدِيثَ إِلَى الْبَيْهَقِيِّ وَ «شَرْحِ الشَّيَّةِ»، وَالْغَوْمُ إلَى أَصْحَابِ السُّنَنِ أَوْلَى وَأَصُوبُ ، وَاللَّانِي مُطَوِّلٌ ، مَعَ قَطْعِ النَّطُرِ عَنْ مُخَالَفَةِ بَقِيَّةِ الأَلْفَاظِ . «مرقاة المفاتيح» (١٤/ ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ مُتَعَلِّقٌ بِالأَخِيرِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ، وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ وُجُوبِ الأَجْرِ عَلَى عَلَيْهِ ـ تَعَالَى ـ، رَدًّا عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ، أَوْ لِئَلاَّ يَجْزِمَ كُلُّ أَحَدٍ فَإِنَّ ثَبُوتَ أَجْرِ الأَفْرَادِ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنْ بِمَعْنَى إِذْ فَتَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ مَا سَبَقَ. انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٦).

 <sup>(</sup>٣) قَالَ الطِّيبِيُّ (٥/ ١٥٨٨): نَظَمَ الصَّائِمَ فِي سِلْكِ الْغَازِي لاِنْخِرَاطِهِمَا فِي مَعْنَى الْمُجَاهَدَةِ مَعَ أَعْدَاءِ اللهِ، وَقَدَّمَ الْجِهَادَ الأَكْبَرَ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٦).

١٩٩٤ ـ [١٣] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (١١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلاً. [د: ٢٣٥٨].

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٩٩٥ \_ [١٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ اللهِ فَاهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٥٣٠، جه: ١٦٩٨].

والقصر لغة القرآن قوله تعالى: ﴿لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلا نَصَبُ ﴾ [التوبة: ١٢٠] وهو العطش أو شدته (٢).

١٩٩٤ \_ [١٣] قوله: (معاذ بن زهرة) بضم الزاي، تابعي.

#### الفصل الثالث

1940 ـ [18] (أبو هريرة) قوله: (لا يزال الدين ظاهراً) أي: غالباً، وفي تعليله بأن (اليهود والنصارى يؤخرون) إشارة إلى أن قوام الدين وغلبته في مخالفة أعدائه.

<sup>(</sup>۱) قال المظهر (۳/ ۲۶): يعني لم يكن صومي رياءً، بـل كان خالصاً لك؛ لأنك الرازق أنت، فإذا أكلتُ رزقك ولا رازقَ غيرُك فلا ينبغي العبادةُ لغيرك. انتهى. وَقَالَ الطَّيبِيُّ (٥/ ١٥٨٨): قَـدَّمَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ فِي الْقَرِينتَيْنِ عَلَى الْعَامِلِ دَلاَلَةً عَلَى الإِخْتِصَاصِ إِظْهَاراً لِلإِخْتِصَاصِ فِي الإِفْتِتَاح وَإِبْدَاءً لِشُكْرِ الصَّنِيع الْمُخْتَصِّ بِهِ فِي الإِخْتِتَام. انتهى.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الطَّيبِيُّ (٥/ ١٥٨٨): ذِكْرُ ثُبُوتِ الأَجْرِ بَعْدَ زَوَالِ التَّعَبِ اسْتِلْذَاذٌ أَيَّ اسْتِلْذَاذِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: ﴿ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنُّ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ﴾[فاطر: ٣٤]. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٦).

المُونَّ عَلَى عَائِشَةَ عَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَة ، وَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الصَّلاَة. قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الصَّلاَة. قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الصَّلاَة. قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الصَّلاَة. قَالَتْ: هَكَذَا صَنعَ الإِفْطَارَ وَيُونَ مِنْ مَسْعُودٍ. قَالَتْ: هَكَذَا صَنعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٩٩].

١٩٩٧ ـ [١٦] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَـةَ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّعَدَاءِ الْمُبَارَكِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٢٣٤٤، ن: ٢١٦٣].

ابن عطية) قوله: (قالت: هكذا صنع رسول الله عليه) فابن مسعود عمل بالعزيمة، وأبو موسى بالرخصة (١)، أو كان شهر رأى الاحتياط في التيقن بالوقت، أو منعه من التعجيل شيء، والله أعلم.

199٧ - [17] (العرباض بن سارية) قوله: (هلم) أي: تعال، قد سبق تحقيقه في أوائل الكتاب، و(الغداء) بفتح المعجمة والدال المهملة طعام الغُدُوة، ولما كان السحر قريباً من الغدوة سمي طعامه الغداء، وفيه إشارة ما إلى تأخير التسحر، وهو المسنون كتعجيل الإفطار، وفي بعض النسخ: (الغذاء) بكسر المعجمة وبالذال المعجمة بمعنى ما به نماء الجسم وقوامه، أي: الطعام.

<sup>(</sup>۱) قال القاري: وَهَذَا إِنما يَصِحُّ لَـوْ كَانَ الإِخْتِلاَفُ فِي الْفِعْلِ فَقَطْ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْخِلاَفُ قَوْلِيًّا فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ اخْتَارَ الْمُبَالَغَةَ فِي التَّعْجِيلِ وَأَبَا مُوسَى اخْتَارَ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِ، وَإِلاَّ فَيُحْمَلُ عَمَلُ ابْنِ مَسْعُودِ عَلَى السُّنَّةِ وَعَمَلُ أَبِي فَالرُّخْصَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْكُلِّ، وَالأَحْسَنُ أَنْ يُحْمَلُ عَمَلُ ابْنِ مَسْعُودِ عَلَى السُّنَّةِ وَعَمَلُ أَبِي فَالرُّخْصَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْكُلِّ، وَالأَحْسَنُ أَنْ يُحْمَلُ عَمَلُ ابْنِ مَسْعُودِ عَلَى السُّنَّةِ وَعَمَلُ أَبِي مُوسَى عَلَى بَيَانِ الْجَوَاذِ، كَمَا سَبَقَ مِنْ عَمَلٍ عُمرَ وَعُثْمَانَ ـ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ـ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٧).

١٩٩٨ \_ [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ سَحُورُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٤٥].



## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٩٩٩ ـ [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . . . . . . . . .

۱۹۹۸ \_ [۱۷] (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب، والتمر بركة، وتناوله في وقت السحر بركة على بركة، ونور على نور، ولما كان الإفطار والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة.

#### ٣ ـ باب تنزيه الصوم

أي: تبعيده عما يفسده أو يكره فيه (١)، والنزه: البعد، نزه نزاهة وتنزه تنزهاً إذا بعد، وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد، وتنزيه الله تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص، ومنه حديث (٣): (الإيمان نزه)، أي: بعيد عن المعاصي، وحديث (٣): (الجابية نزهة)، أي: بعيدة من الوباء، وهي قرية بدمشق.

## الفصل الأول

١٩٩٩ \_ [1] (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب، وهو قسم من

<sup>(</sup>١) قال القاري: أَيْ في بَيَان مَا يَدُلُّ عَلَى مَا يَجِبُ تَبْعِيدُ الصَّوْمِ عَمَّا يُبْطِلُ مَن أصله، أَوْ يُبْطِلُ ثَوَابَهُ أَوْ يَنْقُصُهُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٩٥).

# «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَـوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٩٠٣].

القول، ولعل المراد به هنا ما يشتمل الفعل ليصح قوله: (والعمل به)، أو محمول على القول، والفواحش عمل بمقتضاه، كما أشار إليه الطيبي (١)، وفي بعض الحواشي أن الفواحش عمل بالزور؛ لأنها في الإثم كالزور.

وقوله: (فليس لله حاجة) (٢) أي: عناية ومبالاة، وهو كناية عن عدم القبول، قال المشايخ ـ رحمهم الله ـ: الصوم ثلاثة: صوم العوام: وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وصوم الخواص: وهو منع الحواس كلها عن شهواتها ولذاتها المحرمة والمكروهة، بل وعن الانهماك في المباح أيضاً عما ينافي كسر النفس وقمعها، وصوم خواص الخواص: وهو الإمساك عما دون الله وعدم الالتفات إلى غيره والتعلق بما سواه (٣).

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله: «ليس لله حاجة» مجاز عن عدم قبول، فنفى السبب وأراد المسبب، وإلا فالله تعالى لا يحتاج إلى شيء. وقال ابن بطال: ليس معناه يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من قول الزور، وما ذكر معه، كذا في «فتح الباري» (٤/ ١١٧). وفي «هامش البذل» (٨/ ٥٠٥): قال الشعراني في «ميزانه» (٢/ ٢٨٢): ومن ذلك إبطال الأوزاعي الصوم بالغيبة والكذب مع قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص، انتهى. وفي «نفع المفتي والسائل»: حكي الإجماع على عدم النقص، وقال: الروايات فيها كلها مدخولة أو مؤولة بفساد الثواب، أو بأن الصوم له ثلاث مراتب: صوم العوام والخواص والمقربين، فهذا يفسد غير الأول، وكذا جعل الصيام ثلاثة أنواع شارح «الإحياء».

<sup>(</sup>٣) قَالَ الطِّيبِيُّ (٥/ ١٥٩٠): وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ وَالزُّورَ أَصْلُ الْفَوَاحِشِ، وَمَعْدِنُ =

٢٠٠٠ ـ [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ الأَربِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٢٧، م: ١١٠٦].

٢٠٠٠ \_ [٢] (عائشة) قوله: (ويباشر) أي: يلامس، وجاء في رواية أنها قالت: (وكان ﷺ يقبّل بعض أزواجه وهـو صائم فضحكت)، وزاد في بعضها: (وظننا أنها هي).

وقوله: (وكان أملككم لأربه) وفي رواية: لنفسه، والأرب بفتح الهمزة والراء بمعنى الحاجة، وهو المشهور من الرواية عند المحدثين، وقد يروى بكسر الهمزة وسكون الراء وهو أيضاً بمعنى الحاجة، وقد يجيء بمعنى العضو والفرج، كذا في (القاموس)(۱)، وعلى تقدير إرادة العضو المراد به العضو المخصوص، وقال التُورِيشِتي(۱): حمله على العضو غير سديد مائل عن سنن الأدب و[نهج] الصواب(۱)، فالأحسن حمله على الحاجة.

الْمَنَاهِي، بَلْ قَرِينُ الشَّرْكِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَا تَجَكَنِبُوا ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَنِ وَآجَتَكِنِبُوا قَوْكَ ٱلنُّودِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الشَّرْكَ مُضَادٌ لِلإِخْلاَصِ، وَللصَّوْم مزيد اختصاص بِالإِخْتِصَاصِ فَيَوْتَفِعُ بِمَا يُضَادُهُ. انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٨٨).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>۲) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٦٧).

<sup>&</sup>quot;٣) قال الطببي (٥/ ١٥٩١): ولعل ذلك مستقيم؛ لأِنَّ الصَّدِيقَةَ ﷺ ذَكَرَتْ أَنْوَاعَ الشَّهْوَةِ مُتَرَقَّيَةً مِنَ الأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى، فَبَدَأَتْ بِمُقَدِّمَتِهَا الَّتِي هِيَ الْقُبْلَةُ ثُمَّ ثَنَّ بِالْمُبَاشَرَةِ مِنْ نَحْوِ الْمُدَاعَبَةِ وَالْمُعَانَقَةِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تُعَبِّرَ عَنِ الْمُجَامَعَةِ فَكَنَّتْ عَنْهَا بِالأَرَبِ، وَأَيُّ عِبَارَةٍ أَحْسَنَ مِنْهَا، وَالْمُعَانَقَةِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تُعَبِّرَ عَنِ الْمُجَامَعَةِ فَكَنَّتْ عَنْهَا بِالأَرَبِ، وَأَيُّ عِبَارَةٍ أَحْسَنَ مِنْهَا، انتهى. وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْتَحْسَنَ إِذا أَنَّ الأَرَبَ بِمَعْنَى الْحَاجَةِ كِنَايَةً عَنِ الْمُجَامَعَةِ، وَأَمَّا ذكر الذَّكر فَعَيْرُ مُلاَئِمٍ لِلأُنْثَى كَمَا لاَ يَحْفَى، لاَ سِيَّمَا فِي حُضُورِ الرِّجَالِ، قاله القاري. «مرقاة المفاتيح» فَغَيْرُ مُلاَئِمٍ لِلأُنْثَى كَمَا لاَ يَحْفَى، لاَ سِيَّمَا فِي حُضُورِ الرِّجَالِ، قاله القاري. «مرقاة المفاتيح»

قال الترمذي (١): وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة، وحديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي وفي القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد، وقد قال بعض أهل العلم: القبلة ينقص الأجر ولا يفطر الصائم، ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه له أن يقبّل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، انتهى.

والمذهب عندنا أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه الجماع أو الإنزال، ويُكْرَهُ إن لم يأمن؛ لأن القبلة ليست بمفطر لذاتها، ويمكن أن تفضي إليه في العاقبة، فاعتبرت في حالة الأمن ذاتها، وفي غير حالة الأمن تعتبر عاقبتها، وقال محمد في (الموطأ)(٢): والكف أفضل، وهو قول أبي حنيفة والعامة ممن قبلنا. والمباشرة في حكم التقبيل في ظاهر الرواية، ويروى عن محمد أنه تكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيها، وفي (المواهب اللذنية)(٣): أن مذهب الشافعي وأصحابه أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقد روى ابن ماجه(٤): أنه سئل رسول الله على عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال: (فقد أفطرا) وإسناده ليس بثابت، أو يؤول بأنهما تعرضا للإفطار

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۷۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» لمحمد (۲۵۲).

<sup>(</sup>T) «المواهب اللدنية» (٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (١٦٨٦).

كما قيل في: (أفطر الحاجم والمحجوم).

وفي (الموطأ)(۱): أن ابن عمر الله عن القبلة والمباشرة للصائم، وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم عن التقبيل ويقول: لم يكن من العصمة لأحد ما كان لرسول الله على الله رواه ابن أبي شيبة (۱) والطبراني في (الصغير)(۱)، والدارقطني في (الأفراد) كذا ذكره السيوطي(١).

مثله عن أم سلمة أيضاً، وقد كان أبو هريرة يروي عن فضل بن عباس أنه لا صيام لمن مثله عن أم سلمة أيضاً، وقد كان أبو هريرة يروي عن فضل بن عباس أنه لا صيام لمن أصبح بالجنابة، فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع عنه، وقال: هما أعلم مني في هذا الأمر، وله قصة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(٥)، وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ أُحِلِّ لَكُمُ لَيْلَةً ٱلصِّيارِ ٱلرَّفَثُ ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ لأن حذف كلمة (في) من ظرف الزمان يدل على استيعاب الوقت وكونه معياراً، فتجوز المباشرة إلى الصبح، ومع وجود ذلك لا يمكن الاغتسال بالليل، وعليه عامة أهل العلم إلا ما حكي عن النخعي أنه يجزئه التطوع ويقضي الفريضة كما نقل عنه الطيبي (١)، وقال

<sup>(1) &</sup>quot;الموطأ" (١٠٢٩).

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۹٤۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) «جامع الأحاديث» (٢٩٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) «شرح سفر السعادة» (٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) «شرح الطيبي» (٤/ ١٥٩).

مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٣٠، م: ١١٠٩].

٢٠٠٢ ـ [٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ،

الترمذي (١): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وقال قوم من التابعين: إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح، انتهى.

ثم قوله: (من غير حلم) وقد يستدل به على جواز الاحتلام على رسول الله على وإلا لم يكن لهذا القيد فائدة، لكنهم قالوا: لم يجز الاحتلام عليه على الاحتلام من الشيطان وهو معصوم عنه، ونقل في (المواهب اللدنية)(٢) عن القرطبي أنه قال: الصحيح أنه لا يجوز عليه الاحتلام، ويراد بالاحتلام في الحديث رؤية الإنزال من غير رؤية شيء في المنام، وهذا ليس من الشيطان، وذلك لبعد العهد من الجماع واجتماع الماء، أو مبنى القيد على عدم الجواز يعني كان غسله على من الجماع لا من الاحتلام؛ لأن الاحتلام غير جائز في حقه على والله أعلم.

البن عباس) قوله: (احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) ظاهر هذه العبارة أن الاحتجام حالة الإحرام كان في وقت، والاحتجام حالة الصيام في وقت أخر، وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي (٣): (احتجم وهو صائم) من غير ذكر الاحتجام وهو محرم، وقد نقل في بعض الحواشي أنه احتجم في حال اجتماع الصوم مع الإحرام لما روى أبو داود (٤) من حديثه أيضاً: (أنه على احتجم صائماً محرما)،

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۷۷۹).

<sup>(</sup>٢) «المواهب اللدنية» (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٢٣٧٢)، و«سنن الترمذي» (٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» (٢٣٧٣).

٣٠٠٣ ـ [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَـهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَـهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٣٣، م: ١١٥٥].

ورواه الترمذي<sup>(۱)</sup>: (وهـو صائم محرم)، لكن الجواز في الإحرام مقيـد بأن لا ينتف شعراً، وإن نتف فعليه الجزاء، وسيجيء الكلام في الاحتجام للصائم في حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم).

الله الكارة القضاء في صوم رمضان وهو القياس، وحكى محمد عن أبي حنيفة الله يقول: يلزم القضاء في صوم رمضان وهو القياس، وحكى محمد عن أبي حنيفة الله كان يقول: لولا أقوال الناس لقلت: يقضي، يعني لولا قول الأثمة وروايتهم هذا الحديث لقلت بالقضاء، كذا في بعض شروح (الهداية)، وقال في (الهداية) وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية (المداية).

<sup>(</sup>١) «سنن الترمذي» (٧٧٥).

<sup>(</sup>۲) «الهداية» (۱/۱۲۰).

قال القاري: فِي «شَرْحِ النَّقَايَةِ» لِلشُّمُنِّيِّ: قَالَ مَالِكُ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْجِمَاعِ دُونَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ فِي الْجِمَاعِ دُونَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِمَا رَوَى ابْنُ جِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ فِي الْجِمَاعِ دُونَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِمَا رَوَى ابْنُ جِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَالْحَاكِمُ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ»، وَأَمَّا إِنْ أَفْطَرَ خَطَأَ أَوْ مُكْرَهَا فَإِنَّهُ يَقْضِي فَقَطْ، وَهُو قُولُ مَالِكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يَقْضِي فِيهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلِيَتِكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ لِهِ عَالَى الشَّافِعِيُّ: لاَ يَقْضِي فِيهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلِيتِكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ لِهِ وَلَا كَفَارَةً وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَلَنَا أَنَّ الْمُفْطِرَ وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَفْسَدُ صَوْمُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِي، إِلاَّ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ فِيهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَفْسَدُ صَوْمُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِي، إِلاَّ أَنَّا نَزَلْنَاهُ فِيهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَفْسَدُ صَوْمُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّاسِي، إِلاَ أَنَّا نَزَلْنَاهُ فِيهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أَكُرَهُ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ بِيَدِهِ، وَأُجِيبَ عَنِ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نَفْيُ الْمَأْمَمِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَكُرُهُ عَلَى أَنْ يَأْكُلُ بِيَدِهِ، وَأُجِيبَ عَنِ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نَفْيُ الْمَأْمَلِ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَكُولَ وَلَا الْمُؤْولِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي الْمَاثَمَةُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْمِلِ عَلَى أَنْ يَأْكُلُ وَلِهُ عَلَى أَنْ يَأُولُ وَلَا عَلَى الْمَاثَمَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَافِرِ الْعُلِيقُولِ الْمُؤْلِقِ وَلِنَا أَنْ الْمُؤْلِولَ عَلَى أَلَى الْمُؤْ

٢٠٠٤ ـ [٦] (أبو هريرة) قوله: (هلكتُ) وزاد في رواية: (وأهلكت) أي: زوجتي.

وقوله: (وأنا صائم) وفي نسخ (المصابيح): (في نهار رمضان) بدل قوله: (وأنا صائم)، و(المكث) مثلثة ويحرك، والفعل كنصر وكرم، كذا في (القاموس)(۱)، و(العرق) محركة: السَّفيفَةُ المَنْسوجَةُ من الخوصِ قَبْل أَنْ يُجْعَلَ منه الزِّنْبيلُ نَفْسُه، ويُسكَّنُ، كذا في (القاموس)(۲)، وقال في (المشارق)(۳): هو بفتح العين والراء الزنبيل يسع خمسة عشر إلى عشرين صاعاً، وقد فسره في الحديث بالمكتل وهو نحو منه، ضبط بعضهم بالسكون وصححه بعضهم، والأشهر الفتح، جمع عرقة وهي الضفيرة التي تخاط منها القفة، انتهى.

وقوله: (أين السائل؟) في معنى (من هو) في العرف.

<sup>=</sup> وَرَفْعُهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الشُّمُنِّيُّ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٣٩٠)، وانظر: «بذل المجهود» (٨/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» (٢/ ١٣٣).

قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا \_ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ \_ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا \_ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ \_ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا \_ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ \_ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَا لَنَّهِ مَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٣٦، م: ١٩٣٦].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٠٠٥ ـ [٧] عَن عَائِشَة: أَن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمَصُّ..

وقوله: (فتصدق به) أي كفارة لذنبك.

قوله: (أعلى أفقر منى؟) بلفظ الاستفهام.

وقوله: (يريد الحرتين) الحرة أرض ذات حجارة، و(أفقر) بالرفع والنصب.

وقوله: (حتى بدت أنيابه) وفي (المصابيح): (نواجذه)، وظهور النواجذ مستبعد، بل غير ممكن، فقيل: أريد به الأسنان مطلقاً، وقد عرف في موضعه.

وقوله: (ثم قال: أطعمه أهلك) لما رأى احتياج الرجل أخّر الكفارة عنه إلى وقت الوجدان، وعليه أكثر العلماء، قال التُّورِبِشْتِي (١): ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك حكم خص به هذا الرجل، وقال بعضهم: هذا منسوخ، وكلا القولين قول لا استناد له، والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله في فسحة منه حتى يجد ما يؤديه في الكفارة (٢).

## الفصل الثاني

٧٠٠٥ ـ [٧] (عائشة) قوله: (يمصّ) ـ بفتح الميم ـ من علِم يعلَمُ، والمصمصة

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر ما يتعلق به من الأحكام في: «أوجز المسالك» (٥/ ١٣٦)، و«بذل المجهود» (٨/ ٥٥٣).

لِسَانَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٨٦].

٢٠٠٦ ـ [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٨٧].

٧٠٠٧ ـ [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ عَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. وَقَالَ مُحَمَّد ـ يَعْنِي البُخَارِيَّ ـ لاَ أَرَاهُ مَحْفُوظاً. وَنَا مَحْمَّد ـ يَعْنِي البُخَارِيَّ ـ لاَ أَرَاهُ مَحْفُوظاً. [ت: ٧٢٠، د: ٧٣٨٠، جه: ١٣٧٦، دي: ١٧٢٩].

بمهملتين كالمضمضة بمعجمتين إلا أن المهملة بطرف اللسان، والمعجمة بالفم كله، وفي إسناد هذا الحديث ضعف؛ لأن في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري وسعد ابن أوس، وهما ضعيفان، قاله ابن معين، ومع ذلك إنما يجوز إذا لم يبتلع الريق.

٢٠٠٦ ـ [٨] (أبو هريرة) قوله: (فإذا الذي رخص له شيخ . . . إلخ)، مآله إلى
 الأمن وعدمه، ولكنه أقام السبب مقام المسبب باعتبار الغالب.

٢٠٠٧ \_ [٩] (عنه) قوله: (من ذَرَعَه القيءُ) أي: غلبه وسبقه.

وقوله: (من استقاء عمداً فليقض) وكلتا الصورتين مطلق سواء كان القيء ملء الفم أو أقل من ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وأما المذهب عند أصحابنا فمحمد يوافق الأئمة في إطلاق الصورتين لإطلاق الحديث، وأبو يوسف يقيد الاستقاء عمداً بملء الفم، فلو تقيأ قليلاً لا يقضي لعدم الخروج حكماً حتى لم يجعل حدثاً، ولم يذكر في (الهداية) قول أبي حنيفة، وفي شروحه أن قول محمد هو ظاهر الرواية عن

٢٠٠٨ ـ [١٠] وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَق، وَأَنَا صَبَبْتُ لَبُا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَق، وَأَنَا صَبَبْتُ لَلهُ وَضُوْءَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٣٨١، ت: ٨٧، دي: لَهُ وَضُوْءَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

أبي حنيفة ، قلت : صرح محمد في (الموطأ)(١) بأنه قول أبي حنيفة .

١٠٠٨ ـ [١٠] (معدان بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون المهملة (ابن طلحة)، وقيل: ابن أبي طلحة.

وقوله: (قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي، و(دمشق) بفتح الميم وبكسرها، والفتح أقوى وأفصح.

وقوله: (أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد ـ رحمهما الله ـ، وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري ـ رحمهم الله ـ، وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه.

٢٠٠٩ ـ [١١] (عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي: مرّات لا أقدر على
 عدها و(يتسوّك) حال لأن الظاهر أن الرؤية بصرية.

وقوله: (وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة، والأول أظهر، واختلف في التسوك للصائم، فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطباً أو مبلولاً قبل الزوال

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» لمحمد (۳۵۷).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُّو دَاوُدَ. [ت: ٧٢٥، د: ٢٣٦٤].

٢٠١٠ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنِيَّ أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نعَمْ»...........

أو بعده، وقال أبو يوسف: يكره بالرطب والمبلول، وعند الشافعي يكره بعد الزوال؛ لأن فيه إزالة الخلوف(١).

وقال الترمذي: مذهب الشافعي عدم الكراهة في أول النهار، وعند أحمد وإسحاق مكروه في آخر النهار، والحديث مجمل، ثم من لا يكرهه يجعله سنة أو مستحبة كما في غير رمضان صرح به بعض العلماء.

وقوله: (رواه الترمذي وأبو داود) ورواه أحمد والبخاري في ترجمة الباب، وروى البخاري عن ابن عمر المنظم في أول النهار وآخره.

۲۰۱۰ ــ [۱۲] (أنس) قوله: (اشتكيت عيني)(۲) بلفظ التثنية، وقد يروى

<sup>(</sup>١) وَرُدَّ بَأْنِ الْخُلُوفَ هو تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ مِنْ خُلُوً الْمَعِدَةِ وَذَلِكَ لاَ يُزَالُ بِالسَّوَاكِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: بَلْ إِنَّمَا يُزِيلُ أَفُرَهُ الظَّاهِرَ عَنِ السِّنِّ مِنَ الإصْفِرَارِ وَهَذَا لأَنَّ سَبَبَ الْخُلُوفِ خُلُو الْمَعِدَةِ مِنْ الطَّعَامِ، وَالسِّواكُ لاَ يُفِيدُ شَغْلَهَا بِطَعَامِ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ، وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ مِثْلُ مَا قُلْنَا، رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَاثِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَاثِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ قَلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ قَلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ عَلْمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ بِفِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، عَشِيّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، عَشِيّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَةٌ لاَ بُدَيْفِي الصَّائِمِ خُلُوفٌ وَإِنِ اسْتَاكَ، وَمَا كَانَ بِاللَّذِي يَأْمُوهُمْ أَنْ يُشِنُوا أَفْوَاهَهُمْ عَمْداً، مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، بَلْ فِيهِ شَرِّ إِلاَّ مَنِ ابْتَلِي بِيلَاءٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًا. «مُرقاة المفاتيح» (١٤/ ١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) وكان السبب في السؤال عنه أن الريق يتغير بلون ما يكتحل بــه العين وتحس مرارة الصبر إذا =

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ. [ت: ٧٢٦].

بالإفراد، الحديث رواه الترمذي (۱) وقال: وفي الباب حديث عن أبي رافع أيضاً، وحديث أنس ليس إسناده بالقوي، ولم يصح عن النبي على في هذا الباب شيء، واختلف أهل العلم في ذلك فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعضهم، وهو قول الشافعي رحمه الله، انتهى. وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضاً (۱)، وقد أورد في (جامع الأصول) (۱) عن أنس بن مالك برواية أبي داود: (وكان رسول الله على يكتحل)، وفي حديث آخر (۱) قال رسول الله على : (ليتقه الصائم)، وقالوا: وكلا الحديثين ضعيف، والله أعلم.

ألقي العين في الحلق، فعلم بذلك وصوله إلى الجوف وهو السبب فكان مظنة توهم انتقاض الصوم، لكن لما كان ورودهما لا بطريق المنفذ بل بطريق الجذب والترشح كان معفواً؛ لأن في الحكم بانتقاض الصوم بذلك حرجاً ظاهراً، فإن المتوضى إذا أصابت أعضاءه بلة فإنها تجذب بمساماته إلى الداخل، إلى غير ذلك مما لم يكن منه بدّ، فأشار النبي على بذلك إلى أن النقض في الصوم لا يكون بذلك النفوذ وهذا معفو، انتهى. «الكوكب الدري» (1/ ١٥).

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۷۲٦).

<sup>(</sup>٢) قال القاري: جَوَازُ الإِكْتِحَالِ بِلاَ كُرْهِ لِلصَّائِمِ، وبِهِ قَالَ الأَكْثَرُونَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: مَكْرُوهٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَلَعَلَّ الْخِلاَفَ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ عُنْر، وَقَالَ الْمُظْهِرُ (٣/ ٣٠): الإِكْتِحَالُ لَيْسَ بِمَكْرُوهِ لِلصَّائِمِ وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ فِي الْحَلْقِ عِنْدَ الأَّئِمَّةِ الثَّلاَقَةِ، وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ. «مرقاة المفاتيح» (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» (٤٤١٧).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبى داود» (٢٣٧٧).

٢٠١١ ـ [١٣] وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُو صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ. [ط: ١٠٣٧، د: ٢٣٧٨].

النبي على المحرج) بالفتح والسكون موضع بين مكة والمدينة، وفي (القاموس)(۱): منزلة بطريق مكة(۲).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لاَ يُكْرَهَ لِلصَّاثِمِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَأَنْ يَنْغَمِسَ فِيهِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ بُرُودَتُهُ فِي بَاطِنِهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَام (٧/ ٣٣٠): وَلَوِ اكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ سَوَاءً وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لاَ، لأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَلْقِهِ أَثْرُهُ هَاخِلاً مِنَ الْمَسَامِّ، وَالْمُفْطِرُ الدَّاخِلُ مِنَ الْمَنَافِذِ كَالْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ لاَ مِنَ الْمَسَامُ الَّذِي هُوَ جَمِيعُ الْبَدَنِ، لِلاِتِّفَاقِ فِيمَنْ شَرَعَ فِي الْمَاءِ يَجِـدُ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، وَإِنَّمَا كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ ذَلِكَ أَعَنِيَ الدُّخُولَ فِي الْمَاءِ وَالتَّلَفُّفِ بِالنَّوْبِ الْمَبْلُولِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الضَّجَرِ فِي إِقَامَةِ الْعِبَادَةِ، لاَ لأِنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الإِفْطَارِ، اهـ. فَكَأَنَّ الإِمَامَ حَمَلَ فِعْلَهُ ﷺ عَلَى إِظْهَارِ الْعَجْزِ وَالتَّضَوُّعِ عِنْدَ حُصُولِ الآلامِ وَعَلَى ارْتِكَابِ الْحِكْمَةِ فِي دَفْعِ الْمَضَرَّةِ بِالتَّعَلُّقِ بِالأَسْبَابِ اسْتِعَانَةَ لِلْقِيَامِ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ لِرَبِّ الأَرْبَابِ، وَإِشَارَةً إِلَى مُشَارَكَتِهِ الأُمَّةَ الآمِنَةَ فِي الْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ، مَيْلاً إِلَيْهِمْ وَتَسْهِيلاً عَلَيْهِمْ، وَحَاصِلُ الْكَلاَم أَنَّ كَلاَمَ الإِمَام مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَخِلاَفِ الأَوْلَى، وَهُوَ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ مِنْ إِظْهَارِ الْعَجْزِ لِلرَّحْمَةِ عَلَى ضُعَفَاءَ الأُمَّةِ. مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٩٦)، وفي «الدر المختار» (٢/ ٤١٩): لَا تُكْرَهُ حِجَامَةٌ وَتَلَفُّفٌ بِثَوْبٍ مُبْتَلِّ وَمَضْمَضَةٌ أَوْ اسْتِنْشَاقٌ أَوْ اغْتِسَالٌ لِلتَّبَرُّدِ عِنْـدَ الثَّانِي، وَبِـهِ يُفْتَى شُرُنْبُلاَلِيَّةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ. انتهى. وقال العيني (١١/ ١١): كَراهة الإغْتِسَال للصَّاثِم، رِوَايَة عَن أبي حنيفَة غير مُعْتَمد عَلَيْهَا، وَالْمذهب الْمُخْتَار أَنه لاَ يكره، ذكره الْحسن عَن أبي حنيفَة، نَبُّه عَلَيْهِ صَاحِب «الْوَاقِعَات»، وَذكر فِي «الرَّوْضَة» و«جَوَامِع الْفِقْه»: لاَ يكره الإغْتِسَال وبـلّ الثَّوْبِ وصبِّ المَاء على الرَّأْسِ للْحرِّ، انتهى.

بِالْبَقِيعِ وَهُو يَحْتَجِمُ، وَهُو آخِذُ بِيدِي لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، بِالْبَقِيعِ وَهُو يَحْتَجِمُ، وَهُو آخِذُ بِيدِي لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحْيي السُّنَّةِ رَحِمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَصَ فِي الْحَجَامَةِ: أَيْ تَعَرَّضَا لِلإِفْطَارِ: الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ، وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ الْحِجَامَةِ: أَيْ تَعَرَّضَا لِلإِفْطَارِ: الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ، وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلاَزِمِ. [د: ٢٣٦٩، جه: ١٦٨١، دي: مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلاَزِمِ. [د: ٢٣٦٩، جه: ١٦٨١، دي:

١٠١٢ ـ [١٤] (شداد بن أوس) قوله: (وهو يحتجم وهو آخذ بيدي) الضمير الأول للرجل، والثاني لرسول الله ﷺ.

وقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) اعلم أن جمهور العلماء على أن الحجامة لا يفطر، ولا يكره للصائم إلا من جهة طريان الضعف، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وهو المروي من فعله وجماعة من الصحابة سعد ابن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة ، وروي أنه كان احتجم عند عائشة ولم تنه عنه، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء عبدالله بن المبارك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور إلى أن الحجامة يفطر الحاجم والمحجوم، ويجب القضاء، وشدد عطاء فأوجب الكفارة أيضاً، وقال بقول أحمد من الشافعية: ابن خزية وابن المنذر وابن حبان، ونقل عن الزعفراني أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، وكان يقول: روي عن النبي و (أنه احتجم وهو صائم)، وروي أيض الحديث، وكان يقول: روي عن النبي الله أنه الحديثين ثابتاً، فلو اجتنب الصائم الحجامة كان أحب إلى، وإن احتجم لا أقول: إنه أفطر.

وقال الترمذي(١): كان الشافعي يقول ذلك ببغداد، أما بمصر فمال إلى الرخصة محتجًا بأن النبي على احتجم في حجة الوداع وهو صائم، وكان على ذلك عمل بعض الصحابة أيضاً، وكان أبو موسى الأشعري الشهري المتجم احتجم بالليل، ونقل بعضه عمل ابن عمر الهليك كذلك، ودليل القائلين بالتفطير هذا الحديث المروي عن شداد بن أوس، وعد الترمذي اثني عشر نفراً من الصحابة رووا الحديث في هذا الباب، وحديث رافع بن خديج أصحها، وبعضهم جعلوا حديث شداد بن أوس أصح، وقال: كره قوم من أهل العلم الحجامة للصائم من غير تفطير.

وقال في (فتح الباري)(٢): كان الشافعي يقول في بيان اختلاف الحديثين: حديث ابن عباس في احتجام النبي المثل وأرجح من جهة الإسناد، ومع ذلك لو اجتنب كان أحب إلي للاحتياط، والقياس يوافق حديث ابن عباس يعني من جهة أن بالحجامة يخرج شيء من الداخل إلى الخارج، ولا يدخل شيء من الخارج إلى الداخل، وأيضاً الحجامة موجب للضعف وكسر الشهوة، وموافق لمصلحة الصيام والجماع، وإن كان كذلك لكنه ثبت الاجتناب عنه بالنص، ومجمع عليه، والمحفوظ من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم عدم الإفطار بالحجامة، انتهى. وقال البخاري(٣) في ترجمة باب: قال الحسن البصري: أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا: عن النبي والمخوط قال: والله أعلم. وعلماء مذهب أحمد بالغوا في تصحيح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول، وقد نقلناه في (شرح سفر

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۷۷٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (٤/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٩٣٧).

السعادة)(١) فلينظر ثمة، والجمهور أولوا هذا الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له والوقوع فيه كما بين المؤلف في الكتاب، وأيضاً لما كان الاحتجام للصائم أمراً مكروها، وارتكاب المكروه موجب لنقصان الأجر في العبادة، فكان ارتكابه موجباً للفساد، وفيه ما فيه، وقيل: قوله على ذلك كان للشخصين بعينهما لارتكابهما أمراً آخر صدر عنهما مفسداً للصوم لا لأجل الحجامة، وليس الحديث نصًا في أن الإفطار للحجامة، فكانا يغتابان، وقد وردت الأحاديث بتفطير الاغتياب، وكلا التوجيهين بعيد، وقيل: إنه على مرّ بهما مساء فقال ذلك، فكأنه عذرهما، أي: قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار، وقيل: الرخصة كان بعد النهي، والله أعلم.

۲۰۱۳ ـ [۱۰] (أبو هريرة) قوله: (لم يقض عنه صوم الدهر كله)(۲) من باب التشديد والمبالغة، وإلا فالكفارة بصيام شهرين مجزئ عنه.

<sup>(</sup>۱) «شرح سفر السعادة» (ص: ۳۰۵).

٢) قال في «البذل» (٨/ ٥٦٩): أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته، وليس معناه لو صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه، بل الحكم الشرعي فيه أنه لو صام بذلك اليوم يوماً آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه، فهذا من باب التغليظ والتشديد. انتهى. وقال الشعراني في «ميزانه» (٢/ ٢٧٤): اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحاً مقيماً في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقط، وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يوماً، وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهراً، وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم، وقال على وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر . . . إلخ.

سَمِعْتُ مُحَمَّداً - يَعْنِي البُخَارِيَّ - يَقُولُ: أَبُو الْمُطَوِّسِ الرَّاوِي لاَ أَعْرِفُ لَهُ عَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. [حم: ٢/ ٣٨٦، ت: ٧٢٣، د: ٢٣٩٦، جه: ١٦٧٢، دي: ١٧١٤، خ: باب: ٢٩ كتاب الصوم].

وقوله: (أبو المطَوِّس) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الواو المشددة روى هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة، فقال البخاري: لا أرى أبوه سمع من أبي هريرة، وقال القرطبي: هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله، كذا في بعض الحواشي(١).

۲۰۱٤ \_ [17] (عنه) قوله: (كم من صائم ليس لمه من صيامه إلا الظمأ) (۲)
 وهو الذي لا يخلص لله ولا يجتنب عما نهى عنه، وكذا القائم.

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٣٩٨): وَعَلَى تَقْدِيرِ ضعف مِنْ طَرِيقِ التَّرْمِذِيِّ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفا مِنْ طَرِيقِ التَّرْمِذِيِّ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، فَإِنَّهُ إِذَا سَكَتَ يَدُلُّ عَلَى حُسْنِهِ لاَ سِيَّمَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَوَجْهُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ لِلْكُلِّ، وَوَقَعَ الشَّكُ فِي اتَّصَالِ سَنَدِهِ، فَتَأَمَّلْ. انتهى. وقد بسط الكلام عليه في «البذل» فانظر إليه لو شئت التفصيل (٨/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الطَّيبِيُّ (٥/ ١٥٩٦): إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَسِباً أَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَنِباً عَنِ الْفَوَاحِشِ مِنَ الرُّورِ وَالْبُهْتَانِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَنَاهِي فَلاَ حَاصِلَ لَهُ إِلاَّ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَإِنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ، الزُّورِ وَالْبُهْتَانِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَنَاهِي فَلاَ حَاصِلَ لَهُ إِلاَّ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَإِنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ، وَكَذَلكَ الصَّلاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَأَدَاوُهَا بِغَيْرِ جَمَاعَةٍ بِلاَ عُذْرٍ فَإِنَّهَا تُسْقِطُ الْقَضَاءَ وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا النَّوَابُ، اه. قَالَ ابْنُ الْمَلكِ: وَكَذَا جَمِيعُ الْعِبَاداتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ خَالِصَةً، اه. كَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لاَ يَحْصُلُ لَهُ بِهِمَا إِلاَّ خَسَارَةُ الْمَالِ، وَتَعَبُ الْبُدَنِ فِي الْمَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّةُ أُرِيدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَحْصُلُ لَهُ بِهِمَا إِلاَّ خَسَارَةُ الْمَالِ، وَتَعَبُ الْبُدَنِ فِي الْمَالِ، وَالظَّهِرُ أَنَّةُ أُرِيدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ وَإِنَّ لاَ يَحْصُلُ لَهُ بِهِمَا إِلاَّ خَسَارَةُ الْمَالِ، وَتَعَبُ الْبُدَنِ فِي الْمَالِ، وَالظَّهِرُ أَنَّةُ أُويدَ بِهِ الْمُبَالغَةُ وَالنَّ النَّفِي مَحْمُولُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ، أَو الْمُرَادُ بِهِ الْمُرَاثِي فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ أَصْلاً. «مرقاة المَفْاتِح» (٤/ ١٣٩٨).

وَذُكِرَ حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةً فِي «بَابِ سُنَنِ الوُضُوءِ». [دي: ٢٧٢٠]. \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٠١٥ ـ [١٧] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثٌ لاَ ثُلَاثٌ لاَ ثُلَاثٌ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالإِحْتِلاَمُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.
 [ت: ٧١٩].

٢٠١٦ ـ [١٨] وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِـلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: كُنتُّمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَـةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٩٤٠].

٢٠١٧ ـ [١٩] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقاً قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ. .

وقوله: (لقيط) بفتح اللام وكسر القاف (ابن صبرة) بفتح المهملة وكسر الموحدة.

## الفصل الثالث

٢٠١٥ ـ [١٧] (أبو سعيد) قوله: (والقيء) يعني إذا ذرعه(١)، (عبد الرحمن بن زيد الراوي يضعف في الحديث).

٢٠١٦ ـ [١٨] قوله: (ثابت البناني) بضم الباء، قوله: (إلا من أجل الضعف)
 يعني لا لأنه يفسد الصوم ويكره فيه.

٢٠١٧ ـ [١٩] (عن البخاري تعليقاً) قوله: (كان [ابن عمر] يحتجم وهـو

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عليه برقم (٢٠٠٧).

صَائِمٌ ثُمَّ تَركَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. [١٩٣٧].

صائم) بعدم تفطيره الصوم وعدم كراهة فيه، (ثم تركه فكان يحتجم بالليل) خوف الضعف لئلا يفضي إلى الإفطار فهو أفضل، فافهم.

۱۹۰۱ ـ [۲۰] (عطاء) قوله: (لا يضيره) من الضير، في (القاموس)(۱): ضاره الأمر يضوره ويضيره ضوراً وضيراً: ضرّه، وفي نسخة: لا يضره من الضر، و(يزدرد) أي يبتلع، في (القاموس)(۱): زرد اللقمة كسمع: بلعها كازدردها، والمزرد: الحلق، و(ما) في قوله: (وما بقي) موصولة عطف على (ريقه)، أو نافية، والجملة حالية، وقال ابن بطال: أظن أنه سقطت كلمة (ذا) عن الناسخ، وكان أصله: وماذا بقي في فيه، أي: لا ماء في فيه بعد تفريغه، كذا قال الكرماني(۱)، قيل: وقد وقع لفظ (ذا) في بعض الروايات حيث قال في (فتح الباري)(١): هذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج، قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضره وماذا بقي في فيه (٥)، وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج،

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح الكرماني» (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) قال القاري (٤/ ١٣٩٩): وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاثِنَا أَنَّهُ لاَ يَضُوُّ الصَّائِم إِنْ دَخَلَ غُبَارٌ أَوْ دُخَانٌ أَوْ دُبَابٌ حَلْقَهُ لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ كَمَا لاَ يُمْكِنُ الإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ كَمَا لاَ يُمْكِنُ الإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لاَ يُمْكِنُ الإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لاَ يُمْكِنُ الإِحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا لاَ يُمْكِنُ الإِحْتِرَازُ عَنْ الْبُلَلِ الْبَاقِي فِي الْمَضْمَضَةِ، انتهى.

وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابِ. [خ: كتاب الصوم، باب: ٢٨].



انتهى. أقول: يجوز أن يكون (ما) استفهامية استفهام إنكار وإن لم يكن معها (ذا)، ويتم المعنى كما لا يخفى.

وقوله: (ولا يمضغ العلك) بالكسر صمغ معروف يمضغ مثل المصطكى، وشيء عِلْكٌ، أي: لَزِجٌ، والعَلك اللَّوك والمضغ، وكرهه الشافعي لأنه يجفف الفم ويعطش، وفي بعض النسخ: ويمضغ العلك بحذف كلمة (لا)، كذا وقع عند بعض رواة البخاري وكلاهما صحيح، ووجود كلمة (لا) أوفق بالسياق، وقال في (الهداية)(۱): مضغ العلك لا يفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفه، وقيل: إذا لم يكن ملتئماً يفسد؛ لأنه يصل إليه بعض أجزائه، وقيل: إذا كان أسود يفطر وإن كان ملتئماً؛ لأنه يتفتت إلا أنه يكره للصائم لما فيه من التعرض على الفساد، ولأنه يتهم بالإفطار، انتهى.

#### ٤ \_ باب صوم المسافر

الأحاديث الواردة في صوم المسافر وإفطاره، منها: ما ورد في إباحة الإفطار مطلقاً من غير تعرض لكون الصيام والإفطار أفضل، وبعضها ورد في التخيير بين الصيام والإفطار، وبعضها في جواز الإفطار وذم الصيام، واتفق جمهور العلماء من أهل الفتوى أن الإفطار والصيام كلاهما جائز، واختلفوا في أن أحدهما أفضل أو هما

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/ ۱۲۳).

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٠١٩ ـ [١] عَنْ عَائِشَـةَ قَالَـتْ: إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ قَـالَ
 لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَاصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَالْطِرْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٤٣، م: ١١٢١].

٢٠٢٠ ـ [٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، . . . .

سواء، فأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم على أن الصوم أفضل لمن يطيقه لتبرئة الذمة، ويسره بموافقة المسلمين، وعسر القضاء بعد مضي رمضان، وفعله في الصيام يصلح حجة لهم، وعند أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي الإفطار أفضل مطلقاً.

ونقل بعض أصحاب الشافعي هذا القول عنه أيضاً تمسكاً بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِلْ اللّهِ الطّواهر إلى عدم جواز الصوم في السفر، وإن صام قضى، وذهب بعض العلماء الى أن أفضل الأمرين أيسرهما، وبعضهم إلى استوائهما، والمرء مخيّرٌ بينهما.

#### الفصل الأول

٢٠١٩ [١] (عائشة) قوله: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) هذا الحديث
 دليل على جواز الصيام في السفر، والتخيير بينهما.

٠٢٠٢ \_ [٢] (أبو سعيد الخدري) قوله: (غزونا) والمراد غزوة الفتح.

وقوله: (لست عشرة) والمشهور أنه خرج لعاشر من رمضان وكان الفتح لعشرين. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: المَّامِّ

٢٠٢١ ـ [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى ذِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٤٦، م: ١١١٥].

وقوله: (فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) هذا أيضاً ظاهر في التخيير والمساواة إلا أن يراد بعدم العيب أصل جواز الأمرين وإن كان أحدهما أفضل.

الم ٢٠٢١ - [٣] (جابر) قوله: (قد ظُلِّل عليه) أي: جعل على رأسه ظل ليفيق عن ما وجد من الجهد بالعطش وحرارة الصوم، أو كناية عن قيام الناس على رأسه وجوانبه.

وقوله: (ليس من البر الصوم في السفر) إشارة إلى كراهة الصوم في مثل هذه الحالة، والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لكن يمكن أن يدعى في مثل هذا المقام أن النظر إلى العلة، والله أعلم(١).

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّمُنِّيُّ: وَصَوْمُ سَفَرِ لاَ يَضُرُّ أَحَبُّ مِنَ الْفِطْرِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَالأَوْزِاعِيُّ: الْفِطْرُ أَحَبُّ مُطْلَقاً لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْعَزِيمَةُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِقَوْلِهِ وَالأَوْزِاعِيُّ: الْفِطْرُ أَحَبُ مُطْلَقاً لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْعَزِيمَةِ فَيْ حَقِّ الْكُلِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَهُمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وَالأَخْدُ بِالْعَزِيمَةِ أَفْضَلُ، وَأَيْضاً رَمَضَانُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَالأَدَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ، قَالَ مِيرَكُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَ مَعَ الْقُوَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ مَعَ الْعُورِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالأَكْثَرُونَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصَّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، وَلَيلٌ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصَّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، وَكَيلُ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصَّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، وَكُولِهُ وَلَيلٌ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصَّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، وَكَيلُ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصَّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، وَكَيلُ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصَّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، وَكُولُ الشَّيْخُ فِي الْعُوَارِفِ. «مرقاة المفاتيح» (١٤٠ ١٤٠).

٢٠٢٢ ـ [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُونَ، وَمَنَّا الْمُفْطِرُونَ، وَمَنَّا الْمُفْطِرُونَ، وَمَنَّا الْمُفْطِرُونَ، وَمَنَّا الْمُفْطِرُونَ الْمُفْطِرُونَ الْمُفْطِرُونَ الْمُؤْمَرِبُوا الأَبْنِيَةَ وَسَقُوا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْمَوْمَ بِالأَجْرِ(١)». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٩٠، م: ١١١٩].

٢٠٢٣ ـ [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ......

الكسر عدم الكب، كذا في (القاموس)(٢)، ولعل المراد مراكبهم، وفي (الصراح)(٣): وركاب بالكسر راكب، كذا في (القاموس)(٢)، ولعل المراد مراكبهم، وفي (الصراح)(٣): وركاب أيضاً شتران كه برآن سفر كرده شود، لا واحد لها من لفظها، وفيه دليل على أن الفطر مع القوة أفضل من الصوم مع العجز.

المدينة (خرج رسول الله على من المدينة (خرج رسول الله على المدينة إلى مكة) أي: عام الفتح، و(عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على مرحلتين من مكة، فيه أبيار عذبة الماء.

وقوله: (فرفعه إلى يده) أي: رفع الماء منتهياً إلى أقصى مدّ يده.

<sup>(</sup>١) قال القاري (٤/ ١٤٠٢): أَيْ بِالثَّوَابِ الأَكْمَلِ؛ لأِنَّ الإِفْطَارَ كَانَ فِي حَقِّهِمْ حِيتَئِذِ أَفْضَلَ، وَفِي ذَّ وَلَا القارِي (٤/ ١٤٠٢): وفيه الحض ذِحْرِ الْيَوْمِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ إِطْلاَقِ هَذَا الْحُكْمِ، انتهى. وقال الحافظ (٦/ ٨٤): وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافاً لمن قال: لا ينعقد، وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. انتهى.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) «الصراح» (ص: ٣٢).

لِيرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. مُتَّفَقٌ عَكَيْهِ. [خ: ١٩٤٨، م: ١١١٣].

٢٠٢٤ - [٦] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ. [م: ١١١٤].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٠٢٥ ـ [٧] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْكَعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ
 وَالْحُبْلَى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٤٠٨، ت: ٥١٠، ن: ٢٢٧٤، جه: ٢٢٧٤].

٢٠٢٦ ـ [٨] وَعَنْ سَلَمَـةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ».....

## الفصل الثاني

۱۰۲۰ - [۷] (أنس بن مالك الكعبي) قوله: (والصوم) ليس عطفاً على (شطر الصلاة)، بل منصوب بفعل مقدر تقديره: ووضع (الصوم عن المسافر، وعن المرضع والحبلي).

الميم المعبق) قوله: (وعن سلمة بن المحبق) بضم الميم الميم المعبق) بضم الميم وفتح المهملة وكسر الموحدة، والمحدثون يفتحونها، كذا في (المغني)(١).

وقوله: (من كان له حمولة) بفتح الحاء كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (ص: ۲٤٤).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٤١٠].

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٠٢٧ ـ [٩] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١١٤].

غيرهما، أي: مركب يوصله إلى المنزل في حال شبع ورفاهة، ولم يلحقه في سفره جهد ومشقة، والأمر فيه محمول على الندب وإلا فالإفطار جائز في السفر وإن لم يلحقه مشقة، وهذا الحديث ضعيف بسبب بعض رجاله، ذكره الشيخ ابن حجر(١).

#### الفصل الثالث

الفصل الأول من حديث ابن عباس، و(كراع الغميم) بعني فأفطر كما مر في الفصل الأول من حديث ابن عباس، و(كراع الغميم) بضم الكاف وفتح الغين المعجمة وكسر الميم، اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان.

وقوله: (أولئك العصاة) لأنهم خالفوا فعل الرسول ولم يقبلوا رخصة الله، وقد ورد<sup>(۲)</sup>: (إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه) وفيه تشديد وتغليظ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب التهذیب» (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٨٨٠).

٢٠٢٨ ـ [١٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٦٦٦].

٢٠٢٩ ـ [١١] وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِ و الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ عَلَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٢١].



السفر كالمفطر في السفر كالمفطر في السفر، وهو محمول على حال عدم المخر) في الحضر) فيه مبالغة في المنع عن الصوم في السفر، وهو محمول على حال عدم القدرة، ولحوق الضرر والاستنكاف عن العمل برخصة الله، وقيل: التشبيه في أن أحدهما تارك الرخصة، والآخر تارك العزيمة.

٢٠٢٩ ـ [١١] (حمزة بن عمرو الأسلمي) قوله: (هي رخصة) التأنيث للخبر،
 وفي الحديث إشعار بأولوية الإفطار، ومحمله ما ذكرنا.

#### ٥ \_ باب القضاء

الظاهر أن المراد قضاء صوم رمضان، وإن أريد التعميم يراد الصوم الواجب سواء كان من رمضان أو من النذر، ولصوم رمضان ثلاثة أحكام: إن كان الإفطار ناسياً فلا قضاء ولا كفارة، وإن كان متعمداً من غير عذر ففيه الكفارة، وقد سبق في الأبواب حكمها، وإن كان بعذر كالسفر والمرض فحكمه القضاء، وقد ذكر في هذا الباب من الأحاديث ما يتعلق بذلك.

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٠٣٠ ـ [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشُّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٠، م: ١١٤٦].

#### الفصل الأول

۱۹۳۰ ـ [۱] (عائشة) قوله: (كان يكون عليّ الصوم) قال الطيبي (۱۱): (الصوم) اسم (كان)، و(عليّ) خبره، و(يكون) زائدة، انتهى. ويجوز أن يكون اسم (كان) ضمير الشأن، و(يكون عليّ الصوم) الجملة خبره، أي: كان من عادتي يكون علي الصوم، وحينئذ لا حاجة إلى القول بزيادة (يكون).

وقوله: (الشغل) مرفوع بفعل مقدر، أي: يمنعها الشغل الصادر من جانب النبي لطلبه منها الاستمتاع، أو من جانبها لتهيئها له، وذلك لأنه على كان يصوم شعبان أكثره بل كله كما ورد في الحديث، فلا يسعها القضاء إلا في شعبان لفراغها عن خدمة النبي على سواء كان في هذه السنة أو في السنة الآتية، فافهم.

۱۳۰۱ ـ [۲] (أبو هريرة) قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) يشمل ابتداء الصيام والإفطار بعده، وحينئذ تقضيه كما هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه في قضاء صوم النفل بعد نقضه، فيوافقه الترجمة بهذا الاعتبار، أو المراد بالترجمة حكم قضاء الصوم وجوداً أو عدماً، فيوافق على مذهب الشافعي ومن معه في عدم

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ١٧٢).

وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٢٦].

٢٠٣٢ ـ [٣] وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٣٥].

٢٠٣٣ \_ [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٧، م: ١١٤٧].

وجوب قضائه، فافهم.

وقوله: (ولا تأذن) منصوب بالعطف على (تصوم)، (ولا) زائدة لتأكيد النفي، أي لا يحل لها أن تأذن أحداً في دخول بيت الزوج إلا بإذنه(١)، وقد يرفع، والخبر في معنى النهي، ويحتمل الجزم على النهي، كذا في بعض الحواشي.

٢٠٣٢ ـ [٣] (معاذة العدوية) قوله: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر . . . إلخ) تعني أنه أمر تعبدي، وقد تعقل العلة في ذلك وهي دفع الحرج، لكن لا حاجة إلى السؤال عنها، ويكفي أمر الشارع بذلك.

2. ٢٠٣٣ ـ [3] (عائشة) قوله: (صام عنه وليه) أخذ قوم بظاهر هذا الحديث، فأجازوا أن يصوم عنه وليه ما وجب عليه قضاؤه، وبه قال أحمد وهو أحد قولَي الشافعي، وصححه النووي، وقال بعض الشافعية: يخير بين الصوم والإطعام، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عن أكثر أصحابه، وأولوا الحديث بأن المراد إطعام الولي عنه وتكفيره عنه، فعندنا إن أوصى فيؤخذ من الثلث، وعند الشافعي أوصى أو لم يوص فيؤخذ من كل ماله.

<sup>(</sup>١) وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ بِرِضَاهُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٠٧).

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٠٣٤ ـ [٥] عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرُ (١). [ت: ٧١٨].

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٠٣٥ ـ [٦] عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. رَوَاهُ فِي «الْمُوطَّأِ». [ط: ١٠٦٩].



#### الفصل الثاني

٢٠٣٤ ـ [٥] (نافع) قوله: (فليطعم عنه) بلفظ المجهول، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور في تأويل الحديث السابق.

#### الفصل الثالث

7.٣٥ [7] (مالك) قوله: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) وهذا أيضاً حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت، بل وجب الإطعام، والإطعام في الصلاة استحسان من المشايخ قياساً على الصوم، وقال محمد: نرجو القبول، كما علم في أصول الفقه، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) وَلاَ يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لاَ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ. قاله القاري (١٤ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أوجز المسالك» (٥/ ٢٣١\_ ٢٤٠).

## ٦- باب صيام التطوع

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٠٣٦ ـ [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُضْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٦٩، م: ١١٥٦].

## ٦ \_ باب صيام التطوع

تطوَّعَ: تفعَّلَ من الطَّوع بمعنى الانقياد، طاع لـه يطوع ويطاع: انقاد، فرس طَوْعُ الْعِنَان: سَلِسٌ، ويقال: تطوع بالشيء: تبرع منه، كذا في (الصحاح)(١)، وقال في (القاموس)(٢): صلاة التطوع: النافلةُ، وكل متنفّلِ خيرٍ: متطوّعٌ.

## الفصل الأول

٢٠٣٦ ـ [١] (عائشة) قوله: (حتى نقول) بالنون، وفي بعض النسخ بالتاء على خطاب العام، وفي شرح ابن الملك: ويجوز بياء الغائب، أي: يقول القائل، ولكن الرواية الصحيحة بالنون على لفظ المتكلم.

وقوله: (ما رأيته) الضمير لرسول الله ﷺ، وكذا في (منه)، و(رأيت) إما بمعنى علمت أو أبصرت، و(أكثر) إما مفعول ثان أو حال، و(في شعبان) متعلق بـ (صياماً).

وقوله: (كان يصوم شعبان إلا قليلاً) قيل: هو تفسير للأول، وبيان أن المراد

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/ ۱۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٦٨٧).

٢٠٣٧ ـ [٢] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْراً كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ عَصُومُ شَهْراً كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٥٦].

٢٠٣٨ ـ [٣] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلاَنِ!......

بالكل الأكثر، قال ابن المبارك: ومن عادة العرب أنه إذا صام أحد أكثر الشهر قالوا: صام كله، كما يقال: يقوم الليل كله ويصلي، وهو يأكل فيه ويفعل أفعالاً سوى الصلاة، وبالجملة تنزيل الأكثر منزلة الكل من عادة الناس في المحاورات مبالغة، وفي نسخة: (وكان يصوم) بالواو، وعلى هذا يكون المعنى كان يصوم تارة كله وأخرى أكثر، وهذا أحسن وأقوى، فافهم.

٢٠٣٧ ـ [٢] (عبدالله بن شقيق) قوله: (حتى يصوم منه) أي: بعضه، و(حتى) الأولى بمعنى كي، والثاني بمعنى إلى، وقيل: المراد يصوم كله في سنة، وأكثره في سنة أخرى.

وقوله: (حتى مضى لسبيله) كناية عن الموت، أي: إلى أن توفي، وفي (القاموس)(۱): مضى سبيله: مات(۲).

٣٠٣٨ ـ [٣] (عمران بن حصين) قوله: (أنه سأله) الضمير المرفوع للرسول على المنصوب لعمران.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال النووي: قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لَمْ يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه، وفيه أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُخَلِّيَ شَهْراً مِنْ صِيَامٍ. «شرح النووي على صحيح مسلم» (٨/ ٣٧).

أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٨٣، م: ١١٦١].

وقوله: (أما صمت من سرر شعبان؟) بفتح السين وكسرها، وحكي ضمها، وروي (من سرار هذا الشهر) وهما بمعنى، ويجيء بمعنى أول الشهر وأوسطه وآخره، ذكره في (القاموس)(۱)، فقيل: المراد هنا أوله أو مستهله أو وسطه لا آخره، إذ لم يأت في صوم آخره ندب، بل ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سبق.

وقال الأزهري: لا أعرف بهذا المعنى إنما يقال: سرار الشهر وسراره وسرره لآخر ليلة يستتر الهلال بنور الشمس. فيجاب أنه كان معتاداً بصيام آخره أو نذره، فتركه لظاهر النهي، فبين عليه أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهى.

وقد يقال: هـو سؤال زجر وإنكار، ولا يناسبه قوله: (فإذا أفطرت) أي: رمضان، أي: فرغت منه (فصم يومين)، فالظاهر أن هذا الرجل قد أوجبه على نذر فاستحب له الوفاء بالنذر، وقد ورد في الحديث (٢٠): (صوموا الشهر وسرّه)، فقيل: أوله، وقيل: مستهله، وقيل: وسطه، وقالوا: سر كل شيء جوفه، فكأنه أراد أيام البيض، فتدبر (٣٠).

٢٠٣٩ \_[٤] (أبو هريرة) قوله: (شهر الله المحرم) أي: صومُه، وقالوا: المراد

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في «التقرير»: والحديث مما استدل به أحمد على وجوب صوم يوم الشك، وحمله الشامي على الاستحباب.

وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٣].

يـوم عاشوراء ذكـراً للكـل وإرادة للجـزء الأعظـم، ويؤيـده الحديث الآتي من ابن عباس عباس عباس عباس عبان الله للتشريف لا للتخصيص، ولو أريد المحرم كله صار محلاً أن يستفسر عن وجه صيام شعبان كلـه أو أكثره دون المحرم، ويقال في جوابـه: لعله ظهر فضل شعبان أخيراً، أو لعله كان يمنع من صيام المحرم مانع، والله أعلم.

وقوله: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لمن قال بذلك، وقال كثير من الشافعية: الرواتب أفضل بعد الفريضة، كذا قال الطيبي (۱)، ولكن قال في (الحاوي)(۲) في مذهب الشافعي رحمه الله: أفضل النفل صلاة العيد، فالخسوف، فالاستسقاء، فالوتر، ثم ركعتان قبل الصبح، ثم قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب والعشاء، ثم التراويح، ثم الضحى، ثم ركعتا الطواف والإحرام والتحية، هذا عند الشافعية، وأما عندنا فالرواتب أفضل، وأفضلها وأقواها ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب، ثم ركعتا الطهر، وقيل: السنة قبل الظهر مثلها بعد ركعتي الفجر، كذا ذكره الشَّمُنِّ، وأما العيدان والوتر فواجبة عندنا.

• ٢٠٤٠ ـ [٥] (ابن عباس) قوله: (فضّله على غيره) بلفظ الماضي من التفضيل صفة (يوم) أو (صيام)، وقد يروى (فَضْلِه) بالتخفيف بلفظ المصدر، فهو بدل اشتمال منه.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) «الحاوى الكبير» (٢/ ٣٨٣).

إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٠٦، م: ١١٣٢].

وقوله: (إلا هذا اليوم يوم عاشوراء) وقيل: لعل هذا على فهم ابن عباس، وإلا فيوم عرفة أفضل الأيام (١) ما عدا الجمعة، فبينهما اختلاف، والمختار هو الأول، وعاشوراء بالمد والقصر، وكذا عشوراء وعاشور اسم لليوم العاشر من المحرم، وقيل: لليوم التاسع، كذا في (القاموس) (١)، وسيجيء أن الصواب هو الأول، ثم قيل: عاشوراء اسم لليلة، ويوم عاشور بالإضافة بمعنى يوم الليلة العاشوراء، وبعد غلبة الاسمية ترك ذكر الموصوف، كذا ذكره بعضهم.

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٤١٢): وَدُفِعَ بِأَنَّ الْكَلاَمَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْيَوْمِ لاَ فِي فَضْلِ الْيَوْمِ مُطْلَقاً مَعَ أَنَّ الْيَوْمَ أَيْضاً مُخْتَلَفَّ فِيهِ، انتهى. وقال الحافظ (٤/ ٢٤٩): هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره، وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً: «إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين» وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى على في الحكمة في ذلك كان أفضل، انتهى.

وقال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (٢/ ٨٤): اعلم أن السِّرَ فِي صَوْم عَرَفَة أَنه تشبُّهُ بالحاجِّ، وَتشَوُّقُ إِلَيْهِم، وَتعرُّضُ للرحمة الَّتِي تنزل عَلَيْهِم، وسِرُّ فَضله على صَوْم يَوْم عَاشُورَاء أَنه خوض فِي لُجَّةِ الرَّحْمَة النَّازِلَة ذَلِك الْيَوْم، وَالثَّانِي تعرُّضُ للرحمة الَّتِي مَضَت، وَانْقَضَت، فَعَمِدَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى ثَمَرَة الْخَوْض فِي لجة الرَّحْمَة ـ وَهِي كَفَّارَةُ الدُّنُوبِ السَّابِقَة، والنُّبُو عَنِ الدُّنُوبِ اللاحقة بأن لا يقبلها صميم قلبه \_، فَجَعلها لصوم عَرَفَة، وَلم يَصُمْه وَالنَّبُو عَنِ الدُّنُوبِ اللاحقة بأن لا يقبلها صميم قلبه \_، فَجَعلها لصوم عَرَفَة، وَلم يَصُمْه رَسُول الله ﷺ فِي حجَّته، لما ذكرنا فِي التَّشْحِية وَصَلاَة الْعِيد من أن مبناها كلّها على التَّشَبُه بالحاج، وَإِنَّمَا المتشبهون غَيرهم. انتهى.

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٤١٠).

١٠٤١ \_ [٦] وَعَنْهُ قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّـهُ يَـوْمٌ يُعَظِّمُـهُ الْيَهُـودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِع». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِع». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م:

إليه يوماً آخر ليخالف اليهود في تعظيمه، وخص التاسع لتقدمه على يوم عاشوراء، وهو أدخل في نفي التعظيم عنه، ثم إنه على لم يعش إلى قابل ولم يضم، لكن صار وهو أدخل في نفي التعظيم عنه، ثم إنه يله لم يعش إلى قابل ولم يضم، لكن صار صوم التاسع سنة بهذا القول، وكان يله يسوم يوم عاشوراء البتة، وكان ذلك من أوكد السنن عنده، كما يجيء من حديث حفصة في (الفصل الثالث)، وقالوا: مراتب صوم المحرم ثلاث: الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويوماً قبله ويوماً بعده (۱۱)، وقد جاء ذلك في حديث أحمد والبزار عن ابن عباس (۲۱)، وثانيهما: أن يصوم التاسع والعاشر، وثالثهما: يصوم العاشر فقط، وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث، ولهذا لم يجعلوا صوم العاشر والحادي عشر من المراتب وإن كانت مخالفة اليهود في هذه الصورة أيضاً، وكذا لا يجزئ صوم التاسع من السنة كما ذهب إليه بعض العلماء مع أنه أيضاً يتضمن

<sup>(</sup>۱) وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى (أَوْ) لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا، وتدل عليه رواية أحمد عن ابن عباس قال: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْماً أُوبَعْدَهُ يَوْماً. ولعل في نسخة «مسند أحمد» التي عند المصنف والقاري ففيها: «ويوما بعده» بالواو، فقال القاري (٤/ ١٤١٧): وَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وقال شيخنا في «التقرير»: استحب بعضهم التاسع فقط، وقال الشافعية به مع العاشر، والحنفية بالعاشر مع الآخر أيًّا ما كان.

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» (١/ ٢٤١)، و«كشف الأستار» (١٠٥٢).

مخالفة اليهود؛ لأنها تحصل بضم التاسع إليه أو بنقل الصوم منه إليه، وذلك لأنه وإن تضمن المخالفة لكن لابد من صوم عاشوراء مع ضميمة المخالفة.

واعلم أنه قد توهم بعض الناس أن عاشوراء اسم لليوم التاسع، وتكلفوا للتسمية بعاشوراء، وأخذوه من إظماء الإبل؛ لأن العرب من عادتهم أن جعلوا لسقي الإبل نوبة، وهي ثمانية أيام يسمونها الورد بكسر الواو، وسموا الثالث منها ربعاً بالكسر، وبهذا الاعتبار يكون اليوم التاسع عِشراً، وهذا وهم منهم، ومنشأ التوهم حديث ابن عباس رواه مسلم (۱) أنه قال حكم بن الأعرج: أتيت ابن عباس وقلت: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال ابن عباس: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد أيامه فأصبح اليوم التاسع منه وأنت صائم، قلت: أكان محمد على يصبح هذ اليوم؟ قال: نعم، قال النووي (۲): هذا تصريح من ابن عباس أن مذهبه أن عاشوراء اسم لليوم التاسع من المحرم، وهذا محل نظر، لأن الذي يفهم من كلام ابن عباس صريحاً هو الأمر بصوم اليوم التاسع، وقد جاء ذلك في السنة مع العاشر، فترك تعين يوم عاشوراء على شهرته وظهوره، وعلم السائل بأنه اليوم العاشر وأرشده إلى كيفية صومه بضم التاسع إليه، وأخبره بفعل الرسول على بتنزيل عزمه عليه في العام القابل منزلة فعله على فتدبر.

٢٠٤٢ \_ [٧] (أم الفضل بنت الحارث) قوله: (تماروا) بفتح الراء وسكون الواو

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٦٧).

فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٨٨، م: ١١٢٣].

أي: شكوا وتجادلوا وتباحثوا، وفي (القاموس)(۱): المرية بالكسر والضم: الشك والجدل، ماراه مماراة ومراء وامترى [فيه] وتمارى: شك، وقد روى أبو داود(٢) عن أبي هريرة، والبخاري ومسلم (٣) نحو هذا الحديث عن ميمونة أيضاً، وقال الترمذي(١): وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر، وقد روي عن ابن عمر قال: حججت مع النبي في فلم يصمه \_ يعني يوم عرفة \_، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يوم عرفة بعرفة ابزية بعرفة الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة، انتهى. وقد ورد في فضل يوم عرفة أحاديث، وأنه يكفر السنة التي بعده والتي قبله، فالمختار أن صوم عرفة مستحب إلا للحاج إذا لم يقو على الدعاء والاجتهاد فيه (١٠).

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٩٨٩)، و«صحيح مسلم» (١١٢٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٦٨١).

<sup>(</sup>٥) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اسْتَحَبَّ الأَكْثَرُ إِفْطَارَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، أَمَّا الْحَاجُّ فَلَيْسَ سُنَّةٌ لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَغَيْرِ هِمَ، كَيْلاَ يَضْعُفَ عَنِ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيهِ: سُنَّةٌ لَهُ أَيْضاً، وَقَالَ أَحْمَدُ: سُنَّةٌ لَهُ إِنْ لَمْ يَضْعُفْ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِ مُسْتَحَبُّ، وَلِلْحَاجِ إِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الْوُقُوفِ وَلَا لَابْنُ الْهُمَامِ: صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِ مُسْتَحَبُّ، وَلِلْحَاجِ إِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الْوُقُوفِ وَالدَّعَوَاتِ فَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤١٣).

٢٠٤٣ ـ [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِماً فِي الْعَشْرِ قَطُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٧٦].

الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام، وفضيلة مطلق العمل فيها، وثبت صومه على الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام، وفضيلة مطلق العمل فيها، وثبت صومه على فيها، وحديث عائشة لا ينافيه؛ لأنها إنما أخبرت عن عدم رؤيتها، فلعلها لم تطلع على عشرة صامه على فيها، أو كان له مانع منه من مرض أو سفر أو غيرهما.

وجاء في (صحيح البخاري)(۱): أنه قال رسول الله ﷺ: (ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام)، وفي (صحيح أبي عوانة) و(صحيح ابن حبان)(۲) عن جابر ﷺ: (ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة)، ولو نذر أحد صيام أفضل أيام السنة انصرف إلى هذه الأيام، وإن نذر صوم يوم أفضل من سائر الأيام فإلى يوم عرفة، وإن نذر صوم يوم من الأسبوع فإلى يوم الجمعة، والمختار أن أيام هذه العشرة أفضل لما فيها من يوم عرفة، وليالي عشرة رمضان لما فيها من ليلة القدر، وهذا هو القول الفصل.

٢٠٤٤ [٩] (أبو قتادة) قوله: (كيف تصوم؟) الظاهر أن يقول: كم تصوم؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» (٣٤٤٨)، و«مستخرج أبي عوانة» (٢٤٣٠).

فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ بِمن يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ»، أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ». قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يُوْماً ؟. قَالَ: كَيْف مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْماً ؟. قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟»......

الظاهر أن سؤاله كان من صوم الدهر أو أقل من ذلك، كما فعله عمر الله الله من كيفية الصوم، ولكن يحصل للصوم من ذلك صفة وحالة مخصوصة فيجوز أن يعبر عنها بالكيفية كما يجوز أن يعبر بالكمية أيضاً، كما يظهر ذلك من كلامهم في بيان تخطئة السائل وتسفيهه، وسبب غضبه على عليه بأنه كان حقه أن يقول: كيف أصوم؟، أو كم أصوم؟، فيخص السؤال بنفسه ليجاب بمقتضى حاله مع ما فيه من سوء الأدب لوجود المصالح في فعله على في القلة والكثرة مما لا يصلح لغيره.

وقوله: (لا صام ولا أفطر) اختلفوا في توجيه معناه فقيل: هذا دعاء عليه كراهة لصنعه وزجراً له عن فعله، والظاهر أنه إخبار، فعدم إفطاره ظاهر لأنه لم يطعم شيئاً، وأما عدم صومه فلمخالفة السنة، وفيه احتياط لأجره على صومه، وقيل: لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام، وقيل: لأنه يتضرر به، وربما يفضي إلى إلقاء النفس إلى التهلكة، وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى، ويختص النهي على هذه التوجيهات بمن لم يفطر في الأيام المنهية وبمن يتضرر به بضعف، وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى جوازه لمن عداه، واستدلوا بما حكي عن بعض الصحابة كأبي طلحة الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي، وقد قررهما رسول الله على ذلك، وكثير من التابعين من سردهم الصوم واختيارهم صوم الدهر، وقيل: معناه من اعتاده زال عنه كلفة ومشقة يتعلق به الثواب، وهي الغاية من شرعية الصوم، وهذا على عكس ما أفاده الوجه الأول من الوقوع في الكلفة والمشقة، فافهم.

وقوله: (ويطيق ذلك أحد) على معنى الاستفهام لتبعيده عن درجة القبول

قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُوم يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «ذَاك صَوْمُ دَاوُد» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْمَاً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي نَعْدَهُ،

والرضا به.

وقوله: (ذلك صوم داود) فيه فضيلة وكمال ونوع من الاعتدال، ولكنه شاق كما ينبئ عنه سياق الحديث، فافهم.

وقوله: (وددت أني طوّقت) بالتشديد، أي: لم يشغلني عن ذلك الحقوق حتى أصوم، وفي لفظ (طوّقت) بلفظ المجهول مبالغة بمعنى أنه ليس في طاقتي وطبيعتي إلا أن يجعله الله فيها، والغرض تبعيد هذا القسم أيضاً ورده.

وقوله: (ثلاث) كان الظاهر أن يقال: ثلاثة؛ لأنه عبارة عن الأيام، أي: صيام ثلاثة أيام، ولكنهم يعتبرون في مثل ذلك الليالي، والأيام داخلة معها، قال صاحب (الكشاف)(۱): تقول: صمت عشراً، ولو قلت: عشرة خرجت من كلامهم، ثم الأولى أن يكون (ثلاث) خبر مبتدأ محذوف، أي: الأولى أو الأليق ثلاث من كل شهر.

وقوله: (فهذا) تعليل له، وقال الطيبي (٢): (ثلاث) مبتدأ و(فهذا) خبره، أدخل الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط.

وقوله: (صيام الدهر كله) أي: في حكمه في الأجر والثواب، أما رمضان فقد

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١٨١).

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٢].

٢٠٤٥ [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ الإِثْنَيْنِ فَقَالَ:
 «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٢].

فرض الله ولا بد من فعله، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر في حكم صوم الشهر كله؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها.

وقوله: (أحتسب على الله) أي: أعده وأطلب أجره واجباً على الله بفضله وكرمه أن يكفر ذنوب السنة التي قبله وذنوب السنة التي بعده بأن يحصل له من الرحمة والثواب ما يكفر ذنوب السنة الآتية أيضاً إن وقعت (١)، وقالوا: هذه المزية لصوم يوم عرفة على صوم يوم عاشوراء؛ لأن صوم يوم عرفة من شريعة محمد وصوم عاشوراء من شريعة موسى بهري .

البورة السؤال المراد المراد لما كان ولادتي ونزول الوحي علي في عن سبب صيامه و الاثنين، فالجواب أنه لما كان ولادتي ونزول الوحي علي في هذا اليوم أحب أن أصوم فيه شكراً لهاتين النعمتين العظيمتين، ويحتمل أنهم سألوا عن استحباب صومهم فيه، فالمراد لما كان وجود نبيكم ونزول كتابكم في هذا اليوم استحب لكم أن تصوموا فيه، وكلام الطيبي (٢) ناظر إلى الوجه الثاني.

<sup>(</sup>١) قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ، قَالَ الْقَاضِيَ عِيَاضٌ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلاَ يُكَفِّرُهَا إِلاَّ التَّوْبَةُ، أَوْ رَحْمَةُ اللهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: قَالُوا: الْمُرَادُ بِالدُّنُوبِ الصَّغَائِرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتِ الدَّرَجَاتُ. «مرقاة المفاتيح» وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتِ الدَّرَجَاتُ. «مرقاة المفاتيح» (١٤/٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١٨٢).

٢٠٤٦ ـ [١١] وَعَـنْ مُعَاذَةَ الْعَـدَوِيَّـةِ أَنَّهَـا سَأَلَـتْ عَائِشَـةَ: أَكَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٠].

أنه قد ثبت في السنة قولاً وفعلاً استحباب صوم ثلاثة أيام من الشهر مطلقاً، ومقيداً بكونها ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها: أيام البيض، وهو الأحب، ومقتضى ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها: أيام البيض، وهو الأحب، ومقتضى أكثر الأحاديث والآثار وقول أكثر أهل العلم، وقد ورد صوم ثلاثة أولها يوم الاثنين مع الثلاثاء والأربعاء، وأولها الخميس مع الجمعة والسبت، وكان قد يصوم من شهر السبت والأحد والاثنين، ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس كما يجيء في حديث عائشة وأم سلمة هم، وقد روى ابن خزيمة (۱) في حديث ابن مسعود شهد؛ (أنه على كان يصوم ثلاثة من غرة كل شهر).

وكان للسلف في ذلك أقوال واختيارات، اختار كل منهم ما ثبت عنده بخبر أو أثر يقتضي أولويته ورجحانه، ومجموع ذلك عشرة أقوال؛ أحدها: عدم التعيين وكره التعيين. وثانيها: الثلاثة الأول من الشهر، قاله الحسن البصري والنخعي وجماعة، ورجحوه بأنه الأحوط، فإنه لا يدري أن يدرك بعدها أو لا، وفي التأخير آفات، وثالثها: من الثاني عشر إلى الرابع عشر، ورابعها: من الثالث عشر إلى الخامس عشر، وهو قول الأكثرين والراجح من الأقوال لوقوعه في أكثر الأحاديث: (وخير الأمور أوساطها)، ولأن الزمان له فيها نور خاص وحالة مخصوصة، ولأن خسوف القمر يكون فيها،

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (۲۱۲۹).

# ٢٠٤٧ \_ [١٢] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ............

ونحن أمرنا بمزيد العبادة وفعل الخيرات في الخسوف، وخامسها: آخر ثلاث من الشهر، حكاه الأسنوي عن الماوردي أنه يستحب صيام أيام السود في مقابلة أيام البيض، وسادسها: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه، وهكذا وهو مروي عن عائشة ، وسابعها: أول الشهر والعاشر والعشرون، وهو مروي عن أبي الدرداء، وقالوا كان صوم الإمام مالك هكذا، وثامنها: أول كل عشر فيكون أول الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرين، وهو منقول عن ابن شعبان المالكي، وتاسعها: من أول اثنين في الشهر، ومن أول خميس في الشهر الآخر، كما يأتي من حديث عائشة في الكتاب، وعاشرها: عكس ذلك لأنه قد ثبت الصوم في الاثنين والخميس منه هي، فالابتداء منه أفضل (۱)، وبالجملة صوم ثلاثة أيام من الشهر سنة، فمن صام أي أيام الشهر كان أدرك هذه الفضيلة، والله الموفق.

١٠٤٧ ـ [١٢] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (أنه حدثه) الضمير المرفوع لأبي أيوب، والمنصوب لروايه، وجَعْلُه للحديث كما جوّزه الطيبي (٢) مجرد احتمال اللفظ في عبارة (المشكاة)، وأما في عبارة مسلم يتعين رجوعه إلى الراوي؛ لأن عبارته تكون هكذا: حدثنا فلان قال: ثنا فلان عن أبي أيوب أنه حدثه، ولا يحتاج بل لا يتجه رجوعه إلى الحديث كما لا يخفى، وعلى كل تقدير لا حاجة للمؤلف إلى ذكر هذه اللفظة كما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري» (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ١٨٢).

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٤].

وقوله: (كان كصيام الدهر)(۱) يعني إذا صام مدة عمره وإلا ففي كل سنة صام كان كصيام تلك السنة، وقد ورد في هذا المعنى أيضاً حديث ثوبان رواه ابن ماجه (۲)، وفي رواية: (فأتبعه)، وليس المراد التعقيب الحقيقي لاستلزامه صوم يوم العيد فيصح من أول الشهر وآخره، والمختار عند الشافعية من أول شهر متتابعة، وعندنا أعم، وكذا عند أحمد، قالوا: عندنا تفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى.

٢٠٤٨ ـ [١٣] (أبسو سعيد الخدري) قوله: (نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم

<sup>(</sup>۱) قال النووي (۸/ ٥٦): فِيهِ دَلاَلَةٌ صَرِيحَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَمُوافِقِيهِمْ فِي اسْتِجْبَابِ
صَوْمِ هَذِهِ السُّنَّةِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ فِي «الْمُوطُهْ وَقَالُ (۱/ ۳۱۱):
ما رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُا، قَالُوا: فَيْكُرهُ لِنَلاً يُظَنَّ وُجُوبُهُ، وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ
هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ، وَإِذَا ثَبَتَتِ الشَّنَّةُ لاَ تُتُرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْشُوهِمْ أَوْ كُلُهِمْ
هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ، وَإِذَا ثَبَتَتِ الشَّنَّةُ لاَ تُتُرَكُ لِتَرْكِ بَعْضِ النَّاسِ أَوْ أَكْثُوهِمْ أَوْ كُلُهِمْ
لَهَا، وَقَوْلُهُمْ: قَدْ يُظُنِّ، يُنْتَقَضُ بِصَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ، قَالَ الْعُلُوبِ، قَالَ الْعُلْوبِ، قَالَ الْعُلْمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ أَصْحَابُنَا: وَالأَفْضُلُ أَنْ تُصَامَ السَّنَّةُ مُتَوَالِيَةً عَقِبَ يَوْمِ الْفُطْرِ، فَإِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخْرَهَا عَنْ أَوْائِلِ شَوَالِ الْكَالَةُ وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلْمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ إِلَى أَوْلِحِهِ حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْمُتَابَعَةِ بُوانِهُ أَنَّهُ أَنْبَعَهُ مِنَّامِ مِنْ مَوْلِ الْعَلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ وَاللَّومَ اللَّهُ اللَّعَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّلُونَ الْعَصَلَ أَنْ الْعُلْمَاءُ وَإِنَّمَا كَانَ وَأَمَا مَلَى الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا كَانَ وَأَمَا الرَابِعِ وَهُ وَالمَالِكِ، وَمَنْ وَلَى الْوَيَصَاحِ المَتَاخِرِينَ لَم يَرُوا بِهِ بَاسَا. وقال وأما الرابِع وهو المنذوب، ومنه صوم ست من شهر شوال، وقال في «البحر» : الست من شوال وأما الرابع وهو المنذوب، ومنه صوم ست من شهر شوال وقال في «البحرة في «المناوب في الأمام متفرقة أو متتابعة، لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأساً. وقال الشعراني في «ميزانه» (٢/ ٢١٩): ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة باستحبابها، وقال مالك: يكره. وصرح بالكراهة في «الشرح الكبير» (١٤/ ١٤١)، و«البداية» (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱۷۱۵).

الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٩١، م: ١٨٢٧].

٢٠٤٩ ـ [١٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١١٩٧، م: ٢٨٧].

٠٥٠٠ ـ [١٥] وَعَنْ نُبَيْشَـةَ الْهُـذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّـامُ النَّـهُ عِلَيْهُ: «أَيَّـامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٤١].

الفطر والنحر) هذا مما اتفق عليه الأئمة، وعند أكثرهم لا يجوز النذر أيضاً، وعندنا يجوز ويقضى في يوم آخر.

٢٠٤٩ ـ [١٤] (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا صوم في يومين) أي: فعله،
 وأما نذره فيهما فليس صوماً فيهما، وتحقيقه في أصول الفقه.

• ٢٠٥٠ ـ [10] قوله: (نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالشين المعجمة، و(الهذلي) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة منسوب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

وقوله: (أيام التشريق) في (القاموس)(۱): التشريق تقديد اللحم، ومنه أيام التشريق، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمس، ومنه المُشرَّق على وزن مُعظَّم مسجد الخيف الذي بمنى.

وقوله: (وذكر الله) لقوله تعالى: ﴿وَاذَكُرُواْ اللَّهَ فِي آلَيَامِ مَعَدُودَتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وذلك بالتكبير أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في هذه الأيام.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٨٢٦).

١٠٥١ ـ [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَن يَصُومَ قَبْلَـهُ أَو يَصُومَ بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَن يَصُومَ قَبْلَـهُ أَو يَصُومَ بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٨٥، م: ١١٤٤].

٢٠٥٢ ـ [١٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٤٤].

١٠٥١ ـ [١٦] (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) بمعنى أنه يكفي أحدهما، ولو صامهما معا جاز أيضاً، وهو الظاهر.

البو هريرة) قوله: (ولا تختصوا يوم الجمعة) وفي رواية: (ولا تختصوا يوم الجمعة) وفي رواية: (ولا تخصوا)، وخص متعد، واختص جاء متعدياً أيضاً كقوله تعالى: ﴿يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة: ١٠٥]، وفي (القاموس)(۱): اختصه بالشيء: خصه به فاختص وتخصص لازم متعد، وقد ذكروا للنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم وجوها(۱):

الأول: أنه نهى عن صومه لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامة وظائف الجمعة وأورادها، وهذا الوجه اختاره النووي، ويتعقب بوجهين؛ أحدهما: أن هذا المعنى موجود في صومها مع وجود الصوم قبلها أو بعدها، بل أكثر من صورة الإفراد، ويجاب بأنه يحصل بفضيلة صوم اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل بصوم يومها من فتور أو تقصير، وفيه نظر؛ لأن الجبران لا ينحصر في الصوم، بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ۷۰ه).

<sup>(</sup>٢) ذكر في «الأوجز» ثمانية وجوه (٥/ ٣٦٥).

أعتق فيه رقبة، ولا قائل بذلك. وثانيهما: أن النهي حينئذٍ يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق لـه القـوة إلا أن يقال: أقيم مظنة الضعف مقام حقيقته كما في السفر في حق جواز الإفطار.

والثاني: خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت والنصارى بالأحد، وهو منتقض بثبوت تعظيمه في الشرع بغير الصيام، وأجيب بأن الله تعالى لما خص هذا اليوم وعظمه بفضائل كثيرة فاللائق أن يقتصر على تلك الفضائل والتعظيمات التي وردت في الشرع، ولا نزيد من عند أنفسنا شيئاً مبالغة في تعظيمه لئلا يوهم الفضل بجميع الوجوه، ويصير سبباً للتجاوز عن الحد والإفراط، ويصير سبباً للافتتان، نعم يرد عليه أن اليهود والنصارى لا يعظمون السبت والأحد بالصيام، فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتَحَتَّمَ صومه. وقد يأتي في (الفصل الثالث) من حديث أم سلمة رواه أحمد وقد رواه النسائي أيضاً وصححه ابن حبان(۱): أن النبي على كان يصوم يوم السبت والأحد، وكان يقول: (إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم).

والثالث: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه وهو منتقض بصوم يوم الاثنين والخميس، وقد ورد فضلها.

والرابع: أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه، وقد ورد في الحديث (٢): (يوم الجمعة يوم عيد، ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم)، وهذا الوجه أحسن الوجوه؛ لأنه منطوق الحديث، لكن جاز فيما إذا صام قبله وبعده، فيدفع بأن اللائق أن لا يصوم فيه، وإن صام فلا ينبغي منفرداً مقصوداً بالذات بل يكون في موافقة يوم آخر وفي

<sup>(</sup>١) «مسند أحمد» (٦/ ٣٢٣)، و «سنن النسائي الكبرى» (٢٧٧٦)، و «صحيح ابن حبان» (٣٦١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٣، رقم: ٨٠١٢).

٣٠٥٣ ـ [١٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٤٠، م: ١١٥٣].

٢٠٥٤ \_ [١٩] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَاللهِ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟»...

ضمنه، هذا وقد نقل عن مالك أنه قال في (الموطأ)(۱): (لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه)، وقال النووي(۱): هذا الذي قاله مالك هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هـو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به، ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه، وقال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه، والله أعلم(۱).

المراد به الغزو، وقد ورد في فضل الصوم مع الجهاد أحاديث، قال الطيبي (٤): ويجوز أن يراد الغزو، وقد ورد في فضل الصوم مع الجهاد أحاديث، قال الطيبي (٤): ويجوز أن يراد به لوجه الله، ويؤيد ما قال ما ورد في حديث أبي هريرة الله المراد وقد مر وجهه فيما سبق.

٢٠٥٤ - [١٩] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (ألم أخبر) بلفظ المضارع

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۱۱۰٤).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي» (۸/ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) ذكر شيخنا مذاهب الأئمة في «الأوجز» بالتفصيل فارجع إليه لو شئت (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) «شرح الطيبي» (٤/ ١٨٥).

فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثِرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ أَفَضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ: صِيَامُ يَوْمٍ إِنْظَارُ يَوْمٍ. وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِفْظَارُ يَوْمٍ. وَاقْرَأُ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ. ١٩٧٥، م: ١٩٥٩].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٠٥٥ \_ [٢٠] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِئُ. [ت: ٧٤٥، ن: ٢٣٦٤].

٢٠٥٦ ـ [٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. [ت: ٧٤٧].

المتكلم المجهول.

وقوله: (وإن لزورك) جمع زائر كركب جمع راكب، وقد يجعل مصدراً وضع موضع اسم الفاعل كرجل عدل.

#### الفصل الثاني

٢٠٥٥ \_ [٢٠] (عائشة) قوله: (يصوم الاثنين والخميس) سببه مبين في الحديث الآتى .

٢٠٥٦ \_ [٢١] (أبو هريرة) قوله: (وأنا صائم) لعله إنما اختار الصوم لفضله،

٢٠٥٧ \_ [٢٢] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ! إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٧٦١، ن: ٢٤٢٤].

١٠٥٨ - [٢٣] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةٍ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. [ت: ٧٤٧، ن: ٢٣٦٨، د: ٢٤٥٠].

ولأنه لا يدري في أية ساعة تعرض، والصوم يستوعب النهار، ولأنه يجتمع مع الأعمال الأخر بخلاف ما عداه من الأعمال(١).

٢٠٥٧ ـ [٢٢] (أبو ذر) قوله: (فصم ثلاث عشرة . . . إلخ) لا ينافي هذا صوم
 ما عداها من الأيام، وإنما هو على أنها أفضل وأحبّ.

٢٠٥٨ ـ [٢٣] (عبدالله بن مسعود) قوله: (يصوم من غرة كـل شهر) يعني في بعض الأحيان.

وقوله: (وقلّما كان يفطر يوم الجمعة) مطلق يشمل انفراده وجمعه مع يوم قبله أو بعده إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا لاَ يُنَافِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ـ: "يُرْفَعُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ» لِلْفَرْقِ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْعَرْضِ؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ تُجْمَعُ فِي الأُسْبُوعِ وَتَعْرَضُ فِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ: "إِنَّهُ شَهْرٌ وَتُعْرَضُ فِي هَذَيْنِ الْيُوْمَيْنِ. قَالَ ابْنُ حَجَرِ: وَلاَ يُنَافِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ: "إِنَّهُ شَهْرٌ تُرفَعُ فِي الأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةٌ وَأَعْمَالِ تُرفَعُ عَملِي وَأَنَا صَائِمٌ الجَوَاذِ رَفْعِ أَعْمَالِ الأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةٌ وَأَعْمَالِ الْعَامِ مُجْمَلَةً، انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٤٢٢).

٢٠٥٩ ـ [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ.
 السَّبْتَ وَالأَحْدَ وَالإِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخِرِ الثُّلاَثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ.
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٧٤٦].

٢٠٦٠ \_ [70] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَـةَ قَالَتْ: كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلاَثَـةَ أَيَّامٍ مِنْ كُـلِّ شَهْرٍ، أَوَّلُهَـا الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ. رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٢٤٥٧، ن: ٢٤١٥].

٢٠٦١ ـ [٢٦] وَعَنْ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلَتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذاً أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ﴾......

٩ - ٢٠٥٩ \_ [٢٤] (عائشة) قوله: (الثلاثاء) بالمد والفتح ويضم، و(الأربعاء) مثلثة الباء ممدودة.

روالخميس) مع الجمعة والسبت في شهر آخر، وفي بعض الشلاثاء والأربعاء في شهر، (والخميس) مع الجمعة والسبت في شهر آخر، وفي بعض النسخ: (أو الخميس)، فيكون مخيراً بين الابتداء من الاثنين أو من الخميس وهو رواية الطبراني، ثم قالوا في قوله: (أولها الاثنين): إن الظاهر أولها الاثنان بالألف لكونه خبراً، فقيل في توجيهه: إن الاثنين صار علماً لذلك اليوم، فأعرب بالحركة برفع النون، أو إن التقدير: يوم الاثنين فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله على قراءة ﴿ وَسَّ َلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ١٨] بجر" القرية، وإن كانت شاذة، والأكثر اكتساء إعراب المضاف، والمشهور في (اسأل القرية) القراءة بنصبهما، أو إن (أولها) منصوب بتقدير اجعل.

٢٠٦١ ـ [٢٦] (مسلم القرشي) قوله: (والذي يليه) أراد به الست من شوال،

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: ٢٤٣٢، ت: ٧٤٨].

٢٠٦٢ ـ [٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ
 عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . [د: ٢٤٤٠] .

٢٠٦٣ ـ [٢٨] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ قَالَ: «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنْبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُ إِلاَّ لِحَاءَ عِنْبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٢/ ٣٦٨، د: ٢٤٢١، ت: ٣٤، جه: ١٧٢٦، دي: ١٧٤٩].

وقيل: أراد به شعبان، كذا في (شرح ابن الملك).

٢٠٦٢ ـ [۲۷] (أبو هريرة) قوله: (نهى) أي: نهي تنزيه عن صوم يوم عرفة
 بعرفة، ومحمله وجدان المشقة والجهد في أداء وظائفها.

وسكون المهملة (عن أخته الصماء) \_ بفتح المهملة وتشديد الميم ممدودة \_ بنت بسر.

وقوله: (لا تصوموا يوم السبت) أي: وحده (إلا فيما افترض عليكم) ولو بالنذر، و(اللحاء) ككساء قشر الشجرة، لَحَوت الشجرة ولَحَيْتُها والْتَحَيْتُها: إذا أخذت لحاءها، وهو قشرها، وسبب النهي لزوم تعظيمه بالصوم فيه، ففيه مخالفة لليهود، وإن كانوا لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم، فهم يعظمونه لوجه آخر.

وسيأتي من حديث أم سلمة ﷺ: أنه ﷺ كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد قصداً لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يصومونهما لكونهما عيدين لهم، فحيناً ترك

٢٠٦٤ ـ [٢٩] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٦٢٤].

٣٠٦ ـ [٣٠] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. [حم: ٤/ ٣٣٥، ت: ٧٩٧].

## ٢٠٦٦ ـ [٣١] وَذَكَرَ حَلِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : . . . . . . . . . . . . . . . . .

صوم يومهما لئلا يلزم تعظيمهما، ووقتاً صامهما لمخالفتهم، ولعل الأول قبل أن يؤمر بمخالفتهم، كذا قيل، فتدبر، والله أعلم.

٢٠٦٤ \_ [ ٢٩] (أبو أمامة) قوله: (خندقاً) في (القاموس)(١): الخندق كجعفر:
 حفير حول أسوار المدن، معربُ كَنْدَه.

وقوله: (كما بين السماء والأرض) (٢) وهذا أبلغ مما سبق في حديث أبي سعيد الخدري: (بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) لأن بُعْدَ ما بين السماء والأرض على ما هو المشهور مسيرة خمس مئة سنة.

٣١، ٢٠٦٦ ، ٢٠٦٦ [٣١] (عامر بن مسعود) قوله: (الغنيمة الباردة) كناية عمّا يحصل من غير تعب ومشقة.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ۸۱۲).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الطَّيبِيُّ: اسْتِعَارَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ عَنِ الْحَاجِزِ الْمَانِعِ، شَبَّهَ الصَّوْمَ بِالْحِصْنِ وَجَعَلَ لَهُ خَنْدَقاً حَاجِزاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ الَّتِي شُبِّهَ بِالْعَدُّقِ، ثُمَّ شَبَّهَ الْخَنْدَقَ فِي بُعْدِ غَوْرِهِ بِمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٢٥).

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» فِي (بَابِ الأُضْحِيَّةِ).

## \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٠٦٧ ـ [٣٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَاماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي الْيَهُودَ صِيَاماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ : أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَوْمَهُ مُوسَى شُكْراً، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (فَعَامَ بَصِيامِهِ مُتَّفَقٌ اللهِ عَلَيْهِ وَأَمْرَ بِصِيامِهِ مُتَّفَقٌ اللهِ عَلَيْهِ وَأَمْرَ بِصِيامِهِ مَنْكُمْ » فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَمْرَ بِصِيامِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [خ: ٣٣٩٧، م: ١١٣٠].

#### الفصل الثالث

ابن عباس) قوله: (فوجد اليهود صياماً) الصيام مصدر صام، ويوصف به الشخص، يقال: هو صائم وصومانُ وصومٌ وصيام، والصائم للواحد والجمع، كذا في (القاموس)(۱)، فلما كان (صيام) وصفاً للصائم يقال للواحد والجمع، كذا في (القاموس) فتدبر.

وقوله: (غرق) بالتشديد بمعنى أغرق، ويروى بالتخفيف كفرح.

وقوله: (فنحن أحق وأولى) أي: أقرب (بموسى منكم) فيه دفع توهم موافقتهم يعني نحن نصوم موافقة لموسى لا موافقة لكم، بقي أن خبر اليهود في الديانات غير مقبول فكيف عمل به رسول الله عليه ويمكن أن يقال: صدق هذا الخبر ظهر له عليه بالتواتر أو بخبر جماعة منهم أسلموا كعبدالله بن سلام وأمثاله من علمائهم، أو أوحي إليه بعد إخبارهم بذلك.

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٤٢).

٢٠٦٨ ـ [٣٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَـوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مَـا يَصُـومُ مِنَ الأَيَّـامِ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٦/ ٣٢٣].

٢٠٦٩ ـ [٣٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرُنا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدُنا عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٢٨].

٢٠٧٠ \_ [٣٥] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: 
«صِيَامُ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرِ، وَثَلاَئَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ».
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٢٤١٦].

٢٠٧١ ـ [٣٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ فِي سَفَرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٢٣٤٥].

المسركين) فلا يصومون فيهما (إنهما يوما عيد للمشركين) فلا يصومون فيهما (فأنا أحب أن أخالفهم) بالصوم فيهما، فالصوم فيهما لقصد المخالفة لا للتعظيم، وقد مر الكلام فيه في حديث عبدالله بن بسر، فتدبر.

٢٠٦٩ ـ [٣٤] (جابر بن سمرة) قوله: (ويتعاهدنا) أي: يحفظنا ويراعي أحوالنا
 بالموعظة والتوصية بصومه عند حضور هذا اليوم.

٢٠٧٠ \_ [٣٥] (حفصة) قوله: (أربع) أي: خصال.

وقوله: (والعشر) أي: عشر ذي الحجة، والمراد تسعة أيام منه.

٢٠٧١ ـ [٣٦] (ابن عباس) قوله: (أيام البيض) بالإضافة، وقد يروى بالتوصيف،

٣٧٦ ـ [٣٧] وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لِكُـلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. [جه: ١٧٤٥].

٣٠٧٣ ـ [٣٨] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقَالَ: «إِنَّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ ذَا هَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا كَلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ ذَا هَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ. [حم: ٢/ ٢٦٨، جه: ١٧٤٠].

٢٠٧٤ ـ [٣٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ بَعَّدَهُ اللهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِماً». رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٥٢٦].

٧٠٧٥ ـ [ ٤٠] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». . . . . . . . . . . .

والبيض حقيقة صفة لِلياليها.

۲۰۷۲ ـ [۳۷] (أبو هريرة) قوله: (زكاة الجسد) أي: وجوده وصحته وعافيته كأنه يصرف بالجوع والعطش وترك الشهوة شيئاً منه إلى الله تعالى.

٣٠٧٣ ـ [٣٨] (أبو هريرة) قوله: (إلا ذا هاجرين) أي: قاطعين للرحم، أو تاركين حق الإسلام، و(ذا) معجمة كذا قالوا.

وقوله: (يقول) أي الله تعالى: (دعهما) خطاب عام لكل من يحضر هذه القضية ويطلب غفرانهما، وجاء في بعض الأحاديث: (اتركوا)، وفي بعضها: (أنظروا هذين حتى يصطلحا)، وأنظروا من الإنظار بمعنى الإمهال.

٢٠٧٤ ، ٢٠٧٤ ـ [٣٩، ٤٠] (أبو هريرة) قوله: (وهـو فرخ) حال من ضمير (طائر) أي: طار في زمان كونه فرخاً، و(حتى مات) غاية الطيران، و(هرماً) حال من

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ. [شعب: ٣٣١٨].



### ٧- باب

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

فاعل (مات)، هو كناية عن طول عمر الغراب(١)، وهذا المثل بحسب العرف.

#### ٧ \_ باب(۲)

باب في متممات ولواحق بالأبواب السابقة وما يتعلق بصوم التطوع ونقضه وقضائه.

#### الفصل الأول

۲۰۷٦ \_ [۱] (عائشة) قوله: (ثم أتانا يوماً آخر) ويفهم من بعض الروايات أتى في ذلك اليوم الذي أتى فلم يجد ونوى الصوم، فخرج وعاد، وسأل فوجد الطعام فأكل.

وقوله: (أُهدي لنا حَيس) الحيس: الخلط، وتَمْرٌ يُخْلَطُ بِسَمْنِ وأقِطٍ، فَيُعْجَنُ

<sup>(</sup>١) قِيلَ: يَعِيشُ الْغُرَابُ أَلْفَ عَام. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة الهندية «باب» بدون الترجمة. قال القاري (٤/ ١٤٣٠): بِالتَّنْوِينِ، وَقِيلَ: بِالشُّكُونِ، وَفَي نُسْخَةٍ: «فِي تَوَابِعَ لِصَوْمِ التَّطَوُّعِ»، انتهى. وفي نسخة «المشكاة» المطبوعة بتحقيق الألباني: «في الإفطار من التطوع».

## فَقَالَ: «أُرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٥٤].

شديداً، ثم يُنْدَرُ منه نَواهُ، ورُبَّما جُعِلَ فيه سَويقٌ، حاسَهُ يَحيسُهُ، كذا في (القاموس)(۱).

وقوله: (أرينيه) بلفظ خطاب الواحدة، والمراد: قُرِّبيه، وقد جاء في رواية كذلك، وفي رواية: (أدنيه) بمعنى قربيه.

وقوله: (فلقد أصبحت صائما) أي: ناوياً للصوم.

اعلم أن هذا الحديث مشتمل على حكمين: الأول: أن نية صوم التطوع جائزة في النهار، ولا يجب التبييت، وهذا مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد بشرط أن يكون قبل الزوال، وفي رواية عن الشافعي بعد الزوال أيضاً، والخلاف في الفرض، فعندنا يجوز، وعندهما لا يجوز، ومالك يشترط التبييت في الكل، وقد سبق تفصيل الكلام فيه مع دلائلهم في الفصل الثاني من باب بعد (باب رؤية الهلال) في حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).

والحكم الثاني: أن إفطار صوم التطوع بلا عذر جائز، وعليه أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب إتمامه، ولا يجوز الإفطار بعذر ضيافة أو نحوها؛ لأنه إبطال عمل، وإبطال العمل منهي عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٣]، وكذا في كل عمل الشرع يلزم عندنا، ولو نقضه قضى، وفي رواية: يجوز مطلقاً؛ لأن القضاء خَلَفَه فلا بأس به، وفي وجوب قضاء صوم النفل أيضاً خلاف، وعند مالك يقضي حيث لا عذر له، وسيشرح ذلك في حديث الزهري عن عروة.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٥٠٠).

٢٠٧٧ ـ [٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنِ، فَقَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ مَسَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١٩٨٢].

٢٠٧٨ ـ [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُ وَصَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُ وَصَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». وَإِن كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِن كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٥٠، ١٢٥٠].

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

## ٢٠٧٩ \_ [٤] عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، . . .

٢٠٧٧ \_ [٢] (أنس) قوله: (على أم سليم) هي أم أنس.

وقوله: (فإني صائم) يؤيد مذهبنا، وفيما سبق لعله كان لـه عذر في ذلك، وللخصم أن يقول: لعله كان بعد الزوال وحينئذٍ يكره الإفطار، أو يقول: إن الإفطار جائز، فلا ينافيه عدم الإفطار.

وقوله: (فصلى غير المكتوبة) يدل على أن المراد بقوله: (فليصل) في الحديث الآتي حقيقة الصلاة، وقيل: المراد الدعاء لصاحب البيت.

٢٠٧٨ ـ [٣] (أبو هريرة) قوله: (فليقل: إني صائم) أي: لا يفطر، وفي قوله
 باللسان كلام سبق في الفصل الأول من (كتاب الصوم).

#### الفصل الثاني

٢٠٧٩ \_ [٤] (أم هانئ ) قوله: (لما كان يوم الفتح فتح مكة) اتفقت الروايات

على أن فتح مكة كان في رمضان، إما في الثالث عشر منه أو عشرين، وعليه الأكثر، وعلى هذا يشكل كون صوم أم هانئ تطوعاً أو قضاء، وقد تكلموا في حديث أم هانئ، ويحتمل أن يكون هذا أحد وجوه الكلام فيه إلا أن يقال: ليس المراد بيوم الفتح أول أيامه، بل الزمان الممتد الذي أقام فيه رسول الله على بمكة، ويمكن أن يسمى بيوم الفتح وليس فيه كثير بعد، وقد روي حديث أم هانئ بطريق ليس فيها ذكر يوم الفتح كما في (جامع الترمذي)(٢).

وقوله: (وأم هانئ ) من وضع المظهر موضع المضمر.

وقوله: (فجاءت الوليدة) أي: الجارية (فناولته) أي: أعطت الجارية النبي، والمفعول الثاني محذوف، أي: ذلك الإناء، (ثم ناوله أم هانئ) أي: ناول النبي الله

<sup>(</sup>۱) قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٣٢): وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ الْيُسَارِ كَانَ بِإِشَارَةٍ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، أَوْ إِيمَاءً إِلَى قَصْدِ تَوَجُّهِ قَلْبِهِ وَخَاطِرِهِ إِلَيْهَا بِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ وَالْإِلْتِتَامِ، وَإِمَّا تَوَاضُعا مِنْهَا مَعَ بِنْتِ عَمِّهَا، وَأُخْتِ زَوْجِهَا، وَعَمَّةِ أَوْلاَدِهَا، مَعَ إِمْكَانِ أَنَهَا كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا، وَإَصَّا لِشُغْلِ الْيَمِينِ أَوَّلاً بِهَا وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِهَا: «وَأُمُّ هَانِحٍ عَنْ يَمِينِهِ»: فَإِنَّ الْجُمْلَة حَالٌ مِنْ فَاطِمَةُ وَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْحَالُ أَنْ فَاعِلِ (جَلَسَتْ). قَالَ الطَّيبِيُّ: إِمَّا حَالٌ، أَيْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ وَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْحَالُ أَنْ فَاغِم عَنْ يَمِينِهِ، وَإِمَّا عَطْفاً عَلَى تَقْدِيرٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ هَانِحٍ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِمَّا عَطْفاً عَلَى تَقْدِيرٍ: وَجَاءَتْ أُمُّ هَانِحٍ، فَجَلَسَتْ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى التَّعْدِيرِيْنِ الْكَلاَمُ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ: وَأَنَا جَالِسَةٌ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى التَّعْدِيرِيْنِ الْكَلاَمُ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الظَّهِرَ أَنْ يُقَالَ: وَأَنَا جَالِسَةٌ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى التَّعْدِيرِيْنِ الْكَلاَمُ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الظَّهِرَ أَنْ يُقَالَ: وَأَنَا جَالِسَةٌ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلَى التَّجْرِيدِ كَأَنَّهَا تَحْكِي عَنْ نَفْسِهَا بِذَلِكَ، أَوْ أَنَّ الرَّاوِي وَضَعَ كَلاَمَهُ مَكَانَ كَلاَمِهَا، اه. يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ نَقَلَ بِالْمَعْنَى. انتهى.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۷۳۲).

لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئاً؟» قَالَتْ: لاَ. قَالَ: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَفِي قَالَ: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَفِي وَاليَّرْمِذِيِّ نَحُوهُ، وَفِيهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَابَعَ لَا عَمَدَ وَالتَّرْمِذِيِّ نَحُوهُ، وَفِيهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَابَعَ قَالَ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ». وَالتَّرْمِدُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ». [د: ٢٤٥٦، ت: ٢٤٥١، دي: ٢/ ٢١، حم: ٢/ ٤٢٤].

الإناء أم هانئ، وأم هانئ المفعول الأول، أُخّر لاتصال الأول بالفعل.

وقوله: (لقد أفطرت وكنت صائمة) وفي رواية(١): (أني أذنبت فاستغفر لي).

وقوله: (أكنت تقضين شيئاً؟) أي: كان عليك قضاء صوم من رمضان أو من نذر حتى تحرجت من إفطاره.

وقوله: (رواه أبو داود والترمذي) وقال الترمذي: في إسناده مقال، وكذا قال المنذري، قال: ولا يثبت، وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي.

وقوله: (أمير نفسه) وفي رواية: (أمين نفسه، أو أمير نفسه) على الشك.

وقوله: (إن شاء صام وإن شاء أفطر) تأويله أن له أن يفطر نظراً إلى ما يبدو له من الأمور التي ائتمن عليها كالذي يضيف قوماً أو ينزل بقوم وهم يحبون أن يفطر، ويرى في ترك الإفطار استيحاشاً من جانب صاحبه، فله أن يساعده على ما يؤنسه من غير حرج وتبعة، وهو أمين نفسه راعياً شرائط الأمانة فيما يتوخاه، وهذا معنى قوله: (لا يضرك)، وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء غير واجب عليه بعد الالتزام، لا سيما وقد ورد في الحديث الأمر بقضائه، وهو حديث عائشة الذي بعد هذا الحديث، كذا قال التُّوربِشْتِي (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٧٩).

٢٠٨٠ ـ [٥] وَعَنِ الزُّهْ رِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: وَخَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ: اللهِ! إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ: «اقْضِيّا يَوْماً آخَرَ مَكَانَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَوْا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلاً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَن عُرْوَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَرَوَاهُ أَلُو دَاوُدَ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرُوةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. [ت: ٣٤٥، د: ٢٤٥٧].

٠٨٠٠ \_ [٥] (الزهري) قوله: (فعرض) بلفظ المجهول، وفي بعض النسخ بلفظ المعلوم بمعنى ظهر وحضر.

وقوله: (اقضيا يوماً آخر) وهذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوع، وقال الشافعية: كان الأمر بالقضاء على طريق الاستحباب، ولعله كان صوم نذر أو قضاء، والمذهب عندهم أنه لا يجب قضاؤه لقوله على المتطوع أمير نفسه)، وأيضاً: (المتطوع متبرع)، ولا يلزم التبرع، وقضاء الشيء يكون حكمه حكم الأصل، وكذا عند أحمد، وفي رواية منه: إن نوى في الليل وأفطر بلا عذر وجب القضاء، وكذا عند مالك، وعندنا يجب القضاء، ويلزم النفل بالشروع كما يلزم بالنذر، وتحقيقه في أصول الفقه.

وقوله: (مرسلاً) أراد به المنقطع كما هو اصطلاح البعض.

وقوله: (ورواه أبو داود) من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) بالزاي على صيغة التصغير، وقيل: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، انتهى. وقال الخطابي(١): إسناده ضعيف، وزميل مجهول.

<sup>(</sup>۱) انظر: «معالم السنن» (۲/ ۱۳۵)، و«بذل المجهود» (۸/ ٦٨٣).

٢٠٨١ ـ [٦] وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَام، فَقَالَ لَهَا: «كُلِي»، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَام، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِيلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يَفْرَغُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٢/ ٣٦٥، ت: ٥٨٥، جه: ١٧٤٨، دي: ٢/ ١٧٥٠].

#### \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٠٨٢ ـ [٧] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ وَهُو وَهُو يَتَغَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الْغَدَاءَ يَا بِلاَلْ». قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الْغَدَاءَ يَا بِلاَلْ». قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «نَأْكُلُ رِزْقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلاَلٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشْعَرْتَ يَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَلهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ؟». يَا بِلاَلُ أَن الصَّائِم فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٢٥٥٦].

#### 

٢٠٨١ ـ [٦] (أم عمارة) قوله: (وعن أم عمارة) بضم العين وتخفيف الميم
 (بنت كعب) الأنصارية صحابية.

#### الفصل الثالث

١٠٨٢ ـ [٧] (بريدة) قوله: (الغداء) بالنصب، أي: احضر الغداء بالمعجمة المفتوحة، والدال المهملة؛ طعام الغدوة.

وقوله: (وفضل رزق بلال في الجنة) زاد لفظ: (فضل) تنبيهاً على أن رزقه الذي هو بدل من [الرزق] هذا زائد عليه(١).

<sup>(</sup>۱) قاله الطيبي (٥/ ١٦٢٠).

## ٨- باب ليلة القدر

#### ٨ ـ باب ليلة القدر

سميت بها لأنه تقدر فيها الأرزاق وتقضى، وتكتب الآجال والأحكام التي تقدر في السنة، والقدر بهذا المعنى يجوز فيه تسكين الدال، والمشهور التحريك، وقيل: سميت بها لعظم قدرها وشرفها، والإضافة على هذا من قبيل: حاتم الجود وزيد الخير، وقيل: لأن من أتى الطاعات فيها صار ذا قدر، أو أن الطاعات لها قدر زائد فيها، واعلم أنه قد كثر فيها الاختلاف، واختلفت الأقوال، وقد ذكر الشيخ في (فتح الباري)(۱) أكثر من أربعين قولاً مثل ما ذكر في ساعة الجمعة، ونسب كل قول إلى قائله وذكر ما استند به قائله من الأحاديث والآثار على ما هو عادته رحمه الله في البحث والتحقيق في أمثال هذا المقام، وأكثر الأحاديث في أنها في رمضان خصوصاً في أوتار وتتحول، وجعل الشيخ هذا القول مشهوراً من الحنفية، وذكر أن قاضيخان وأبا بكر وتتحول، وجعل الشيخ هذا القول مشهوراً من الحنفية، وذكر أن قاضيخان وأبا بكر وعكرمة وغيرهم، انتهى.

قال الشيخ ابن الهمام (٢): إنه روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضان، ولكن لا يدرى أنها أية ليلة منه، فتارة تتقدم، وأخرى تتأخر، وكذا عن صاحبيه، لكنها متعينة عندهما لا يتقدم ولا يتأخر، وفي (فتاوى قاضيخان) (٢): أن الرواية المشهورة

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح فتح القدير» (۲/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) «فتاوى قاضيخان» (١/ ١٠٩).

عن أبي حنيفة أنها تتحول في السنة، وتكون في رمضان وفي غيره، وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة التي دلت على أنها في العشر الأخير من رمضان بأن المراد الرمضان الذي طلبها فيه رسول الله على وسياق الحديث يدل عند من تأمل طرق الأحاديث وألفاظها

على هذا المعنى، انتهى. وهذا القول أقرب إلى تطبيق الأقوال وجمعها، والله أعلم.

قالوا: والحكمة في إخفائها ليجِدوا ويجتهدوا في الطاعة، وقيل: من اجتهد في قيام السنة أدركها إن شاء الله تعالى، وفي مثل هذا المعنى قيل: من لم يعرف قدر الليلة لم يعرف ليلة القدر، وقد ذكر بعض العلماء لها علامات وأمارات استنبطوها من بعض الأحاديث والآثار، وأدرك بَعْضَها أهلُ الكشف من ذوي الأبصار، وقال الإمام الغرالي: ليلة القدر في حق كل أحد ما كوشف فيها له من عالم الملكوت، وقد نقل الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسجد وتقع على الأرض ثم ترجع إلى منابتها، ويسجد فيها كل شيء.

وروى البيهقي في (فضائل الأوقات)(١) من طريق الأوزاعي عن عبيدة بن أبي لبابة: أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة، وروى ابن عبد البر(٢) من طريق زهرة بن معبد نحوه، وتسطع الأنوار حتى في الأماكن المظلمة، ويسمع السلام والخطاب من الملائكة، والتحقيق أنه لا يشترط في إدراكها مشاهدة أمثال هذه الأمور، فقد يكون من يدركها ولا يشاهد منها، ويمكن أن يكون اثنان في مكان واحد ويدركانها فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر، وأحسن ما يحصل فيها توفيق الذكر والعبادة والمناجات

 <sup>(</sup>١) «فضائل الأوقات» (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ٢١٦).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٠٨٣ \_ [1] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٠١٧].

٢٠٨٤ ـ [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . . . . . . . . . أُرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . . . . . . . . .

والخضوع والخشوع والذوق والحضور والإخلاص، وهذه الأشياء كرامات بلا شبهة، ومشاهدة الخوارق محل خطر، ومن مظان الاشتباه، وقد ورد في الأحاديث الترغيب في إحياء تلك الليلة، والمختار أن المعتبر إحياء أكثرها، ولو أحيا تمام الليلة ولم ينجر إلى مرض وملال واختلال في الفرائض والسنن المؤكدة فهو أفضل وأكمل، وإلا فأي مقدار قام حصل المرام، وليس للإنسان إلا ما سعى، وكان سعيه مشكوراً، رزقنا الله السعى والجد في طلب مرضاته، ولم يحرمنا من فضله وبركاته، آمين.

#### الفصل الأول

٣٠٠٧ ـ [١] (عائشة) قوله: (تحروا) أمر من تتحرى تفعل من الحر، أو معنى تحراه تعمد وطلب ما هو أحرى وأولى، أي: اطلبوا ليلة القدر في الأوتار من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي خمس ليال.

٢٠٨٤ \_ [٢] (ابن عمر) قوله: (في السبع الأواخر(١١)) الظاهر أن المراد السبع

«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠١٥، م: ١١٦٥].

الأواخر التي تلي [آخر] الشهر؛ لأن معنى التأخر فيه أظهر، والله أعلم.

وقوله: (قد تواطأت) بالهمزة، وفي بعض النسخ: تواطت بدونها، والأول أصوب، قال التُّورِبِشْتِي (۱): المواطأة الموافقة، وأصله أن يطأ الرجل برجله موطأ صاحبه، وقد رواه بعضهم بالهمزة وهو الأصل، وجاء في عامة نسخ الجامعين للصحيحين وغيرهما بغير همز، ولعل بعضهم لم يكتب للهمزة ألفاً، فترك بعضهم همزها، فأقرت على ذلك، انتهى. ومثل هذا قال في (المشارق)(۱) حيث قال: جاء في عامة نسخ البخاري والموطأ ومسلم: تواطت، وعند ابن الحذاء: تواطأت مهموزاً،

منه سبع. وقيل: المراد السبع بعد العشرين، فيكون البدء من الحادي والعشرين، والختم على سبع وعشرين، وقيل: هذا أولى لأنه يتناول الليلة الحادية والعشرين، لكن أشكل بأن إطلاق السبع الأواخر على ما بعد العشرين ليس بوجيه، مع أن ليلة الحادي والعشرين ليست في السبع الأخير بل في السبع الثالث. وقيل: جاء ذكر السبع فيه ثلاث مرات: الأول بعد الست قبل الثمانية، والثاني في سبع عشرة، والثالث في سبع وعشرين، فالمراد السبع الأخير وهو السبع والعشرون، وجمعه باعتبار جنسه، أي: اطلبوا في كل سبع وعشرين. هذا ما فهمت من كلام القاري مهذباً ومهذباً. وما يخطر بالبال في معناه أن (الأواخر) ليس بصفة لـ (سبع)، بل موصوفه محذوف اختصاراً، أي: اطلبوا في السبع الأوتار من النصف الآخر، وجمعيته باعتبار الأيام، فيكون المبدأ من ليلة سبع عشرة، والمنتهى ليلة النسع والعشرين، وقريب منه الاحتمال الثالث، أي: التمسوها في السبع من العشر الأواخر، فيكون البدء من ليلة إحدى والعشرين، والختم على سبع وعشرين.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» (٢/ ٤٨٦).

٢٠٨٥ ـ [٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَـدْرِ: فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٠٢١].

وكذا للقابسي مرة بالهمزة، وكذا قيدناه في (الموطأ) عن شيخنا أبي إسحاق، ولعلهم لم يكتبوا للهمزة ألفاً فترك بعضهم ذكرها جهلاً، وفي الحديث دليل على أن الرؤيا لها اعتبار في الأمور الوجودية، وذلك حق إذا لم يكن مخالفاً للأحكام الشرعية.

الله القدر) بدلاً منه، ويجوز الإبدال في الضمير الغائب.

وقوله: (في تاسعة تبقى (١) . . . إلخ) الذي يظهر في توجيهه أن يكون المراد التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين كما ذكر في الرواية الأخرى، من حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثالث، فيكون الترديد بين الأوتار الثلاثة من أوتار العشر الأخير، أو يكون المراد من التاسعة والسابعة والخامسة التسعة والسبعة والخمسة كما في حديث أبي بكرة في الفصل الثاني، فيكون الترديد بين الأوتار التي وقعت في وقعت في تسعة أيام باقية من العشر الأخير وهي أربع ليال، والأوتار التي وقعت في سبعة أيام وهي ثلاث ليال، والأوتار التي في خمسة أيام، وهي ليلتان، والله أعلم.

وقد يقال: (تاسعة تبقى) الليلة الثانية والعشرون؛ فإنها تاسعة، والرابعة والعشرون سابعة منها، والسادسة والعشرون خامسة منها، وهذا له وجه إن كان ذهب أحد إلى أن هذه الليالي ليلة القدر، نعم قد نقل في (فتح الباري)(٢) قول شاذ في أربعة وعشرين،

<sup>(</sup>١) أي: يرجى بقاؤها.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (٤/ ٢٥٦).

١٠٨٦ ـ [٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَةٍ تُرْكِيَةٍ، ثُمَّ أَطْلَعَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَةٍ تُرْكِيَةٍ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْلِر، فَمَنْ كَانَ الْعَشْرَ الأَوْاخِر، فَمَنْ كَانَ الْعَشْرَ الأَوْاخِر، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِر، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنسِيتُهَا، اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِر، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر، وَالتَّمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ». قَالَ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، . . . . . وَاللهُ أعلم.

۲۰۸٦ ـ [٤] (أبي سعيد الخدري) قوله: (في قبـة تركيـة) نوع من القباب من لبود، ويسمى بالفارسية خِرگاه، كذا في بعض شروح (المصابيح).

وقوله: (أطلع) بفتح الهمزة وسكون الطاء، أي: أخرجه من القبة.

وقوله: (اعتكف) حكاية عن الحال الماضية كأنه يعتكف الآن طلباً لها، وإلا كان الظاهر (اعتكفت).

وقوله: (ثم أتيت) بلفظ المجهول، أي: أتاني آت من الملائكة.

وقوله: (في العشر الأواخر) وصف بالجمع لما أن أوتارها مظنة الليلة كما جاء في الروايات بخلاف العشر الأول والأوسط فلم يصفهما بالجمع (١٠).

وقوله: (فقد أريت هذه الليلة) أي: معينة.

<sup>(</sup>۱) قَالَ الطَّيبِيُّ (٥/ ١٦٢٣): فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ خُولِفَ بَيْنَ الأَوْصَافِ فَوَصَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ وَالأَوْسَطَ بِالْمُفْرَدِ، وَالآخِرِ بِالْجَمْعِ؟ قُلْتُ: تَصَوَّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ الأَخِيرِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَجَمَعَهُ، وَلاَ كَذَلِكَ فِي الْعَشْرِينَ، انتهى.

وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ: "فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ". وَالْبَاقِي للْبُخَارِيِّ. [خ: ٢٠١٦، م: ١١٦٧].

٢٠٨٧ \_ [٥] وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ أُنيْسٍ قَالَ: «لَيْكَةُ(١) ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٦٨].

٢٠٨٨ \_ [٦] وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ.....

و(العريش) بيت يسقف من أغصان الشجر كما يجعل للكروم، والعريش كل ما يستظل به، وكان سقف مسجده في زمانه من أغصان النخل.

وقوله: (فوكف المسجد) أي: قطر ماء المطر من سقفه، وكف البيت يكف وكُفاً وكيفاً: قطر.

٢٠٨٧ ـ [٥] (عبدالله بن أنيس) قوله: (من حديث)(٢) وفي بعض النسخ: (في رواية عبدالله بن أنيس) بضم الهمزة بلفظ التصغير.

٢٠٨٨ ـ [٦] (زر بن حبيش) قوله: (وعن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء (ابن
 حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية في آخره شين معجمة.

وقوله: (سألتُ أبي بن كعب) وكان كثير الصحبة لأبي، وقال في

<sup>(</sup>۱) قال القاري: بِجَرِّ لَيْلَةٍ فِي النَّسَخِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّةٌ عِوَضٌ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ، الْإِنَّةُ أَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ، الْإِنَّةُ أَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِقِيامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَيْلَةُ مَرْفُوعَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. «مرقاة المفاتيح» بِقِيامِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَلَيْلَةُ مَرْفُوعَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ. «مرقاة المفاتيح» (١٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: «في حديث»، انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٣٩).

فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ : بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلاَمَةِ مَلْ فَالاَيَةِ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ : بِأَي شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلاَمَةِ مَا لاَيْ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . [م: ٢٦٢].

(الكاشف)(١): قال أبي بن كعب: يا زرّ ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها.

وقوله: (ثم حلف لا يستثني) عطف على قال، أي: حلف أبي جازماً من غير أن يقول: إن شاء الله، ويتردد فيه، والضمير في (أنها تطلع) للشمس، وشعاعُ الشمس وشُعُها، بضمهما: الذي تراه كأنه الحِبال مقبلة عليك إذا نظرت إليها، أو الذي ينتشر من ضَوئها، أو الذي تراه ممتدًا كالرِّماح بُعَيْدَ الطُّلوع وما أشْبهه، كذا في (القاموس)(٢).

وجاء في رواية من حديث أحمد (٣): (مثل الطست) فظهر أن أبيًّا إنما قال بأمارة لا بالنص، وروي (١) أنه دعا عمرُ أصحابَ رسول الله على وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر، فقال ابن عباس لعمر: إني لأعلم \_ أو أظن \_ أيّ ليلة، هي سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر، فقال: من أين علمت ذلك؟ قال: خلق الله سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، والدهر يدور في سبع، والإنسان خلق من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، وذكر الطواف والجمار وأشياء ذكرها،

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» (۱/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٦٧٦).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨٨٢١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧٦٧٩).

فقال: لقد فطنت لأمر ما فطنا له، انتهى.

وقال بعض الفضلاء: إن الله تعالى ذكر ليلة القدر في سورة ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ للاث مرات، وهي تسعة أحرف، ومجموعها سبعة وعشرين، وفيه إشارة إلى أنها الليلة السابعة والعشرون، وهذه وأمثالها كلها أمارات ظنية لا دلائل قطعية، ولا قطع بتعينها لأحد، وإن كان رسول الله على عالماً بها قطعاً فلم يؤذن بتعينها للصحابة، وإن كان من الصحابة من أعلم بها فهو أيضاً ممنوع عنه، وفي ذلك سر وحكمة، والله أعلم.

وقد روي (۱) عن أبي ذر ﷺ: أنه سأل رسول الله ﷺ وأقسم عليه ليخبره بها حتى أغضبه فقال: (لو أذن الله لي أن أخبركم بها لأخبرتكم)، فإن قلت: فكيف حلف أبيّ من غير استثناء وهو يدل على الجزم والتوقيف؟ قلنا: هو مبالغة منه، ولعله حلف على غلبة ظنه، ويجوز الحلف على غلبة الظن، وعدم الاستثناء من باب المبالغة، والله أعلم.

قالوا: قد اختلفت الروايات في تعيين هذه الليلة اختلافاً لا يرتفع معه الخفاء، إذ لم يثبت فيما يعول عليه من النقل من أحد من الصحابة، فإنه ما قال: سمعت رسول الله على يحدث بميقاتها مجزوماً به، وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب مما تبين له من معاريض الكلام الذي سمعه من رسول الله على، والفهم يبلغ تارة ويقصر أخرى، والمجتهد يخطئ ويصيب، هذا ما ذكره الشارحون، وأقول: الظاهر أن رسول الله على كان عالماً به، وأيّ سرّ هذا يكتم له وقد كوشف له من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦٨٣).

٢٠٨٩ ـ [٧] وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٧٥].

٢٠٩٠ ـ [٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَـلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٢٤، م: ١١٧٤].

ولا يبعد أن كان هو على قد خصه به بعض المقربين من أصحابه كما خص حذيفة بن اليمان بإعلام المنافقين، ولا يستنكر ذلك، وإنما يستنكر في الحدود والأحكام التي يتعبد بها المكلفون، فإن قلت: كيف يصح ذلك وقد قال على: (أريت هذه الليلة ثم أنسيتها؟) قلنا: يحتمل أنه أنسيها في عامه ذلك ثم كوشف بها بعد، فأخبر بها، كذا ذكر التُورِبِشْتِي (١) رحمه الله رحمة واسعة.

۲۰۸۹ ـ [۷] (عائشة) قوله: (ما لا يجتهد في غيره) وذلك أمارة أن فيها ليلة القدر ولا يجزم، لعله كان لتمام شهر رمضان وانقضائه، والله أعلم.

• ٢٠٩٠ ـ [٨] (عنها) قوله: (شدّ مئزره) أي: إزاره، وهو كناية عن الاجتهاد في العبادة أو عن الاعتزال عن النساء ومباشرتهن، ولا معنى لإرادة حقيقة شد المئزر، ولا فائدة في بيانها، والذي تقرر في علم البيان من جواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية إنما هو بمعنى عدم المانع من إرادته؛ لعدم نصب القرينة المانعة من إرادته كما في المجاز، لا بإرادتهما معا إلا بطريق التوسل والعبور عنه إلى المعنى المقصود الذي كني عنه، فتدبر.

وقوله: (وأحيا ليله) الظاهر أن (ليله) مفعول به، ويحتمل أن يكون ظرفاً، والمفعول به محذوف، أي: أحيا نفسه في ليله، والاحتمالان جاريان في قولنا: إحياء

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٨١).

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٠٩١ ـ [٩] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعَفُ عَنِّي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. [حم: ٢/ ١٧١، جه: ٣٥٥٠، ت: ٣٥١٣].

الليل، بأن تكون الإضافة معنوية بمعنى (في)، أو لفظية إلى المفعول به، وجهها أن النائم في حكم الميت، وأن الزمان حياته أن يعبد فيه، كذا قالوا(١).

#### الفصل الثاني

النائيث، وإنما ذكره بتأويل الزمان، وقد وقع مثل ذلك في قوله ﷺ: (أيّ آية من كتاب الله معك أعظم) بتأويل الزمان، وقد وقع مثل ذلك في قوله ﷺ: (أيّ آية من كتاب الله معك أعظم) باعتبار الكلام أو اللفظ، كذا قيل، ويجوز أن يكون ذلك باعتبار أن التأنيث لفظى.

<sup>(</sup>۱) قَالَ الطَّيبِيُّ (٥/ ١٦٢٥): وَفِي إِحْيَاءِ اللَّيْلِ وَجْهَانِ: أَحَدُهما رَاجِعٌ إِلَى نَفْسِ الْعَابِدِ، فَإِنَّ الْعَابِدِ إِذَا اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ عَنِ النَّوْمِ الَّذِي هُو بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَفْسَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ يَتُوَقَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَالَيْ اللَّهِ الْمَوْتِ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهُ وَزَيَّنَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، وَمِنْهُ نَفْسِ اللَّيْلِ فَإِنَّ لَيْلَهُ لَمَّا صَارَ بِمَنْزِلَةِ نَهَارِهِ فِي الْقِيَامِ فِيهِ كَأَنه أَحْيَاهُ وَزَيَّنَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنْظُرْ إِلَى اَنْكِر رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ أَكْرَضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠]، فَمَنِ اجْتَهَدَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱنْظُرْ إِلَى اَنْكِر رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠]، فَمَنِ اجْتَهَدَ فِيهِ وَأَحْيَاهُ كُلُّهُ وَقَرْ نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَامَ فِي بَعْضِهِ أَخَذَ نَصِيبَهُ بِقَدْرِ مَا قَامَ فِيهَا، وَإِلَيْهِ لَمَّحَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّ بِقَوْلِهِ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ خَطَّهُ مِنْهَا، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٤١).

٢٠٩٢ ـ [١٠] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا ـ يَعْنَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ ـ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَو فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَو فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٧٩٤].

٢٠٩٣ ـ [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: «هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةً عَنْ

٢٠٩٢ ـ [١٠] (أبي بكرة) قوله: (في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين) قيل: (في تسع يبقين) محمول على الثانية والعشرين، و(في سبع يبقين) محمول على الرابعة والعشرين، و(في خمس) على السادسة والعشرين، و(أو ثلاث) على الثامن والعشرين.

وقوله: (أو آخر ليلة) محمول على التاسع والعشرين، وقيل: على السلخ، أقول: هذا إذا كان الشهر ثلاثين يوماً، وأما إذا كان تسعاً وعشرين فالأولى على الحادية والعشرين، والثانية على الثالثة والعشرين، والثالثة على الخامسة والعشرين، والرابعة على السابعة والعشرين، وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتار، بل نقول: لا دليل على كونها أولى هذه الأعداد، فالظاهر أن المراد من كونها (في تسع يبقين . . . إلخ) ترديدها في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو الواحدة، وآخر ليلة يحتمل التاسعة والعشرين والسلخ، فافهم.

الآخر، فهذا متمسك ما روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضان، ولكن لا يدرى الآخر، فهذا متمسك ما دكر الشيخ ابن الهمام كما مر، أو ليست مخصوصة برمضان

١٠٩٤ ـ [١٢] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أُنيَسٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا، وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ». قِيلَ لاِبْنِهِ: إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ». قِيلَ لاِبْنِهِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّي الصَّبْحَ، فَإِذَا صَلَّى الصَّبْحَ وَجَدَ دَابَتَهُ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّي الصَّبْحَ، فَإِذَا صَلَّى الصَّبْحَ وَجَدَ دَابَتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1770].

سنة دون سنة بل في رمضانات جميع السنين، فلا ترفع كما قيل: ولا في غير رمضان، وهذا أيضاً قول من الأقوال.

١٠٩٤ ـ [١٢] (عبدالله بن أنيس) قوله: (إن لي بادية(١)) إما دار إقامة له فيها
 فيكون من الأعراب، أو خيمة أو بيتاً هناك كما هو دأب العرب.

وقوله: (فمرني بليلة) أي: من رمضان.

وقوله: (أنزلها) بلفظ المتكلم من النزول مرفوع أو مجزوم، أي: أنزل فيها كما في: دخلت الدار، وفي ترك (في) إشارة إلى قيام الليل كله.

وقوله: (إلى هـذا المسجد) أي: قاصداً إليه أو منتهياً إليه، والمراد المسجد النبوي، ولفظ (هذا) لتعظيمه وقربه إلى القلوب وانجذابها إليه.

وقوله: (فلا يخرج منه لحاجة) أي: لحاجة منافية للاعتكاف، وفي رواية: إلا في حاجة، أي: ضرورية يضطر إليه.

<sup>(</sup>١) اسم البادية: الوَطَاءة.

### \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٠٩٥ ـ [١٣] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرِنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٠٣٣].

٢٠٩٦ ـ [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لَيْكَةُ الْفَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عِنْ فِي كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عِنْ فِي كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ عَنْ مَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ - يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ - بَاهَى بِهِمْ مَلاَئَكَةَهُ

#### الفصل الثالث

۲۰۹٥ ـ [۱۳] (عبادة بن الصامت) قوله: (فتلاحى رجلان(۱)) في (القاموس)(۲): لَحَاه: شَتَمَه، ولا حَاه مُلاحاةً ولِحاءً: نازعَه، فيكون تلاحى بمعنى تنازع وتخاصم.

وقوله: (فرفعت) أي: رفع عن خاطري تعيينها، ولذلك قال: فالتمسوها في الليالي المذكورة، لعلها يصادف أحد بها، ويعلم من هذا أنها كانت مترددة بين هذه الليالي، أو قال ذلك لغلبة الظن، والله أعلم.

٢٠٩٦ \_ [١٤] (أنس) قوله: (كبكبة) الكبة والكبكب والكبكبة بالفتح والضم:

<sup>(</sup>۱) قِيلَ: هُمَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ، وَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ، أَيْ: وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا النَّانِي عَلَى الثَّانِي فَأَمَرَهُ ﷺ بِوَضْعِ شَطْرِ دَيْنِهِ عَنْهُ فَوَضَعَهُ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَر. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٢٢١).

فَقَالَ: يَا مَلاَئِكَتِي! مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفَّى عَمَلَهُ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوَفَّى أَجْرَهُ. قَالَ: مَلاَئِكَتِي! عَبِيدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيْضَتِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُّونَ إِلَى الدُّعَاءِ، وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعٍ مَكَانِي لأُجِينَهُمْ. يَعُجُّونَ إِلَى الدُّعَاء ، وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعٍ مَكَانِي لأُجِينَهُمْ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَبَدَّلْتُ سَيَّنَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. قَالَ: فَيَرْجِعُونَ مَغُفُوراً لَهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٣٧١٧].



جماعة، والمباهاة(١): المفاخرة.

وقوله: (يعجون) عج يعج من ضرب وعلم صاح ورفع صوته، (لأجيبنهم) أي: لأقبلن دعاءهم.

#### ٩ \_ باب الاعتكاف

الاعتكاف في اللغة: الحبس، والمكث، واللزوم، والإقبال على شيء، وفي الشرع عبارة عن المكث في المسجد ولزومه على وجه مخصوص، وهو في الظاهر من مذهب الحنفية سنة مؤكدة لمواظبة رسول الله على حتى توفاه الله تعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، قال الزهري(٢): عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله على كان يعمل من النوافل تارة ويتركها أخرى، ولم يترك الاعتكاف أبداً، ولم يجب؛ لأنه كان من دأبه على الواجب مع وجود المواظبة أن يأمر به وينكر على

<sup>(</sup>١) قال القاري: الأَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَاهَاةَ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي بَنِي آدَمَ فَيَكُونُ بَيَاناً لإِظْهَارِ قُدْرَتِهِ وَإِحَاطَةِ عِلْمِهِ، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عمدة القاري» (١١/ ١٤٠)، و«فتح الباري» (٤/ ٢٨٥).

تركه، ولم يفعل في الإنكار كذلك، بل قال: (من أحب منكم أن يعتكف فليفعل) كما جاء في الصحيحين، انتهى.

والحق أنه ثبت ترك الاعتكاف منه عليه في بعض الرمضانات، وقيل: يستحب استحباباً متأكداً، والصواب أنه على ثلاثة أقسام: واجب، وهو الاعتكاف المنذور، وسنة، وهو في العشر الأخير، وما سواهما مستحب، واتفق العلماء(١) على اشتراط المسجد في الاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي؛ فإنه جوزه في كل مكان، وجوز الحنفية للنساء في مسجد البيت، والمراد بمسجد البيت مكان تقرر فيه للصلاة، وليس له حكم المسجد إلا في هذا الحكم، وهو قول قديم للشافعي، ونقل عن بعض أصحابنا أن اعتكاف المرأة في المسجد مع زوجه جائز، وبه قال الإمام أحمد، وإذنه ﷺ للأزواج المطهرة دليل على ذلك، والمنع كان لمصلحة أخرى كما سيأتي. ثم خص أبو حنيفة وأحمد بمسجد تقام فيه الصلوات الخمس لئلا يكون الاعتكاف سببآ لترك الجماعة، ولا يكون باعثاً على الخروج في خمس أوقات مع إمكان الاحتراز عنه، وفي شرح ابن الهمام(٢): أنه قال بعضهم: إن المراد غير مسجد الجامع؛ فإنه يجوز فيه، وإن لم تقم فيه الصلوات الخمس، وفي رواية عن أبي يوسف: أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة، ويجوز النفل، ومالك رحمه الله شرط مسجد الجامع، وهو قول للشافعي، وقال في (الحاوي)(٣): الجامع أولى، وعند جمهور الشافعية جاز في كل مسجد.

<sup>(</sup>١) انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» (٥/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲/ ۳۹٤).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٤٨٥).

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٠٩٧ ـ [١] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٨٠٢٦].

ثم اعلم أنه ليس لأكثر مدة الاعتكاف حد، فإن نوى الاعتكاف مدة عمره جاز، وإنما الاختلاف في أقل مدته، فعند البعض أقله ساعة، ولهذا قالوا: ينبغي للمرء إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحرز ثوابه، وعند هذا القائل القعود أيضاً ليس بشرط، والصحيح أن العبور غير معتبر، وعند البعض أقله يوم، وهو المختار في مذهب الحنفية، وقيل: هذا الاختلاف فرع الاختلاف في اشتراط الصوم، والتحقيق أن مع وجود اشتراط الصوم يحتمل الاعتكاف أن يكون في أقل من يوم، فإن الصائم إن مكث ساعة أو ساعتين حصل الاعتكاف، وثمرة اشتراط الصوم أنه إذا نوى اعتكاف الليلة لم يجز عند من يشرط الصوم؛ فإنه ليس محلاً للصوم، وسيأتي الكلام فيه في ضمن شرح الأحاديث.

#### الفصل الأول

٢٠٩٧ ـ [١] (عائشة) قوله: (حتى توفاه الله) هذا دليل لمن قال: إنه سنة مؤكدة كما قلنا.

٢٠٩٨ ـ [٢] (ابن عباس) قوله: (كان رسول الله ﷺ أجود الناس) الحديث، كان هو ﷺ المظهر الأتم الأكمل لجود الله سبحانه وكرمه، فكان أجود الناس وأكرمهم

وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٠٢، م: ٢٣٠٨].

دائماً، ولما كان هذا الشهر العظيم موسم الخيرات ومنبع البركات، وكان نعم الله سبحانه وفيوضه فيه أجل وأعظم، كان يفعل العبادات والقربات فيه أكثر وأوفر شكراً لنعم الله، وأيضا لما كان جوده سبحانه على عباده فيه متضاعفاً كان جوده على على أمته أيضاً متكاثراً؛ لأنه تعالى جعله مظهراً لأنوار صفاته، ومحلاً لآثار كمالاته، فجبله على مجابه، وجعلها عادة له، فافهم.

وقوله: (وكان أجود ما يكون في رمضان) (ما) مصدرية، والوقت مقدر، أي: كان أجود أوقات كونه حال كونه في رمضان، وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون في موسم الخيرات وأفاضل الأوقات، وفي حضرة الصلحاء وصحبتهم أشد في اكتساب الخيرات والميراث.

وقوله: (من الريح المرسلة)(١) تلميح إلى قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اَلَّذِى يُرْسِلُ اَلرِّيَكَ مَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ وَالْمُواف: ٥٧] فيإن الريباح تبعث السحاب، وتنزل الأمطار، وبها تنشأ الأرزاق والبركات والروح والريحان.

٢٠٩٩ \_ [٣] (أبو هريرة) قوله: (كان يعرض) بلفظ المجهول، أي: يعرض جبرئيل

<sup>(</sup>۱) في «التقرير»: مناسبة الحديث بالترجمة إما لأن الأجودية تكون بالاعتكاف أكثر الأكثر، أو الغرض إتيان أفضل الملائكة إلى أفضل البشر بأفضل الكلام في أفضل الأوقات ينبغي أن يكون في أفضل البقاع.

فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْراً، فَعُرَضَ عَلْمُ عُشْراً، فَاعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٩٩٨].

على النبي على النبي القرآن، ولا منافاة بين عرض النبي القرآن على جبرئيل وبين عرض جبرئيل عليه؛ لأنه كان يعرض جبرئيل ثم يعرض هو على جبرئيل كما في السماع عن الشيخ ثم القراءة عليه، وفيه أحكام القراءة وإتقانها، وقد ورد أنهما كانا يقرأان بطريق المدارسة، فيصح العرض من الجانبين(۱)، فلا حاجة إلى القول بالقلب كما قال الطيبي(۱).

وقوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض) ومنه علم النبي على أنه عام وفاته، فأخبر به بنته فاطمة الزهراء فبكت، ثم أخبر بأنها أول من يلحق به فضحكت، كما جاء في الحديث.

وقوله: (عشرين) بفتح العين والراء تثنية (عشر)، أو بكسرهما: العقد الذي بعد العشر.

رأسه من المسجد، وقد سبق في (باب الحيض) أنها الله كانت حائضة فيقول الله لها: (إن حيضتك ليست في يدك).

<sup>(</sup>١) في «التقرير»: هل يعرض سائر القرآن أو المنزل فقط؟ الظاهر الثاني وبه أفاد الشيخ، وصرح صاحب «المظاهر» بالأول.

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٠٩).

وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٢٩، م: ٢٩٧]. وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٠٩، م: ٢٩٧]. في الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٣٧، م: ٢٦٥٦].

وقوله: (إلا لحاجة الإنسان) من بول أو غائط وكذا غسل الجنابة لوجوب خروجه من المسجد إذ ذاك، وكذا لصلاة الجمعة، وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه من الحاجة أم لا، ولا نجد فيه رواية صريحة سوى ما ذكر في (شرح الأوراد): أنه يخرج للغسل فرضاً كان أو نفلاً.

رواية، وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو رواية، وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو كان الصوم شرطاً لما أمر بوفاء هذا النذر، والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد جاء في رواية صحيحة (۱) أنه قال عمر: أن أعتكف يوماً، والجمع بين الروايتين: المراد الليلة مع يومها أو يوم مع ليلة، واستدل أيضاً بحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: (ليس على المعتكف صيام إلا أن يلتزم على نفسه)، وقال بعض الحفاظ: إن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن محمد الرملي وهو مجهول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ومذهبه، ومع ذلك لا يخلو عن معارض؛ لأن البيهقي (۱) روى عن ابن عمر وابن عباس (أن المعتكف يصوم)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۹۹)، و «المستدرك» (۱۲۰۳)، و «السنن الكبرى» (۱۸۸۹).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٨٨٤٧).

وكذا روى عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس أنه قال: من اعتكف لزم عليه الصوم، وقد قيل: معنى قول ابن عباس أنه قال في الحديث السابق: (إلا أن يلتزمه) أي: يلزم الاعتكاف دون أن يلتزم الصوم. فمذهبه وجوب الصوم في الاعتكاف المنذور دون النفل، فخص به أيضاً حديث عبد الرزاق.

وعند أبي حنيفة ومالك الصوم شرط في الاعتكاف مطلقاً: واجباً كان أو نفلاً، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، ومتمسكه حديث عائشة الآتي في الفصل الثاني من قوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) ولمواظبته على ذلك، وفي رواية الأصل وقيل: هو قول محمد: أقل الاعتكاف ساعة فيكون بلا صوم، وجعل بعض الفقهاء عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، ولا يثبت له متمسك صحيح إلا ما روي من اعتكاف في العشر الأول من شوال؛ فإن الظاهر منه الابتداء من أول شوال، وهو يوم الفطر، كذا قال الشيخ ابن الهمام (۱۱)، وأورد في (المواهب اللدنية) شفرا الحديث دليلاً على قول الشافعي بعدم اشتراط الصوم إلا بالالتزام والنذر، ولكن قد جاء في بعض الروايات العشر الأخير أو العشر المطلق من شوال، والله أعلم بحقيقة الحال (١٤).

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۸۰۳٦).

<sup>(</sup>۲) «فتح القدير» (۲/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) «المواهب اللدنية» (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) قال شيخنا في «الأوجز» (٥/ ٤٤٨): وعند الحنفية فيه تفصيل، وهو أن الاعتكاف على ثلاثة أنحاء: المنذور الواجب، والصوم شرط له، رواية واحدة. والمندوب، وليس بشرط له على ظاهر الرواية، ورواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضاً، والمرجح الأول. والثالث سنة مؤكدة، =

### \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢١٠٢ ـ [٦] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَاماً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٨٠٣].

٢١٠٣ \_ [٧] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ. [د: ٢٤٦٤، جه: ١٧٧١].

٢١٠٤ ـ [٨] وَعَـنْ عَائِشَـةَ قَالَـث: كَـانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ..........

#### الفصل الثاني

التأكيد، لا لأن ما فات من النوافل المؤقتة تقضى، والله أعلم.

٢١٠٤ ـ [٨] (عائشة) قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه) ظاهر الحديث أنه ﷺ كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال جماعة

والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه، وتحدث فيه ابن عابدين ورجح الاشتراط، حتى لو اعتكفه أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن يكون نفلاً ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية، ورجح ابن نجيم في «البحر» عدم اشتراط الصوم في ذلك النوع لتقييدهم الصوم بالواجب.

وَقَالَ النَّوَوِيِّ: قد تقرر أَن النَّذر الْجَارِي فِي الْكَفْر لاَ ينْعَقد على الصَّحِيح، فَلم يكن ذَلِك شَيْئاً وَاجِباً عَلَيْهِ، وَقَالَ الْمُهلب: كل مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة من الأَيْمَان وَالطَّلاَق وَجَمِيع الْعُقُود يَهْدِمهَا الْإِسْلاَم وَيسْقط حرمتها، فَيكون الأَمر بذلك أَمر اسْتِحْبَاب كَيْلا يكون خلفاً فِي الْوَعْد. وَقَالَ ابْن بطال: مَحْمُول عِنْد الْفُقَهَاء على الحض وَالنَّدْب؛ لأِن الإِسْلاَم يجبُّ مَا قبله. انتهى. قلت: وإذا صار ندباً فلا حاجة إلى الجواب لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب.

رَوَاهُ أَبُّو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [د: ٢٤٦٤، جه: ١٧٧١].

٢١٠٥ ـ [٩] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ.....

من الأئمة، وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) بدون التاء، فكان المراد بها الليالي، والليالي العشر لا يكون إلا في هذه الصورة، وفي صورة الدخول في وقت الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعا، وأيضا أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعا، وأيضا أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة الحادية والعشرين، والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة، فينبغي أن يكون الدخول في ليلة الحادي والعشرين، وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه الموضع الذي كان يخلو فيه، فإنه على كان يتخذ في المسجد حجرة لنفسه يخلو فيه ويستتر من أعين الناس مثل الخيمة أو من الحصير، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة، ثم يدخل في وقت الصبح اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة، ثم يدخل في وقت الصبح

وقوله: (رواه أبو داود وابن ماجه) قال الجزري: ورواه البخاري ومسلم وكذا رواه الأربعة في حديث مطول، انتهى (١). وهو حديث ورد في ضرب الأزواج القباب، ورفعها بترك النبي على الاعتكاف في ذلك الرمضان ورفع تلك القباب.

٢١٠٥ ـ [٩] (عائشة) قوله: (فلا يعرّج) عرج تعريجاً: مال وأقام، و(يسأل)
 بيان لقوله: (يعود)، قال الطيبي<sup>(۱)</sup>: من خرج لقضاء حاجة، واتفق له عيادة المريض،

<sup>(</sup>١) في «التقرير»: أُورِدَ على المصنَّفين أن الحديث متفق عليه، فَلِمَ ذكره البغوي في الحسان، ولِمَ نسبه الخطيب إلى أبي داود وابن ماجه؟

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٢١٢).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ. [د: ٢٤٧٢، جه: ٢٧٧٦].

٢١٠٦ ـ [١٠] وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضاً، وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلاَ يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلاَ يَيْاشِرُهَا، وَلاَ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٤٧٣].

والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق ولم يقف فيه وقوفاً أكثر من قدر الصلاة على الميت لم يبطل اعتكاف وإلا بطل، هذا عند الأئمة الأربعة، وقال الحسن والنخعي: يجوز الخروج للمعتكف لصلاة الجمعة وعيادة المريض والصلاة على الميت، انتهى.

المراد بالمس الجماع والمباشرة (ولا يمس المرأة) المراد بالمس الجماع والمباشرة فيما دون الفرج، قيل: يبطل، وقيل: لا يبطل، وقيل: إن أنزل يبطل وإلا فلا، قال في (الهداية)(١): ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو قبّل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه؛ لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم، ولو لم ينزل لا يفسد، وإن كان محرماً.

وقوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) وهذا دليل أبي حنيفة في اشتراط الصوم للاعتكاف مطلقاً كما قلنا.

وقوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) إن كان (الجامع) بمعنى ما يقام فيه الجمعة فهو مذهب الشافعي في قول، والتحقيق من مذهبه أنه الأولى، ويجوز في مسجد الجماعة كما هو المذهب عندنا، فالمراد بمسجد الجامع هنا مسجد الجماعة، أو هذا بيان الأفضل والأولى، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/ ١٣٠).

# \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢١٠٧ ـ [١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1٧٧٤].

٢١٠٨ ـ [١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكَفِ:
 «هُـوَ يُعْتَكَفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَـهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَات كُلِّهَا».
 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. [جه: ١٧٨١].

### القصل الثالث

٢١٠٧ ـ [١١] (ابن عمر) قوله: (أسطوانة التوبة) هي أسطوانة من أسطوانات مسجد النبي عليه عليه عندها، وقصته (١) مذكورة في كتب السير والأحاديث.

١١٠٨ ـ [١٢] (ابن عباس) قوله: (وهو يعتكف) بلفظ المجهول، أي: يحبس ويمنع عن الذنوب، واللام في (الحسنات) للعهد، أي: التي يمتنع عنها بالاعتكاف كعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وأمثالهما مما يحصل بالخروج كذا قال الطيبي (٢)، وعلى هذا فاللام في قوله: (كعامل الحسنات) أيضاً يكون للعهد، ولا يناسبه التأكيد بـ (كلها)، ويجوز أن يراد بهذه الحسنات جنسها يعني كما يعطى لعامل الحسنات في

<sup>(</sup>۱) روى مَالِكٌ في «الموطأ» (۲۱۱۸) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ ارْتَبَطَ بِسِلْسلَةٍ ربوط، والربوط الثقيلة، بِضْعَةَ عَشَرَ لَيْلَةً، حَتَّى ذَهَبَ سَمْعُهُ، فَمَا كَادَ يَسْمَعُ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ بَصَرُهُ، فَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحُلُّهُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى يَفْرِغ، ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ فَتَرْبِطَهُ كَمَا كَانَ فَتُعِيدُهُ. وبسط قصته السمهودي في «وفاء الوفاء» (۲/ ٤٠ ـ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٢١٤).

الأمراض والأسفار وسائر الموانع أجوره، والله أعلم.

تم (كتاب الصوم) بعون الله وتوفيقه، ويتلوه (كتاب فضائل القرآن).





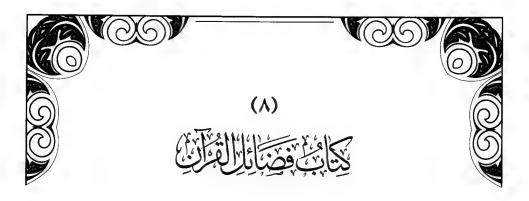

#### ٨ ـ كتاب فضائل القرآن

(الفضائل) جمع فضيلة، من الفضل، وهو ضد النقص، وفضل كنصر وعلم، وأما فضل كعلم، ويفضُل كينصر، فمركبة منهما، و(القرآن) في الأصل مصدر: قَرَأهُ كنَصَرهُ ومنعه قَرْءاً وقراءةً وقُرْآناً، فهو قارِئ: تَلاَهُ، كذا في (القاموس)(۱)، وأصل القراءة الجمع، يقال: قرأ الشيء: جمعه وضمه، ويقال: ما قرأت هذه الناقة سلاً قطّ، وما قرأت جنيناً، أي: لم يضم رحمها ولداً، قال أبو عبيدة: وبه سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمها، ويجمع القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور، وهو مصدر كالغفران، وقد يطلق على الصلاة؛ لأن فيها قراءة، وعلى القراءة نفسها، كما في قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرُهُ الفيامة: ١٧]، وتحذف همزته فيقال: قران، وقد يجعل القرآن من القرآن؛ لاقتران مقاصده بعضها مع بعض، وعلى هذا يكون الألف والنون أصليتين، وعلى الأول زائدتين، ولم يمنع من الصرف لعدم العلمية، بـل هو والنون أصليتين، وعلى الأول زائدتين، ولم يمنع من الصرف لعدم العلمية، بـل هو من الأسماء الغالبة كأسود وأدهم، وذكره صاحب (الصحاح)(۱) و(القاموس)(۱) في

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٩٦١).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٥٩).

القراءة دون القرآن(١).

(١) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي «الإِنْقَانِ»: اخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ شَيْءٍ؟ فَذَهَبَ الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ إِلَى الْمَنْع؛ لأِنَّ الْجَمِيعَ كَلاَمُ اللهِ، وَلِئلاً يُوهِمَ التَّفْضِيلُ نَقْصَ الْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ، وَرُوييَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكٍ، وَذَهَبَ آخَرُونَ وَهُمُ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّفْضِيلِ لِظَوَاهِرِ الأَحَادِيثِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ ابْنُ الْحَصَّارِ: الْعَجَبُ ممن يَذْكُرُ الإِخْتِلاَفَ فِي ذَلِكَ مَعَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي التَّفْضِيلِ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي «جَوَاهِرِ الْقُرْآنِ»: لَعَلَّكَ أَنْ تَقُولَ: قَدْ أَشَرْتَ إِلَى تَفْضِيلِ بَعْضِ آيَاتِ الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍ، وَالْكَلاَمُ كَلاَمُ اللهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ بَعْضُهَا أَشْرَفَ مِنْ بَعْضٍ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ نُورَ الْبَصِيرَةِ إِنْ كَانَ لاَ يُرْشِدُكَ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآيَـةِ الْمُدَايَنَةِ، وَبَيْنَ سُورَةِ الإِخْلاَصِ وَسُورَةِ ﴿ تَبَّتْ ﴾، وتَرْتَاعُ عَلَى اعْتِقَادِ الْفَرْقِ نَفْسُكَ الْخَوَّارَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ بِالتَّقْلِيدِ، فَقَلِّدْ صَاحِبَ الرِّسَالَةِ ﷺ، فَهُوَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَقَالَ: (يس قَلْبُ الْقُرْآنِ)، وَ(فَاتِحَةُ الْكِتَابِ أَفْضَلُ سُورِ الْقُرْآنِ)، وَ(آيَـةُ الْكُرْسِيِّ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ)، وَ(﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُحْصَى، اه كَلاَّمُهُ. ثُمَّ قِيلَ: الْفَضْلُ رَاجِعٌ إِلَى عِظَمِ الأَجْرِ وَمُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ بِحَسَبِ انْفِعَالاَتِ النَّفْسِ وَخَشْيَتِهَا وَتَدَبُّرِهَا وَتَفَكُّرِهَا عِنْدَ وُرُودِ أَوْصَافِ الْعَلِيِّ، وَقِيـلَ: بَـلْ يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ اللَّفْظِ وَأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَهُ كُرُ إِلَنَّهُ كُرُ إِلَنَّهُ وَلِيَقُكُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] الآية، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَآخِرُ سُورَةِ الْحَشْر، وَسُورَةُ الإِخْلاَصِ مِنَ الدَّلاَلاَتِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَصِفَاتِهِ لَيْسَ مَوْجُوداً مَثلاً فِي ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا، فَالتَّفْضيِلُ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَعَانِي الْعَجِيبَةِ وَكَثْرَتِهَا؛ وَاللهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ الْقُرْآنُ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلاَم الْقَدِيم النَّفْسِيِّ الْقَائِم بِالذَّاتِ الْعَلِيِّ، وَعَلَى الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ الْكَلاَم، وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي، ۚ وَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ بِهَذَا الْمُعْنَى حَادِثٌ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِيَ النَّفْسِيِّ، فَهُمْ نَفَوْهُ لِقُصُورِ عُقُولِهِمُ النَّاقِصَةِ أَنَّهُ لاَ يُسَمَّى كَلاَماً إِلاَّ اللَّفْظِيُّ، وَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ تَعَالَى، وَبَنُوا عَلَى هَذَا التَّعْطِيلِ قَوْلَهُمْ: مَعْنَى كَوْنِهِ تَعَالَى مُتَكَلِّماً أَنَّهُ خَالِقٌ لِلْكَلاَم فِي بَعْضِ الأَجْسَام، وَنَحْنُ أَتْبُنْنَاهُ عَمَلاً بِمَدْلُولِ الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَبِمَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ أَنَّ الْكَلاَمَ حَقِيقَةٌ فِي النَّفْسي وَحْدَهُ أَوْ بِالإِشْتِرَاكِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ إِطْلاَقُ كُلِّ مِنَ =

### \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١١٠٩ ـ [١] عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٠٢٧].

### الفصل الأول

المراد من خيركم؛ لورود ذلك في غير المعلم والمتعلم، كذا في بعض الحواشي، أقول: إن قيد بالعمل لورود ذلك في غير المعلم والمتعلم، كذا في بعض الحواشي، أقول: إن قيد بالعمل به الإتيان بكل ما فيه كما هو الظاهر؛ لأن تعلم القرآن وتعليمه إنما هو للعمل، ولا يعتد به كثيراً بدون ذلك كما ورد: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) فلا حاجة إلى هذه الإرادة؛ فإن كل ما يفرض من وجوه الخيرية داخل في العمل بالقرآن(۱)، ولا يتجه أيضاً ما نقل النووي في (فتاواه)(۱): إن تعلم قدر الواجب من القرآن والفقه سواء في الفضل، وأما الزيادة على الواجب فالفقه أفضل (۱)، فافهم.

الْمَعْنَيُسْنِ اللَّفْظِيِّ وَالنَّفْسِيِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم مُحْدَثٍ ﴾ [الانبياء: ٢]، ﴿ وَاللَّفْظُ مُحَالٌ عَلَيْهِ تَعَالَى، وَخَلْقُ الْكَلامِ فِي الشَّجَرةِ مَجَازٌ لاَ ضَرُورَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقُرْآنَ بِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، أَوْ فُعْلاَنِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، أَوْ فُعْلاَنِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ؛ لِجَمْعِهِ السُّورَ وَأَنْوَاعَ الْعُلُومِ، وَأَنَّهُ مَهْمُوزٌ، وَقِرَاءَةُ ابْنُ كَثِيرٍ إِنَّمَا هِيَ بِالنَّقْلِ كَمَا قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٥٢).

<sup>(</sup>١) قال القاري: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَيْرُ الْكَلاَمِ كَلاَمَ اللهِ، فَكَذَلِكَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ مَنْ يَتَعَلَّمُ اللهِ، فَكَذَلِكَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ مَنْ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُ، لَكِنْ لاَ بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ التَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ بِالإِخْلاَصِ. «مرقاة المفاتيح» (١٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٦/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال القاري: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ إِسَاءَةِ الإِطْلاَقِ؛ لِأَنَّ تَعَلَّمَ قَـدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمٌ يَقِينِيٌّ وَمِنَ الْفِقْهِ ظَنِّيٌّ، فَكَيْفَ يَكُونَانِ فِي الْفَصْلِ سَوَاءٌ؟ وَالْفِقْهُ إِنَّمَا يَكُونُ أَفَضَلَ =

(ونحن في الصُفّة)(۱) المراد صفة المسجد، ونحن في الصُفّة)(۱) المراد صفة المسجد، وهي موضع مظلل من المسجد، كذا في (القاموس)(۲)، وقيل: هو المسجد القديم الذي كان قبلته إلى بيت المقدس.

وقوله: (إلى بطحان) بضم الباء.

وقوله: (أو العقيق) شك من الراوي تدل عليه عبارة (جامع الأصول)(٣): أو قال: إلى العقيق، وهما واديان بالمدينة، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أقرب أسواق الإبل إلى المدينة، و(الكوماء) بالفتح: الناقة العظيمة السنام، وقد كومتْ كفرح،

لِكَوْنِهِ مَعْنَى الْقُرْآنِ، فَلاَ يُقَابَلُ بِهِ، نَعَمْ لاَ شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ مَعْنَى الْقُرْآنِ أَفْضَلُ مِنْ مَعْرِفَةِ لَفْظِهِ،
 وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الْقُرْآنِ تَعَلَّمُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ مَثْلاً، فَإِنَّهُ رُكُنٌ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَبِالْفِقْهِ مَعْرِفَةُ كَوْنِ الرُّكُوعِ رُكْناً مَشَلاً، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ أَيْضاً مِنْ وُجُوهٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح» مَعْرِفَة كَوْنِ الرُّكُوعِ رُكْناً مَشَلاً، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ أَيْضاً مِنْ وُجُوهٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ. «مرقاة المفاتيح» (١٤٥٣/٤).

<sup>(</sup>۱) قال القاري: وَفِي «الْقَامُوسِ»: أَهْلُ الصَّفَّةِ كَانُوا أَضْيَافَ الْإِسْلاَمِ يَبِيتُونَ فِي صُفَّةِ مَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَتْ هِي فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ مُعَدَّةً لِفُقَرَاءِ أَصْحَابِهِ الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِينَ، وَكَانُوا يَكُثُرُونَ تَارَةً حَتَّى يَبْلُغُوا نَحْوَ الْمِتَيْنِ، وَيَقِلُّونَ أُخْرَى لإِرْسَالِهِمْ فِي الْغَيْرِ الْمُتَأَهِّلِينَ، وَكَانُوا يَكُثُرُونَ تَارَةً حَتَّى يَبْلُغُوا نَحْوَ الْمِتَيْنِ، وَيَقِلُّونَ أُخْرَى لإِرْسَالِهِمْ فِي الْجِهَادِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَفِي «التَّعَرُّفِ»: إِنَّمَا سُمُّوا صُوفِيَّة لِقُرْبِ أَوْصَافِهِمْ مِنْ أَوْصَافِ أَهْلِ الشَّيْفِ الشَّفَاءِ الشَّفَّةِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلبِسْهُمُ الصَّوفَ، أَوْ لِصَفَاءِ أَسْرَارِهِمْ، أَوْ لِصَفَاءِ مُعَامَلَتِهِمْ؛ لِأَنْهُمْ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى، أَيْ: مِنَ السَّابِقِينَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ لِصَفَاءِ الشَّابِقِينَ فِي الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادِرِينَ فِي الطَّاعَاتِ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» (٦٢٨١).

فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: «أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإِبِلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٠٣].

والأكوم المرتفع.

وقوله: (في غير إثم) أي: في غير ما يوجب إثماً؛ كسرقة وغصب.

وقوله: (نحب) الرواية بالنون باعتبار المعنى، والظاهر (يحب) بالياء باعتبار لفظ (كل)، وقد يروى بها.

وقوله: (فيعلم أو يقرأ) في أكثر نسخ (المشكاة) من التعليم، وصحح في (جامع الأصول)(١): من العلم، وكلمة (أو) للشك أو للتنويع، وهما منصوبان إن حمل (أفلا) على معنى العرض، ومرفوعان إن كان نفياً.

وقوله: (خير له) خبر مبتدأ محذوف.

وقوله: (ومن أعدادهن من الإبل) أي: وعلى هذا القياس يكون عدد الآيات التي يعلمها أو يقرأها خيراً من أعدادهن، فخمس خير من خمس، وست من ست، هذا هو المتبادر من هذا الكلام، وقال الطيبي (٢): ويحتمل أن يكون المعنى: الآيات تفضل على مثل عددها من النوق، ومثل عددها من الإبل، انتهى.

أقول: قد يؤيد هذا المعنى ذكر الإبل مكان النوق؛ فإن الظاهر على تقدير المعنى الأول أن يقال: من أعدادهن من النوق، إلا أن الإبل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، يقال للأنثى منه: ناقة، وللذكر: الجمل، كالإنسان الشامل للرجل والمرأة، فتدبر.

<sup>(</sup>١) «جامع الأصول» (٦٢٨١).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٢١٦/٤).

٢١١١ ـ [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نعَمْ. قَالَ: «فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٠٢].

فإن قلت: إن آية من القرآن خير من الدنيا وما فيها، فأيّ شيء الناقة حتى يفضل عليها؟ قلنا(۱): حقيقة المراد أن اشتغالهم بأمر الدين خير لهم مما يكدحون فيه من طلب الرزق، ولم يرد حقيقة بيان المقدار الواقع في المقايسة بين الشيئين، وإنما مثله بمثال، وخصه بالناقة الكوماء؛ لأنها خيار أموال العرب، أو أراد أنها خير منها في أمر المعاش؛ إذ يحصل منها من الخير والبركة ما لا يحصل منها، وأما في أمر المعاد فإنها خير من الدنيا وما فيها، هذا حاصل ما ذكره التُوربِشْتِي (۱).

الحداث المخاض، وهي الحداث المخاض، وهي الحداث الناقة: إذا حملت، فهي خلفة، الحوامل من النوق، الواحدة بهاء، يقال: خلفت الناقة: إذا حملت، فهي خلفة، وأخلفت فهي مخلفة، أي: لم تحمل، وهي الحوامل من النوق التي تظن بها حملاً ولم يكن كذلك.

وقوله: (يقرأ بهن) يقال: قرأه وقرأ به، والباء زائدة أو للملابسة والإلصاق. وقوله: (من ثلاث خلفات) لم يعرِّفها لإرادة التنكير للتعظيم، وبهذا

<sup>(</sup>۱) قال القاري (٤/ ١٤٥٤): وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - أَرَادَ تَرْغِيبَهُمْ فِي الْبَاقِيَاتِ وَتَرْهِيدَهُمْ عَنِ الْفَانِيَاتِ، فَذِكْرُهُ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَالتَّقْرِيبِ إِلَى فَهْمِ الْعَلِيلِ، وَإِلاَّ فَجَمِيعُ الدُّنْيَا أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُقَابَلَ بِمَعْرِفَةِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِثَوَابِهَا مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى، الدُّنْيَا أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُقَابَلَ بِمَعْرِفَةِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى أَوْ بِثَوَابِهَا مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى، انتهى.

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٤٨٧).

٢١١٢ ـ [3] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٩٣٧، م: ٧٩٨].

يغاير الأولى، فلا يراد أن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون الثانية غير الأولى، فينبغي أن يعرف.

والحفظ، و(السفرة) جمع سافر بمعنى كاتب، من السفر بمعنى الكتابة، أو بمعنى السفير من السفرة و(السفرة) جمع سافر بمعنى كاتب، من السفر بمعنى الكتابة، أو بمعنى السفير من السفارة، والتركيب للكشف، يقال: سفرت المرأة: إذا كشفت وجهها، والمراد بهم الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب السماوية من اللوح المحفوظ أو الوحي، [أو سفراء] يسفرون بالوحي بين الله وبين رسله أو الأمة، كذا قال البيضاوي(١)، وقيل: هم أصحاب رسول الله على لأنهم أول ما نسخوا القرآن، وقيل: الملائكة الكاتبون لأعمال العباد، وقيل: مشتق من السفارة بالكسر بمعنى الإصلاح، سفر بين القوم: أصلح، والمراد الملائكة النازلون بأمر الله لإصلاح العباد وحفظهم من الآفات والمعاصي وإلهامهم الخير، والمراد الملائكة بكونه مع هؤلاء كونه في الآخرة رفيقاً لهم، وفي الدنيا عاملاً بعملهم، و(التعتعة) في الكلام: التردد فيه من حصر أو عيّ، وعدم إطاعة اللسان إياه، وفي (القاموس)(٢): تعتعه: حركه بعنف.

وقوله: (له أجران) أي: أجر القراءة وأجر المشقة، لا أنه يفضل في الأجر على الماهر، فإنه لا شك أن الماهر به أفضل ممن يتعب في تعهده، وقيل بالعكس؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «البيضاوي» (٥/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٥١).

الله على اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وَآناءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ على اثْنَيْنِ: (لَا حَسَدَ إِلاَّ على اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وَآناءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آناءَ اللَّيْلِ وَآناءَ النَّهَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٥ه، منه اللهُ منه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ ا

الأجر بقدر التعب، والأول أشبه.

۱۱۳ ـ [٥] (ابن عمر) قوله: (لا حسد)(١) أي: لا غبطة (إلا في اثنين) وفي بعض النسخ: (اثنتين) بالتاء، أي: خصلتين، فعلى الأول الكلام محمول على الظاهر، وعلى الثاني المضاف محذوف، أي: في خصلة، (رجل) وهو مرفوع أو مجرور، و(آناء الليل) ساعتها جمع إنّى بالكسر كـ (مِعّى)، وبالفتح كـ (عصاً)، وإنوّ وإنيّ بسكون النون(١).

<sup>(</sup>۱) قال القاري: قَالَ مِيرَكُ: الْحَسَدُ قِسْمَانِ: حَقِيقِيٌّ وَمَجَازِيٌّ، فَالْحَقِيقِيُّ تَمَنِّي زَوَال النَّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا، وَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ، وَأَمَّا الْمَجَازِيُّ فَهُوَ الْغِبْطَةُ، وَهِي تَمَنِّي مِثْل النَّعْمَةِ الَّتِي عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَمَنِّي زَوَالِ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أُمُورِ وَهِي تَمَنِّي مِثْل النَّعْمَةِ الَّتِي عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَمَنِّي زَوَالِ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أُمُورِ اللَّذُيْنَا كَانَتْ مُبَاحَةً، وَإِنْ كَانَتْ طَاعَةً فَهِي مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ: لاَ غِبْطَةَ مَحْمُودَةً إلاَّ فِي هَاتَيْن الْخَصْلَتَيْن، اه.

يَعْنِي فِيهِمَا وَأَمْثَالِهِمَا، وَلِذَا قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ صَاحِبِ نِعْمَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ النَّعْمَةُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ كَتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّصَدُّقِ بِالْمَالِ وَعَيْرِهِمَا مِنَ الْخَيْرَاتِ، اه. يَعْنِي مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالطَّاعَاتِ الْمَالِيَّةِ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٥٦).

وقال شيخنا في «التقرير»: وفي تقديم الليل إشارة إلى أفضلية الإخفاء على الإظهار.

<sup>(</sup>٢) قال النووي (٣/ ٣٥٩): وَاحِدُهُ أَنَا وَإِنَّى وَإِنْيٌ وَإِنْوٌ، أَرْبَعُ لُغَاتٍ. انتهى.

# 

٢١١٤\_[٦] (أبي موسى الأشعري) قوله: (مثل الأترجة)(١) بضم الهمزة والراء

(۱) قال الحافظ (۹/ ٦٦): قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والربح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها، وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع، وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض، فيناسب قلب المؤمن، وفيها أيضاً من المزايا كبر جرمها، وحسن منظرها، وتفريح لونها، ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة، ودباغ معدة، وجودة هضم، ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات، انتهى.

انتهى.

وقال التُّورِبِشْتِي (٢/ ٤٨٩): إن الشارع ﷺ أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إليها إلا من أُيِّد بالتوفيق، فمنها: أنه ضرب المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال، فإنها من ثمرات النفوس، والمثل وإن ضرب للمؤمن نفسه فإن العبرة فيه= وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يقْرَأُ الْقُرْآن مَثَلُ التَّمْرِةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوْ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا حُلُوْ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٢٧ه، م: ٧٩٧].

وَفِي رِوَايَةٍ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ». [خ: ٥٠٥٩، م: ٧٩٧].

٧١١٥ ـ [٧] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ َ اللهَ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ يَوْفَعُ بِهِ اَخَرِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨١٧].

وسكون التاء بينهما، وتشديد جيم مفتوحة، ويقال: الأترج بدون الهاء، وتُرنْجَة وتُرُنْج، ثمر معروف جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون ومنافع كثيرة، وكذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن يلتذ بقراءته، ويستريح الناس بصوته، وتنعكس أشعة أنوار القدس من باطنه إلى ظاهره حتى تظهر من وجناته، ويحسن في أعين الناظرين، وقس عليه حال المشبهين الآخرين.

٧١١٥ ـ [٧] (عمر) قوله: (أقواماً) يؤمنون به ويعملون ويقرؤون ويخلصون،

المؤمن بالأترجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجر، وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيها على علو شأن المؤمن، وارتفاع عمله، ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة، وتوقيفاً على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله، وقلة جدواه وسقوط منزلته. ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمن يغرسها فيسقيها ويُصلح أودها ويربيها، وكذلك المؤمن يقيض له من يؤدّبه ويعلّمه ويهذّبه ويلمّ شعثه ويسومه، ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أذلّ من نقع الفلا، والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه، انتهى.

وآخرين حالهم على عكس هؤلاء(١).

٢١١٦ ـ [٨] قوله: (أسيد بن حضير) كلاهما على صيغة التصغير.

وقوله: (سورة البقرة) قال السيوطي عن القتبي (٢): السورة تهمز ولا تهمز، فمن همزها جعلها من أَسْأَرَتْ، أي: أفضلت، من السؤر، وهو ما بقي من الماء في الإناء، كأنها قطعة من القرآن، ومن لم يهمزها جعلها منه وسهّل همزها، ومنهم من شبهها بسور البناء، أي: القطعة منه، أي: منزلة بعد منزلة، وقيل: من سُور المدينة؛ لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، ومنه السوار؛ لإحاطته بالساعد، وقيل: لارتفاعها؛ لأنها كلام الله، والسورة المنزلة الرفيعة، قال النابغة:

ألــم تـر أن الله أعطاك سـورة تـرى كـل ملـك حولها يتذبـذب

وقيل: لتركيب بعضها على بعض، من التسور بمعنى التصاعد والتركب، ومنه ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ ﴾ [ص: ٢١]، وقال الجعبري: حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات، وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفاً، أي: المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي على ويجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة العنكبوت، وقد كرهه بعضهم، وقال: ينبغي أن يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة،

<sup>(</sup>١) قَالَ الطَّيبِيُّ (٥/ ١٦٣٧): فَمَنْ قَرَأَهُ وَعَمِلَ بِهِ مُخْلِصاً رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ قَرَأَهُ مُرَائِياً غَيْرَ عَامِلٍ بِهِ وَضَعَهُ الله أسفل السافلين. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ١٨٦).

ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَا، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، وَلَمَّا أَخَّرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَةِ، فِيهَا أَمْثَالُ الْمُصَابِيحِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا بْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا بْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا بْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا بْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ فَا بْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيباً، فَانْصَرَفْتُ إِلَىٰهِ، وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمُصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لاَ أَرَاهَا، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟».....

ويذكر فيها العنكبوت، وروى الطبراني والبيهقي ذلك [عن أنس مرفوعاً] (١)، وإسناده ضعيف، بـل ادعى ابن الجوزي أنه موضوع، وروي أن المشركين كانـوا يقولـون: سورة البقـرة وسـورة العنكبـوت يستهـزؤن بهـا فـنـزل: ﴿ إِنَّا كُفَيَّنَكَ ٱلْمُسْتَهُرْءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥].

وقوله: (فانصرف) أي: عن القرآن، والضمير المرفوع في قوله: (ولما أخره) لأسيد، والمنصوب لابنه، و(الظلة) بضم الظاء المعجمة: سحابة تظل، وما أظلك من شجر وغيره.

وقوله: (اقرأ يا بن حضير) مكرر مرتين للتأكيد (٢)، والمراد الاستمرار على القراءة، فاعتذر بقوله: (فأشفقت) وفي نسخة: (أشفقت) بدون الفاء.

وقوله: (حتى لا أراها) أي: لغلبة الفزع، و(حتى) حرف ابتداء.

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» (٥٧٥٥)، و«شعب الإيمان» (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال القاري (٤/ ١٤٥٨): أَيْ رَدِّدْ وَدَاوِمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي [هي] سَبَبٌ لِمِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ الْعَجِيبَةِ ؟ إِشْعَاراً بِأَنَّهُ لاَ يَثْرُكُهَا إِنْ وَقْعَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، بَلْ يَسْتَمِرُ عَلَيْهَا اسْتِمْتَاعاً بِهَا، وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (اقْرَأْ) لَفْظُ أَمْر طلب لِلْقِرَاءَةِ فِي الْحَالِ، وَمَعْنَاهُ تَخْصِيص وَطَلَبُ الإِسْتِزَادَةِ فِي النَّمَانِ الْمَانِ فَأَمَرَهُ تَحْوِيضاً عَلَيْهِ. اه.

قَالَ: لاَ، قَالَ: «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠١٨، م: ٧٩٦].

وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَفِي مُسْلِمٍ: «عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ» بَدَلَ: «فَخَرَجْتُ» عَلَى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّم.

٢١١٧ ـ [٩] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، . . .

وقوله: (وفي مسلم: عرجت) من العروج على صيغة المؤنث الغائبة، والضمير راجع إلى الظلة، و(الجو) الهواء ما بين السماء والأرض.

۲۱۱۷ \_ [۹] (البراء) قوله: (وإلى جانبه) يقال: قعدت الجنب والجانب، والجنبة محركة: شق الإنسان، كذا في (القاموس)(۱)، وفي (الصراح)(۲): جنب پهلو، ويقال: قعدت إلى جنب فلان وإلى جانب فلان بمعنى.

وقوله: (حصان) بكسر الحاء: الفرس الذكر، أو الكريم المضنون بمائه، وجمعه حصن ككتب، كذا في (القاموس)<sup>(۱۳)</sup>، و(الشطن) بفتح المعجمة والمهملة: الحبل الطويل، أو عام، وفي (الصراح)<sup>(۱)</sup>: شطن: رسن دراز، ووصف الأعرابي فرساً فقال: كأنه شيطان في أشطان.

وقوله: (فتغشته) أي: سترت الفرس من فوق رأسه، والضمير في (جعلت)

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) «الصراح» (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) «الصراح» (ص: ٥١٥).

وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠١١، م: ٥٧٩].

١١٨ - [١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ ١١، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ٱسْتَجِيبُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ٱسْتَجِيبُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْفَرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: الْمَسْجِدِ». فَأَخَذَ بِيدِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: الْأَعَلِّمِنَاكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: ﴿آلْكَمْدُ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: ﴿آلْكَمْدُ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: ﴿آلْكَمْدُ مِنَ الْعُرْآنِ، قَالَ: ﴿آلْكَمْدُ مِنَ الْعُرْآنِ، قَالَ: ﴿آلْكَمْدُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهِ الللللهُ ا

لـ (سحابة)، و(ينفر) بالياء والتاء؛ لأن لفظ الفرس يذكر ويؤنث، وإن كان المراد المذكر، و(السكينة) الطمأنينة، وقد تجيء بمعنى الرحمة، وبمعنى التأني والوقار، وقيل: هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب وذهاب الظلمة النفسانية، ونزول ضياء الرحمانية والحضور والذوق والغيبة، وقد مرّ الكلام فيها أكثر من هذا في (كتاب العلم) في الفصل الأول منه.

١١٨ - [١٠] (أبو سعيد بن المعلى) قوله: (عن أبي سعيد بن المعلى) بالضم والتشديد.

وقوله: (فلم أجبه) وفي حديث الترمذي (٢) عن أبي هريرة مخبراً عن وقوع هذه القصة بالنسبة إلى أُبيّ: (فخففت الصلاة ثم أتيته).

وقوله: (أعظم سورة) من حيث اشتمالها عن معان كثيرة مع وجازة ألفاظها.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في نسخة: «حَتَّى صَلَّيْتُ».

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (٢٨٧٥).

# هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٤٤٧٤].

وقوله: (هي السبع المثاني) اللام للعهد إشارة إلى المذكور في قوله تعالى: 
﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَكُ سَبّعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَاتَ الْمَظْلِمَ ﴾ [الحجر: ١٨]، وقال البيضاوي في (تفسيره) ما نصه (١٠): ﴿ وَلَقَدْءَالْيَنَكُ سَبّعًا ﴾ سبع آيات وهي الفاتحة، وقيل: سبع سور وهي الطوال، وسابعتها: الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة واحدة، أو الحواميم السبع، وقيل: سبع صحائف وهي الأسباع (١٠)، ﴿ مِنَ الْمَثَانِ ﴾ بيان للسبع، والمثاني من التثنية أو الثناء، فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه، أو مثني عليه بالبلاغة والإعجاز، أو مثني على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله تعالى، فتكون (من) للتبعيض، ﴿ وَالْقُرْءَاتَ اللّهَلِمِ ﴾ أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله تعالى، فتكون (من) للتبعيض، ﴿ وَالْقُرْءَاتَ اللّهَلِمِ ﴾ وإن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص، وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر، انتهى. فظهر مما ذكر أن قوله تعالى: ﴿ سَبّعًا مِنَ اللّهم إلا أن لا يراد به معنى الحصر أو يراد مبالغة، والله السبع المثاني بلفظ الحصر، اللهم إلا أن لا يراد به معنى الحصر أو يراد مبالغة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «البيضاوي» (۲/ ۳۵۵).

٢) وَقِيلَ: لِأَنَّ فِيهَا سَبْعُ آدَابٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَلَتْ عَنْ سَبْعَةِ أَحْرُفِ: النَّاءِ وَالْجِيمِ وَالتَّاءِ وَالزَّايِ وَالشَّينِ وَالظَّاءِ وَالْفَاءِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُسَمَّى بِمَا فِيهِ دُونَ مَا فُقِدَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ قَد يُسَمَّى بِالضَّدِّ كَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ حَسَنِ يُسَمَّى بِالضَّدِّ كَالْكَافُ ور لِلأَسْوَدِ، وَالْمَثَانِي لِتَكَرُّرِهَا فِي الصَّلاَةِ كَمَا جَاءَ عَنْ عُمرَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ: السَّبْعُ الْمَثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، تُثنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تُثنَى بِسُورَةٍ أُخْرَى، أَوْ لِإَنَّهَا فَالْ لَئِنَّا اللَّمْذِينَةِ تَعْظِيماً لَهَا وَاهْتِمَاماً بِشَأْنِها، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا اسْتُثْنِيَتْ لِهَذِهِ الأُمَّةِ لَكُونَا لَهَا وَاهْتِمَاماً بِشَأْنِها، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا اسْتُثْنِيَتْ لِهَذِهِ الأُمَّةِ لَمُ تَنْزِلْ عَلَى مَنْ قَبْلَهَا، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٥٩ ـ ١٤٦٠).

٢١١٩ ـ [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مَنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيْـهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٧٨٠].

٧١٢٠ ـ [١٢] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: «اقْرَوُوا اللهِ ﷺ يَقُول: «اقْرَوُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ، اقْرَوُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فَرْقَانِ مِنْ طَيْرِ.....

1119 (أبو هريرة) قوله: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي: لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي: لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الذكر والتلاوة والطاعة مثل المقابر، أي: لا تكونوا كالموتى لا يذكرون ولا يتلون، ثم ذكر ما هو أفضل وأقرب نفعاً للبيوت وأهلها بقوله: (إن الشيطان ينفر) إلى آخره.

• ٢١٢ ـ [17] (أبو أمامة) قوله: (الزهراوين) الزهراء تأنيث الأزهر (١١) والممدود إن كانت همزته للتأنيث قلبت واواً في التثنية كما في حمراوين، و(الغمامة) السحابة البيضاء، و(الغياية) بالتحتانيتين: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوها، كذا في (القاموس)(٢).

وقوله: (الفرق) بالكسر في الأصل: القطيع من الغنم، والمراد ههنا الجماعة

<sup>(</sup>۱) وَهُوَ الْمُضِيءُ الشَّدِيدُ الضَّوْءِ، أَي: الْمُنِيرَتَيْنِ لِنُورِهِمَا وَهِدَايَتِهِمَا وَعِظَمِ أَجْرِهِمَا، فَكَأَنَّهُمَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَاهُمَا عِنْدَ اللهِ مَكَانُ الْقَمَرَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَسُمِّيَتَا زَهْرَاوَيْنِ لِكَثْرَةِ أَنْوَارِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَاهُمَا عِنْدَ اللهِ مَكَانُ الْقَمَرَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَسُمِّيَتَا زَهْرَاوَيْنِ لِكَثْرَةِ أَنْوَارِ اللَّوْرَةِ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الأُولَى لِبَيَانِ جَوَازِ كُلِّ اللَّوْرَةِ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الأُولَى لِبَيَانِ جَوَازِ كُلِّ مِنْهُمَا. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١٢١٢).

صَوَاتٌ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ(١)، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا البَطَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٠٤].

١٢١ ـ [١٣] وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تُحَاجَانِ عَن صَاحِبِهِمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥٠٥].

من طير، و(صواف) جمع صافة، من الصف و(أو) للتنويع.

وقوله: (لا تستطيعها البطلة) أي: أصحاب البطالة والكسالة، وقد يراد بها السحرة والفجرة.

۱۲۱۱ ـ [۱۳] قوله: (وعن النوّاس) بفتــح النون وتشديد الواو (ابن سمعان) بكسر السين، وقد تفتح.

وقوله: (تقدُّمه) بضم الدال، من باب نصر ينصر.

وقوله: (سوداوان) وصفهما بالسواد لكثافتهما ولشدة ظلمتهما.

وقوله: (بينهما شرق) بالشين المعجمة وبفتح الراء وإسكانها، أي: ضوء، وقيل: فُرجة، قالوا: كأنه نور التسمية، أو فصلها بين السورتين.

<sup>(</sup>۱) قال الطيبي (٥/ ١٦٤٢): تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم، أمر أولاً بقراءة القرآن وعلق بها الشفاعة، ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخليص من حريوم القيامة بالمحاجة، وأفرد ثالثاً البقرة وأناط بها الأمور الثلاثة الآتية؛ إيماء إلى أن لكل خاصة يعرفها الشارع. وانظر: «مرعاة المفاتيح» (٧/ ١٨٩).

الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قُلْتُ: ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ هُواَلْحَى الْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، قَالَ: فَضرب فِي صَدْرِي قُلْتُ: ﴿ اللهَ لاَ إِللهُ هُواَلْحَى الْقَيْورُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، قَالَ: فَضرب فِي صَدْرِي وَقَالَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِر». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٥].

إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

٢١٢٢ \_ [١٤] (أبيّ بن كعب) قوله: (فضرب) في (المصابيح): بيده.

وقوله: (ليهنِك) بلفظ الأمر الغائب بفتح التحتانية وسكون الهاء وكسر النون، وفي بعض النسخ: ليهنئك بالهمزة وهي الأصل، وخففت، أي: ليكن العلم هنيئاً لك، مدحه لإصابته في درك أنها ﴿ الله لا إِلله إِلا هُو﴾، وفي الحقيقة كان دركه أيضاً من تصرفه على وتعليمه في الباطن.

۲۱۲۳ \_[10] (أبي هريرة) قوله: (زكاة رمضان) المراد به صدقة الفطر، و(يحثو)
 أي: يغترف ويأخذ من كفيه، و(لأرفعنك) من رفع الخصم إلى الحاكم.

قَالَ: دَعْنِي؛ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ سَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهَـذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، إِنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فَعَـلَ أَسِيرُكَ؟» قُلْتُ: زَعَمَ أَنَّـهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوبٌ، وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالِ؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٣١١].

وقوله: (إنك تزعم) صحح بكسر (إن) وفتحها، والكسر أظهر؛ فإن الفتح يوهم أن الزعم يكون ثلاث مرات، وليس كذلك، فافهم.

وقوله: (أما إنه قد صدقك) في هذا القول (وهو كذوب) في سائر أحواله.

وقوله: (ذاك شيطان) أي: شيطان من الشياطين، ولا يلزم أن يكون إبليس نفسه، ثم إنه يحتمل أن تكون آية الكرسي محفوظة له، أو كانت هذه الخاصية له معلومة من غير أن يحفظها كلها، والله أعلم(۱).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ (٤/ ٤٨٩): وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع =

الباب والمحامل والرحال، والأول هـو الأنسب بقوله: (فتح)، والضمير فيـه وفـي الباب والمحامل والرحال، والأول هـو الأنسب بقولـه: (فتح)، والضمير فيـه وفـي (قـال) لجبـرئيـل، وقيـل: الأولـي أن في الأولين للنبـي على وفي (قـال) لجبرئيل.

وقوله: (فنزل) الظاهر أنه عطف على (فتح)، فهو من تتمة كلام جبرئيل، وفي الحاشية أنه كلام الراواي، ويلائمه قوله: (فقال) أي: جبرئيل: (هذا ملك نزل) فإنه على المعنى الأول يكون فيه شائبة تكرار.

وقوله: (فسلم) أي: الملك النازل على النبي ﷺ.

به المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمناً، وأن الكذاب قد يصدق، وأن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يُرَبِّكُمْ هُو وَقَيِيلُهُ وَمِنْ حَيَّكُ لاَزُونَهُم الأَوْرَافِ: ٢٧] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، وأن من أقيم في حفظ شي سمي وكيلاً، وأن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور، وأنهم يتكلمون بكلام الإنس، وأنهم يسرقون ويخدعون. وفيه فضل آية الكرسي، وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها، انتهى مختصراً.

فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٠٦].

٢١٢٥ ـ [١٧] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الآيتَانِ مِنْ آخَرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٠٠٨، م: ٨٠٧].

٢١٢٦ ـ [١٨] وَعَنْ أَبِي السَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١٩٥].

وقوله: (فاتحة) بالجر، ويحتمل الرفع والنصب، وكذا قوله: (خواتيم)، والضمير في (أعطيته) بلفظ المجهول المخاطب له (الحرف)، فهو بمعنى الطرف، والمراد به الجملة الواقعة فيهما مثل ﴿ آهْدِناً ﴾، و﴿ رَبّنا لَا تُوّاخِذْنا آ ﴾، وغير ذلك من المطالب، أي: أجيبت دعواتك، أو المراد أعطيت ثوابه، أي: يكون البتة مقبولاً ومجزئاً، وعلى هذا المراد به (الحرف) أجزاء الكلمات من حروف التهجي، فقد ورد: إن لكل حرف من القرآن جزاء، وعليه ثواب.

١٢٥ ـ [١٧] (أبو مسعود) قوله: (كفتاه) أي: دفعتا عنه شر الجن والإنس، أو كفتا عن سائر أوراد الليل.

٢١٢٦ ـ [١٨] (أبو الدرداء) قوله: (من حفظ) ظاهره أن العصمة جزاء الحفظ
 من غير أن يقرأ، ويحتمل أن يكون المراد قرأ، فإن الحفظ إنما يكون للقراءة.

وقوله: (من الدجال) أي: المعهود، أو كل كذاب مُلَبِّس، والدَّجل في اللغة: الكذب والخيانة، والخداع والتلبيس.

١٩٧٧ - [١٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُكُ ﴾ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨١١].

٢١٢٨ ـ [٢٠] وَرَوَاهُ البُّخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [خ: ٥٠١٥].

٢١٢٩ ـ [٢١] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لاَّصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا وَكَانَ يَقْرَأُ لاَّصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ أَلَا النَّبِيِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ سَلُوهُ لاَّيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ ﴾ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٣٧٥، م: ٨١٣].

المن القرآن أي: (بعدل ثلث القرآن) أي: أبو الدرداء) قوله: (بعدل ثلث القرآن) أي: في الشواب والفضيلة إلحاقاً للناقص بالكامل كما في أمثال ذلك، قيل: إن القرآن قصص وأحكام وتوحيد، و﴿ قُلْهُو اللهُ أَحَدُ ﴾ يشتمل على الأخير.

الله الله المعلم المعل

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) أي: في ترجمة الباب.

٢١٣٠ ـ [٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّـةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى البُخَارِيُّ مَعْنَاهُ. [ت: ٢٩٠١، خ: ٢٧٧].

٢١٣١ - [٢٣] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨١٤].

أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي في أخبروه الخبر فقال: (يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟) قال: إني أحبها، قال: (حبك إياها أدخلك الجنة).

١٣٠ - [٢٢] (أنس) قوله: (أدخلك الجنة) فإن حبك إياها سبب لحب الله إياك، وحب الله إياك سبب لدخولك الجنة.

٢١٣١ ـ [٢٣] (عقبة بن عامر) قوله: (ألم تر) أي: ألم تعلم، وهي كلمة تعجب وتعجيب.

وقوله: (لم ير مثلهن قط) أي: في باب التعوذ؛ فإن فيهما تعوذاً من المكاره الظاهرة والباطنة على أبلغ وجه وأوكده، وقد نقل الطيبي(١) شيئاً، فانظره.

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٣٦).

٢١٣٢ ـ [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿قُلْ النَّعَطَاعَ مِنْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١٩٧، م: ٢١٩٢].

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي «بَابِ الْمِعْرَاج» إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

## \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

التفل، كذا في (القاموس)(۱)، وحقيقته إخراج ريح من الفم مع شيء من الريق، ثم اختلفوا في توجيه الفاء في قوله: (فقرأ) فإنه يدل على تأخير القراءة عن النفث، والظاهر العكس، فقيل: المراد أراد النفث فقرأ، وقيل: الفاء بمعنى الواو، وقيل: تقديم النفث على القراءة مخالفة للسحرة البطلة، وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب، والله أعلم. وقد روي أنه على مرضه أخذ بيدي عائشة على فقرأ ونفث فيهما وأمرها بإمرارهما على جسده الشريف.

### الفصل الثاني

٢١٣٣ \_ [70] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (يحاج العباد) فيما ضيعوا من

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ١٧٥).

لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَالأَمَانَةُ، وَالرَّحِمُ تُنَادِي: أَلاَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ». رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَّةِ» [شرح السنة: ٣٤٣٣].

أحكامه وحدوده، وأيضاً يحاج ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم عليها، وقد ورد أن القرآن حجة لك أو عليك، وظاهر سياق هذا الحديث أيضاً ناظر في ذلك كما قال في الرحم: (من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله) كذا قيل، لكن إرادة كلا المعنيين هنا لا يخلو عن الإشكال، فافهم، وهذه مع قوله: (له ظهر وبطن)(۱) جملة معترضة بين المعطوف والمعدوف عليه، وقد علم معنى الظهر والبطن في كتاب العلم، والمراد بد (الأمانة) حفظ حقوق الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، أو يخص بالأموال كما في الودائع، فإنه قد يتبادر منه هذا المعنى، وإلا فالأمانة المشار إليها بقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) قال القاري: "ظَهْرٌ" أَيْ: مَعْنَى ظَاهِرٌ يَسْتَغْنِي عَنِ التَّأَمُّلِ يَهْهَمُهُ أَكْثُرُ النَّاسِ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ أَدَوَاتُ فَهْمِهِ، "وَبَطْنٌ" أَيْ: مَعْنَى خَفِيٌّ يَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ مِنْ إِشَارَاتِ خَفِيَّةٍ لاَ يَهْهَمُهَا إِلاَّ خَوَاصُّ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَالِمِينَ بِحَسَبِ الإسْتِعْدَادِ وَحُصُولِ الإِمْلَادِ، وَقِيلَ: ظَهْرُهُ تِلاَوَتُهُ كَمَا الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَالِمِينَ بِحَسَبِ الإسْتِعْدَادِ وَحُصُولِ الإِمْلَادِ، وَقِيلَ: ظَهْرُهُ تِلاَوَتُهُ كَمَا أَنْزِلَ، وَبَطْنُهُ التَّذَبُرُ لَهُ، وَقِيلَ: ظَهْرُهُ مَا اسْتَوَى فِيهِ الشَّكَلَقُونَ مِنَ الإِمْلَاثِ بِهِ وَالْعُمَلِ بِمُقْتَضَاهُ وَمُوجِيهِ، وَبَطْنُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّفَاوُتُ فِي فَهْمِهِ بَيْنَ الْعِبَادِ. وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الثَّكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَمُوجِيهِ، وَبَطْنُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّفَاوُتُ فِي فَهْمِهِ بَيْنَ اللهِ تَعَالَى لاَ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لاَ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لاَ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقَالِمِهِ وَآهْلِهِ، فَالْقُرْآلُ وصْلَةً إِلَى أَدَاء حَقِّ الرَّبُوبِيقِةِ، وَالأَمَانَةُ تَعُمُّ النَّاسَ، عَلَمَ إِلنَّ مِنَ الرَّحِم، وَرَاعَى الْقَوْرِبِ بِدَفْعِ الْمَخَاوِفِ وَالإِصْبَوبَهِ فَكَ الْقَيَامِ بِالأَخِيرِيْنِ الْأَوْلِ لِيَعْمُ بِالأَمَانَةِ لِأَنَّهُمْ مِنَ الرَّحِم، وَلاَشْتِمَالِهَا عَلَى أَدَاء حَقُّ الرَّهُ مُقُوقِ الْعِبَادِ بِالْحِفْظ، انتهى. وَاللَّذُنْ الْعَلَمُ مِنَ الرَّحِم، وَلاَشْتِمَالِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُ بِالأَمْانَةِ لِأَنَّهُ الْمُعْمَ مِنَ الرَّحِم، وَلا شَيْمَالِهِ عَلَى أَنْجُو وَ الْعِبَادِ بِالْحِفْظ، انتهى. وَعَقَ المُعْرَادِ المُقالِمِ المُقَالِمُ الْمَالَةِ لِلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِّ الْمَعْمُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَلَا الْمَعْمُ وَلَوْمُ الْمُوء وَقُ الْوَالِمُ مِنَ الرَّحِمِ مَ وَلَا مُنَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُومُ وَالَمُ الْمُؤْمُ الْمُوالُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُوالِمُ ا

٢١٣٤ ـ [٢٦] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرأْ وَارَتْقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [حم: ٢/١٩٢، ت: ٢٩١٤، د: ١٤٦٤، ن في الكبرى: ٨٠٥٦].

٢١٣٥ ـ [٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [ت: ٢٩١٣، دي: ٣٣٠٦].

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾[الأحزاب: ٧٧] شامل للتكاليف كلها، والنداء إما مخصوص بالرحم تنبيهاً على المبالغة في حقها، أو من باب الاكتفاء فحذف في القرآن والأمانة، ومع ذلك يفهم منه الاهتمام في باب الرحم.

٢١٣٤ ـ [٢٦] (عبدالله بن عمرو) قوله: (وارتق) أي: في الدرج على قدر ما يقرأ من آي القرآن، فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة المعد لها واللائقة بحالها، فالأمر شامل لجميع أصحاب القرآن من الأنبياء والمرسلين والأولياء وسائر الصالحين على قدر درجاتهم في الحفظ والتلاوة والعمل.

٢١٣٥ ـ [٢٧] (ابن عباس) قوله: (في جوفه) أي: في قلبه، والظاهر منه الحفظ، ويمكن أن يراد منه القراءة حفظاً أو نظراً.

٢١٣٦ ـ [٢٨] (أبو سعيد) قوله: (ذكري ومسألتي) أي: اللتين ليستا في القرآن.

أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلاَمِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ»، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ. [ت: ٢٩٢٦، دي: ٣٣٥٦، شعب: ٢٠١٥].

٣٩٧ - [٢٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ: ﴿الْمَ ﴾ حَرْفٌ، وَلِمَ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِلِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِلِيُّ عَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِلِيُّ عَرْفٌ، وَلاَمْ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِلِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مَعْوِيحٌ، غَرِيب إِسْنَاداً. [ت: ٢٩١٠، دي: وقَالَ التِّرْمِلِيُّ: هَذَا حَلِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ، غَرِيب إِسْنَاداً. [ت: ٢٩١٠، دي: ٢٣٠٨].

١٣٨ عن الْمَسْجِدِ، فَإِذَا الْأَعْوَرِ قَالَ: مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: . . . . . .

وقوله: (ما أعطي السائلين) أي: الذاكرين، اكتفى بالسؤال لأن الذكر أيضاً سؤال تعريضاً.

٧١٣٧ - [٢٩] (ابن مسعود) قوله: (لا أقول: ﴿الّهَ حرف، ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) قد يتبادر من ظاهر لفظ الحديث أن المراد نفي الحرفية من مجموع ﴿الّهَ ﴾ التي هي ثلاثة أحرف وإثباتها لأسامي الحروف، ولكنهم صرحوا بأن المراد نفيها من الأسامي وإثباتها للمسميات التي هي بسايط الحروف؛ لأن توهم الحرفية على المجموع الثلاث بعيد حتى تنفى، فقالوا: تكون حسنات ﴿الّهَ ﴾ التي هي فاتحة سورة البقرة تسعين، والتي في ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾ ثلاثين، فافهم.

(نبأ ما قبلكم) النبأ محركة: الخبر، ومنه النبي على وجه، والمراد بـ (ما قبلكم) أحوال الأمم الماضية، وبـ (ما بعدكم) الأمور الآتية وأحوال القيامة، والتعبير بـ (الخبر) تفنن، وبـ (ما بينكم) من الحوادث والوقائع.

وقوله: (وهو الفصل) الفاصل بين الحق والباطل (ليس بالهزل) فإنه جد كله، وتعريف الخبر لقصره على الفصل، فقوله: (ليس بالهزل) تأكيد.

وقوله: (من تركه) أي: استبد برأيه غير منقاد له (من جبار) متكبر معاند للحق، فغير الجبار بطريق الأولى.

وقوله: (قصمه الله) كسره قطعة قطعة.

وقوله: (وهو حبل الله المتين)(١) فيه استعارة مشهورة، و(المتين) إما ترشيح إن أريد به المتانة الحسنة، أو تجريد إن أريد رصانة ألفاظه ومعانيه.

وقوله: (لا تزيغ) بفتح الفوقانية (به) أي: بسببه (الأهواء) وإنما زاغ من اتبع المتشابهات وترك المحكمات، وهذا وصف معانيه.

وقوله: (ولا تلتبس به الألسنة) لا يختلط على الألسنة؛ بأن يشتبه بغيرها، أو

<sup>(</sup>١) أَي: الْمُحْكَمُ الْقُوِيُّ، وَالْحَبْلُ مُسْتَعَارٌ لِلْوَصْلِ وَلِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْء، أَي: الْوَسِيلَةُ الْقَوِيَّةُ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَالْحَبْلُ مُسْتَعَارٌ لِلْوَصْلِ وَلِكُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْء، أَي: الْوَسِيلَةُ الْقَوِيَّةُ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَسَعَادَةِ قُرْبِهِ، وَهُوَ مُقْتَبَسُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٧٣).

وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتُهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَبَال يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ الَّذِي لَمْ تَنْتُهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَبَال يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيم ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، . . .

لا تتغير به ألسنة المؤمنين بانشراح صدورهم لتلاوتها من غير ضيق، (ولا يشبع منه العلماء) أي: لا يحفظ على علومهم به (۱) فيقفوا وقوف من شبع من مطعوم، أو لا يشبع من تلاوته من يعلم ويشهد سلاسة ألفاظه ولطائف معانيه، (ولا يخلق) خلق الثوب كنصر وكرم وسمع، والخلق محركة: البالي عن كثرة التردد؛ أي: الترداد والتكرار.

وقوله: (ولا ينقضي عجائبه) كالعطف التفسيري والفذلكة لما قبله.

وقوله: (لم تنته الجن) أي: لم يمتنعوا عن مدحه وثنائه، ولم يتوقفوا فيه.

وقوله: (من قال به) في (القاموس)(٢) قال به: أي غلب [به]، ومنه: (سبحان من تعطّف بالعز وقال به)، و(قال) يجيء بمعنى (تكلّم)، وبمعان أخر، ويعبّر بها عن التهيّؤ للأفعال والاستعداد لها. يقال: قال فأكل، وقال فتكلم ونحوه.

وقال في (النهاية)(٣): قال بـه بمعنى أحبه واختصه لنفسه، وقيل: معناه حكم به، وقيل: معناه حكم به، وقيل: غلب به، أصله من القَيْل بمعنى المَلِك؛ لأنه ينفذ قوله.

وقوله: (ومن دعا إليه هُدي) روي مجهولاً، أي: من دعا إليه وفق لمزيد الاهتداء،

<sup>(</sup>١) قوله: «أي لا يحفظ على علومهم به» كـذا في الأصول، وفي «المرقاة» (٤/ ١٤٧٣): «أي: لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه».

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٤/ ١٢٣).

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَفِي الْحَارِثِ مَقَالٌ. [ت: ٢٩٠٦، دى: ٣٣٣١].

٢١٣٩ ـ [٣١] وَعَنْ مَعَاذِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ ضَوْءِ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجاً يَوْمَ الْقَيَامَةِ، ضَوْؤَهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهَذَا؟». الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَـوْ كَانَـتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٣/ ٤٤٠، د: ١٤٥٣].

٢١٤٠ ـ [٣٢] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَـوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَـا احْتَرَقَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٣١٠].

ولو روي معروفاً كان المعنى: من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم، وهذا أظهر في المعنى، ولكن الرواية المشهورة هي الأولى، كذا يفهم من كلام الطيبي (۱)، ويجوز أن يكون المعنى على الأولى هدي المدعو بهدايته إلى صراط مستقيم.

٢١٣٩ \_ [٣١] (معاذ الجهني) قوله: (أُلبس والداه تاجاً) يجوز أن يكون محمولاً على ظاهره، وأن يكون كناية عن الملك والسيادة.

وقوله: (ولو كانت) أي: الشمس (فيكم) أي: في بيوتكم، في هذا مبالغة. وقوله: (عمل بهذا) أي: قرأ القرآن وعمل بما فيه.

على سبيل الفرض والتقدير مبالغة في بيان شرف القرآن وعظمته، أي: من شأنه ذلك، على وتيرة قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾ [الحشر: ٢١] الآية، وقيل: المراد

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٤٨).

١١٤١ ـ [٣٣] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي فَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ جَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهِمُ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»(١٠. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهِمُ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»(١٠. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبُرُ مِذِيُّ وَالْتَرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِي لَيْسَ هُو بِالْقَوِيِّ، يُضَعَفُ فِي الْحَدِيثِ . [حم: ١٤٨١، ١٤٨، عن ٢٩٠٥، جه: ٢١٦].

كَعْبِ: «كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ؟» فَقَرَأَ أَمَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِيّ بْنِ كَعْبِ: «كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ؟» فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ وَلاَ فِي الزَّبُورِ وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ وَلاَ فِي الزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفَرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ». وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا أُنْزِلَتْ»..........

النار التي خلقها الله مميزة بين الحق والباطل، وقيل: كان ذلك معجزة في زمن النبي ﷺ، وقيل: المراد من علّمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة، والله أعلم.

٢١٤١ \_ [٣٣] (علي) قوله: (فاستظهره) أي: حفظه، وفي (القاموس)(٣):
 استظهر: استعان من ظهر القلب، أي: حفظاً بلا كتاب.

وقوله: (أحل حلاله وحرم حرامه) أي: عمل به أو اعتقده.

٢١٤٢ \_ [٣٤] (أبو هريرة) قوله: (كيف تقرأ في الصلاة) كأنه سؤال عن حال

<sup>(</sup>١) قال القاري (٤/ ١٤٧٦): وَالْوُجُوبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاعَدَةِ.

<sup>(</sup>٢) زيادة «والدارمي» خطأ من الناسخ؛ لأنه لم يوجد هذا الحديث في «مسند الدارمي».

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ٤٠٥).

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: ٥٨٧، دي: ٣٣٧٣].

١١٤٣ ـ [٣٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَؤُوهُ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُو مِسْكاً، تَفُوحُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُو فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِئ رَيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُو فِي جَوْفِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ أُوكِئ عَلَى مِسْكٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: ٢٨٧٦، ن في الكبرى: عَلَى مِسْكٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: ٢٨٧٦، ن في الكبرى: ٨٧٤٩، جه: ٢١٧].

٢١٤٤ ـ [٣٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿ حَمَ ﴾ الْمُؤْمِنَ إِلَى ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ وآيَة الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ »......

القراءة في الصلاة وتعيّنها، أي: ما تقرأ؟

وقوله: (ولم يذكر) أي: الدارمي (أبي بن كعب) وسؤال رسول الله على عنه، بل روى عن أبي هريرة (١) أن رسول الله على قال: (ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل والزبور والقرآن مثلها، يعني أم القرآن)، الحديث.

٢١٤٣ \_ [٣٥] (وعنه) قوله: (وقام به) أي: عمل به، أو قام الليل بالقرآن.

وقوله: (فرقد) أي: نام وغفل ولم يقم ولم يعمل به، وظاهره يدل على أن المراد بـ (قام به) قيام الليل.

٢١٤٤ ـ [٣٦] (وعنه) قوله: (من قرأ ﴿ حَمَ ﴾ المؤمن) في أكثر النسخ صُحِّح بكسر الميم، وفي بعض النسخ بفتحها.

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارمي» (۳۳۷۳).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٨٧٩، دي: ٣٣٨٦].

والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين) وقد ورد في الحديث (۱): (إن الله كتب مقادير والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين) وقد ورد في الحديث (۱): (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)، ومن جملتها كتابة القرآن، فقيل في توجيه كتابة كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام الذي أنزل منه هذين الآيتين اللتين (ختم بهما سورة البقرة): إنه أظهر كتابته على طائفة من الملائكة في هذا الزمان، وخص منها الآيتين بالإنزال مختوماً بهما سورة البقرة، فالكتابة بمعنى إظهار الكتابة، وقيل: من الجائز أن لا تكون كتابة الكوائن في اللوح المحفوظ دفعة واحدة، بل ثبتها الله فيه شيئاً فشيئاً، فيكون هذا الكتاب مكتوباً في اللوح قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، والمقادير الأخر بخمسين ألف عام، إلى هذا أشار التوريشتي (۱)، ويمكن أن يقال ـ والله أعلم ـ: يجوز أن تكون المقادير كلها مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ويكون الكتاب المذكور أيضاً مثبتاً فيه إذ خلق السماوات والأرض بألفي عام تشريفاً وتكريماً له، كما ينتخب ويقرر من الكتاب خلق السماوات والأرض بألفي عام تشريفاً وتكريماً له، كما ينتخب ويقرر من الكتاب خلق الكتاب على حدة في الزمان الذي بعده قبل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الميسر» (٢/ ٥٠٢).

وَلاَ تُقْرَأَانِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٨٨٧، دي: ٣٣٨٧].

٢١٤٦ ـ [٣٨] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ لَلاَ عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ لَلاَ حَالَ اللهِ عَلَيْ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: ٢٨٨٦].

٢١٤٧ ـ [٣٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ قَلْبًا، وَقَلْبُ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ﴿يَسَ﴾ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ».....

الكبير بعض أبوابه وفوائده، وأنزل من هذا المنتخب المفرد الآيتين المذكورتين مختوماً بهما سورة البقرة، وهكذا الكلام فيما وقع في الحديث (١) محاجة آدم وموسى إن الله كتب التوراة قبل خلق آدم بأربعين عاماً، وفيما ذكر في حديث أبي هريرة (٢) قراءة طه ويس السورتين يذكر النبي على قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فافهم، وبالله التوفيق.

وقوله: (فيقربها) بالنصب بتقدير (أن).

الكهف من فتنة ذلك الجبار دقيانوس.

الشيء زُبدته، وقد اشتملت هذه السورة الشريفة على زبدة مقاصد القرآن على وجه أتم

أخرجه مسلم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٣٤١٤).

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٨٨٧، دي: ٣٤١٦].

٢١٤٨ ـ [٤٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَرَأَ: ﴿ لَهُ وَهُيسَ ﴾ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ ، وَهُيسَ ﴾ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ ، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلاَئِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ: طُوبَى لِأُمَّةٍ يُنْزَلُ هَذَا عَلَيْهَا، وَطُوبَى لِأَمَّةٍ يُنْزَلُ هَذَا عَلَيْهَا، وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا ، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا » . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ . [دي: ٢٤٧٧].

وأكمل مع قصر نظمها وصغر حجمها، والله أعلم.

وقوله: (وقال الترمذي: هذا حديث غريب) قال التُّورِبِشْتِي (١): لأن في إسناده هارون بن محمد، وهو ممن لم يعرفه أهل الصنعة في رجال الحديث.

٢١٤٨ ـ [٤٠] (أبو هريرة) قوله: (فلما سمعت الملائكة القرآن) أي: القراءة كما في قوله تعالى: ﴿فَالَبِعْ قُرْءَانَهُ, ﴿القيامة: ١٨]؛ لأنه في الأصل مصدر، وأيضاً القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل والأجزاء كالعالم، ويمكن أن يقال: إن المراد القرآن كله، فلما وجدوا فيه ﴿طه ﴾ و ﴿يسّ ﴾ قالوا ذلك.

وقوله: (طوبى لأمة) في (القاموس) (٢): طوبى: الطيب، وتأنيث الأطيب، والحسنى، والخير، والخِيرة، وشجرة في الجنة، [أو الجنة] بالهندية، كطِيبى، وطوبى لك وطوباك لغتان، أو طوباك لحنٌ.

وقوله: (ينزل) بلفظ المجهول.

<sup>(</sup>۱) «كتاب الميسر» (۲/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ١١٥).

٢١٤٩ ـ [٤١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿حَمَ ﴾ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

١٥٠ ـ [٤٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿حَمَ ﴾ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ غُفِرَ لَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ، وَهِشَامٌ أَبُو الْمِقْدَامِ الرَّاوِي يُضَعَّفُ. [ت: ٢٨٨٩].

٢١٥١ ـ [٤٣] وَعَـنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَـةَ أَنَّ النَّبـيَّ ﷺ كَـانَ يَقْـرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، يَقُولُ: «إِنَّ فِيهِنَّ آيَـةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَـةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٩٢١، د: ٥٠٥٧].

٢١٤٩ ـ [٤١] (وعنه) قوله: (﴿حَمَمُ ﴾) بالكسر والفتح، و(الدخمان) بالجر بالإضافة، وقد ينصب هذا أيضاً على أنه بدل من ﴿حَمَمَ ﴾.

وقوله: (في ليلة) أية ليلة كانت ليلة الجمعة أو غيرها، أو المراد ليلة من الليالي. ٢١٥٠ ـ [٤٢] (وعنه) قوله: (في ليلة الجمعة) قيد في هذا الحديث بليلة الجمعة، والحديث السابق مطلق، والأحوط أن يقرأ ليلة الجمعة ليحصل الفضيلة يقيناً.

وقوله: (هذا حديث غريب ضعيف) كذا في بعض النسخ بتقديم (غريب) على (ضعيف)، ووضع (خ) علامة النسخة على (غريب)، وفي بعضها بتقديم (ضعيف)، ووضع (خ) على (ضعيف)، وفي بعضها (ضعيف) بدل (غريب).

۱۱۵۱، ۲۱۵۲ ـ [83، ٤٤] (العرباض بن سارية) قوله: (فيهن آية) يحتمل أن يكون المراد آخر آية من سورة الحشر، وأن يكون المراد أول آية من سورة

٢١٥٢ \_ [٤٤] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلاً، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [دي: ٣٤٢٤].

سُورةً وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ سُورةً فَي الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً (ا شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ فِي الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً (ا شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ الْفُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً (ا كَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُ اللللْمُ الللْمُ ا

٢١٥٤ ـ [٤٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا فَ خَبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَهُو لاَ يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَان يَقْرَأُ سُورَةَ ﴿ بَكَرُكَ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَهُو لاَ يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَان يَقْرَأُ سُورَةَ ﴿ بَكَرُكَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: اللّهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هِيَ الْمُنْحِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٨٩٠].

الحديد، والله أعلم.

٢١٥٣ ـ [63] (أبو هريرة) قوله: (شفعت لرجل) إن حمل على معنى المضي كما هـو ظاهره كان إخباراً عن الغيب، وإن جعل بمعنى (تشفع) كان تحريضاً على المواظبة عليها، ويحمل (رجل) على العموم، كما في: تمرة خير من جرادة.

٢١٥٤ \_ [٤٦] (ابن عباس) قوله: (خِباءه) بكسر الخاء المعجمة، وفي نسخة:
 (خباءة) بتاء الوحدة.

وقوله: (فإذا فيه إنسان يقرأ) سمعه في النوم أو اليقظة، وهو الظاهر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «التقرير»: فيه دليل لمذهب مالك والإمام أبي حنيفة أن البسملة ليست جزءاً من السورة؛ لأنها ثلاثون بدونها.

٥٩٥ - [٤٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ: ﴿ النَّرِمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ . ﴿ الْمَرْ مَذِيلُ ﴾ و﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَـذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَكَذَا فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» . وَفِي «أَنْ مِلْ السُّنَّةِ» . وَفِي «الْمَصَابِيح» : غَرِيبٌ . [حم: ٣٤٠/٣، ت: ٢٨٩٢، دي: ٢٤١١] .

٢١٥٦ ـ [٤٨] وَعَن ابْن عَبَّاس وَأْنسِ بْنِ مَالِكِ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَنْ مِذِيُ . [ت: ٢٨٩٤].

• ٢١٥٥ ـ [٤٧] (جابر) قوله: (كان لا ينام حتى يقرأ) يفيد بظاهره أنه كان يقرؤها وقت النوم من الليل، فلو قرأها أحد في أول الليل لم يكن مقيماً للسنة، لكن في هذه الصورة يصدق أنه قرأ قبل النوم وإن لم يكن وقت النوم، فيصدق أنه كان لا ينام حتى يقرؤها، فافهم.

۲۱۰۲ ـ [٤٨] (ابن عباس) قوله: (﴿إِذَا زُلِزِلَتِ ﴾ تعدل نصف القرآن) لأن القرآن لبيان المبدأ والمعاد، وهذه السورة لبيان المعاد، وقد عرفت وجه كون (﴿قُلْهُواللّهُ الصَّدَدُ ﴾ تعدل ربع القرآن) وأما كون (﴿قُلْيَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ تعدل ربع القرآن) فلأن القرآن يشتمل على تقرير التوحيد والنبوة والأحكام والقصص، وهذه السورة محتوية على الأول.

٢١٥٧ \_ [٤٩] (معقل بن يسار) قوله: (ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) من

وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٩٢٢، دي: ٣٤٢٥].

مُرَّةٍ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَكُلُ ﴾ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَرَّةٍ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ الْحَدُ ﴾ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ » . رَوَاهُ التِّرْمِلِي يُ وَالدَّارِمِيُّ ، وَفِي رِوَايَتِهِ ﴿ خَمْسِينَ مَرَّةً » ، وَلَمْ يَذْكُرْ ﴿ وَايَتِهِ ﴿ خَمْسِينَ مَرَّةً » ، وَلَمْ يَذْكُرْ ﴿ وَإِيلِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ » . [ت: ٢٩٢٢، دي: ٣٤٣٨] .

١٥٩ ـ [٥١] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَرِأً مِئَةَ مَرَّةٍ ﴿ قُلُهُ وَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُ: يَا عَبْدِي! ادْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: ٢٨٩٨].

قوله: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [الحشر: ٢٣] إلى آخر السورة.

٢١٥٨ \_ [٥٠] (أنس) قوله: (مثتي مرة) لا يعلم سر الأعداد إلا الشارع.

وقوله: (إلا أن يكون عليه دين) قال الطيبي (١): جعل الدين من جنس الذنوب تهويلاً له ثم استثني منها، انتهى. ويحتمل أن يكون معناه أن محو الذنوب مشروط بعدم الدين، وهذا أظهر من عبارة الحديث.

٢١٥٩ \_ [01] (عنه) قوله: (ثم قرأ مئة مرة) ظاهره يفيد أن تكون القراءة بعد
 الاضطجاع، إلا أن يحمل (ثم) على التراخي في الرتبة، والله أعلم (٢).

 <sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال القاري (٤/ ١٤٨٤): وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ بَسَاتِينَ الْجَنَّةِ وَقُصُورَهَا الَّتِي فِي جَانِبِ=

٢١٦٠ ـ [٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ النَّبِيَ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ النَّبِيَ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلُ هُوَ النَّبِيَ الْحَبَدُ ﴾ وَوَاهُ هُوَ النَّهُ أَحَدُ ﴾ فَقَالَ: «الْجَنَّةُ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ط: ٧٠٩، ت: ٢٨٩٧، ن في الكبرى: ١١٧١٥].

٢١٦١ ـ [٣٥] وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَّمْنِي شَيْئاً أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، فَقَالَ: «اقْرَأْ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْوِرُونَ ﴾ ؟ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ . [ت: ٣٤٠٣، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ . [ت: ٣٤٠٣،

٢١٦٢ ــ [٥٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ.......

٢١٦٠ ـ [٥٢] (أبو هريرة) قوله: (قال: الجنة) وجهه ما مرّ من محبة الله إياه.
 ٢١٦١ ـ [٥٣] (فروة بن نوفل) قوله: (إذا آويتُ) بالمد وبدونه بمعنى.
 ٢١٦٢ ـ [٥٤] (عقبة بن عامر) قوله: (بين الجحفة) بتقديم الجيم المضمومة

الْيَمِينِ أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي فِي جَانِبِ الْيَسَارِ، وَإِنْ كَانَتْ تَانِكَ الْجِهَتَانِ يَمِيناً، وَفِيه إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَصْنَافٌ ثَلاَثُهُ : مُقَرَّبُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ عِلِيَّيْنَ، وَأَبْرَارٌ وَهُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وَعُصَاةٌ مَغْفُررُونَ أَوْ مُشَفَّعُونَ أَوْ مُطَهَّرُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْيُسَارِ، وَيُقْتَبَسُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُمُ أَوْرَثَنَا الْجَنَبَ اللَّذِينَ اصَطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ طَالِدٌ لِنَفَسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ بِإِذِنِ اللَّهِ لَلْكَ هُو الْفَضَلُ الْحَكِيدُ ﴿ عَلَيْهُ مِ خَلَالِهُ لِنَفَسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ بِإِذِنِ اللَّهِ وَلَكَ هُو الْفَضَلُ الْحَكِيدُ ﴿ عَلَيْهُ مَنْ عَلَوْنَ مِنَ الْكَ هُو الْفَضَلُ الْحَدَي اللَّهُ عَالَى الْمُلكِ : هَذَا مُكَافَأَةٌ لِطَاعَتِهِ لِلرَّسُولِ وَقِيدٍ فِي الإضْطِجَاعِ الْاَنْوَاعِ الشَّلَاثَةِ وَ اللَّهُ مَعَالَى الْعُلَمَاءُ : وَيَنْبَغِي لِمَنْ بَلَغَهُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ شَيْءٌ أَنْ يَعْمَل عِمَا الْمُنَاقِ الْمُعَالِ الْعُمَالِ الْعُمَالِ شَيْءٌ أَنْ يَعْمَل مِن الْجَانِ الْمُعَمِلِ الْمُحَدِيثُ ضَعِيفًا ؛ لِأَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي ذَلِكَ اتّفَاقًا. انتهى .

وَالأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوِّذُ بِ ﴿ قُلُ الْعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، وَيَقُولُ: «يَا عُقْبَةُ! تَعَوَّذْ بِهِمَا، فَمُا تَعَوَّذْ بِمِثْلِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٤٦٣].

٣١٦٣ ـ [٥٥] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «قُلْ». قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: «قُلْ». قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللّهُ اللّهُ عَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٥٧٥، د: ٥٠٨٢].

٢١٦٤ \_ [٥٦] وَعَنْ عُقْبَـةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقْـرَأُ سُورَةَ (هُودٍ) أَوْ سُورَةَ (يُوسُفَ)؟ قَالَ: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ. . . . .

على الحاء المهملة الساكنة، (والأبواء) بفتح الهمزة وكسرها: موضعان بين المدينة ومكة.

وقوله: (يتعوذ بـ ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾) أي: بهذه السورة، وقد جاء في بعض الروايات الفقهية أنه يجوز ترك (قُلُ) من هذين السورتين.

٣١٦٣ \_ [00] قوله: (عبدالله بن خبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة بلفظ التصغير.

وقوله: (تكفيك من كل شيء) أي: من كل شر، أو من كل ورد يتعوذ به . ٢١٦٤ ـ [٥٦] (عقبة بن عامر) قوله: (أقرأ) بلفظ المتكلم على حذف حرف الاستفهام، أي: أأقرأ للتعوذ ودفع الشر عني، (قال: لن تقرأ شيئاً أبلغ) أي: في باب التعوذ. مِنْ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ (١). رَوَاهُ أَحْمَـ لُهُ وَالنَّسَائِـيُّ وَالدَّارِمِـيُّ. [حم: ٤/ ١٤٩، ن: ٩٥٣، دي: ٣٤٣٩].

### \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢١٦٥ ـ [٥٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْرِبُوا الْقُرْبِيُكُ : «أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ، وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ، وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُودُهُ».

#### الفصل الثالث

والإعراب: الإبانة والإفصاح، وهذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرب، ثم ذكر والإعراب: الإبانة والإفصاح، وهذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرب، ثم ذكر ما يختص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله: (واتبعوا غرائبه) وفسر الغرائب بالفرائض من الأحكام، وبالحدود من الأحكام الشاملة لها ولغيرها حتى السنن والآداب، وسماها غرائب لاختصاصها بأهل الدين، أو لأن الإيمان غريب، فأحكامه أن تكون غرائب.

وقال الطيبي<sup>(۲)</sup>: يجوز أن يراد بالفرائض فرائض المواريث، وبالحدود حدود الأحكام، أو يراد بالفرائض ما يجب على المكلف اتباعه، وبالحدود ما يطلع به على الأسرار والرموز، فتدبر.

٢١٦٦ ـ [٥٨] (عائشة) قوله: (أفضل من التسبيح والتكبير) وإن كانا في الصلاة.

<sup>(</sup>١) في «التقرير»: ذكر أحدهما اكتفاءً على الفهم، والمراد كلاهما، ويحتمل أن ذكر الواحد فقط لأنه كان سأله.

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٦٢).

وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».

٢١٦٧ \_ [٥٩] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ،..

وقوله: (والتسبيح أفضل من الصدقة) كأنه لم يذكر التكبير اكتفاء، أو المراد بالتسبيح ذكر الله، قد اشتهر أن العبادة المتعدية أفضل من اللازمة، لكن ينبغي أن يخص هذا بما عدا ذكر الله، فإن ذكر الله أكبر، وقد ورد أنه خير من إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله، والأخبار في ذلك كثيرة، وهذا الحديث واحد منها، فتدبر.

وقوله: (والصدقة أفضل من الصوم) كأنه جعلها أفضل من جهة أن في الصوم إمساك المال عن نفسه ثم إنفاقه عليها، وفي الصدقة إنفاقه على الغير، وجهة أفضلية الصوم المشار إليها بقوله على : (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) باقية، ولا شك أن اختلاف الجهات معتبر في أمثال هذه المسائل، وإلى هذا أشار بقوله: (والصوم جنة).

وقال الطيبي<sup>(۱)</sup>: إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة، وهي من الصوم؛ فإن موارد التنزيل وشواهد الأحاديث جارية على تقديم الأفضل، وإذا نظر إلى كل منها وما يدلى إليه من الخاصية التي لم يشاركه غيره فيها كان الصوم أفضل، وقال: إنما ذكر خاصية المفضول يعني بقوله: (والصوم جنة) ولم يذكر خواص الفواضل تنبيها على أنها تناهت عن الوصف، فتأمل.

٢١٦٧ \_ [٥٩] (عثمان بن عبدالله) قوله: (ألف درجة) أي: ذات ألف درجة.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٦٢).

وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلَى ذَلِك إِلَى أَلْفَيْ دَرَجَةٍ».

وقوله: (إلى ألفي درجة) لمزيد ثواب النظر إلى المصحف وحمله ومسه، وقد جاء أن النظر في المصحف عبادة، وإن كثيراً من الصحابة كانوا يقرؤون في المصحف، قيل: خرق عثمان شخص مصحفين لكثرة قراءته فيهما، وقال النووي(۱): ليس هذا على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب [والبصر] أكثر مما يحصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف، ويدل كلام الطيبي(۱) أن التمكن من التفكر واستنباط المعاني في صورة القراءة من المصحف أكثر، وفي كُليّته نظر.

٢١٦٨ ـ [٢٠] (ابن عمر) قوله: (إن هذه القلوب تصدأ (٢) كما يصدأ الحديد) كفرح وكرم، عَلاهُ الطِّبعُ (٤) والوسخُ.

 <sup>(</sup>۱) «الأذكار» (ص: ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) أَيْ: يَعْرِضُ لَهَا دَنَسٌ بِتَرَاكُمِ الْغَفَلاَتِ وَتَزَاحُمِ الشَّهَوَاتِ. وقوله: «كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ» وَهُوَ الْوَاعِظُ الصَّامِتُ، وَيُوافِقُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَاتِ» بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ، أَيْ: قَاطِعُهَا أَوْ مُزِيلُهَا مِنْ أَصْلِهَا، وَفَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَيْكُو لَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] بِأَكْثُو ذِكْراً لِلْمَوْتِ. قَاطِعُهَا أَوْ مُزِيلُهَا مِنْ أَصْلِهَا، وَفَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَيْكُو لَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] بِأَكْثُو ذِكْراً لِلْمَوْتِ. «وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ» بِالرَّفْعِ وَيَجُوزُ جَرُّهُ، وَهُو الْوَاعِظُ النَّاطِقُ، فَهُمَا بِلِسَانِ الْحَالِ وَبَيَانِ الْقَالِ يبردانِ عَنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ أَوْسَاخَ مَحَبَّةِ الْغَيْرِ مِنَ الْجَاهِ وَالْمَال، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) الطُّبع: الصدأ والدنس.

وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الأَحَادِيثَ الأَرْبَعَةَ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٢٢٩٣، ٢٢١٨، ٢٠١٤].

٢١٦٩ ـ [٢٦] وَعَنْ أَيْفَعَ بْنِ عَبْدِ الْكَلاَعِيِّ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ﴿ فَلْ هُو اللهُ اَكُ اللهُ اَكُ اللهُ اَكُ اللهُ اَكُ اللهُ اَلَهُ اللهُ الل

وقوله: (وتلاوة القرآن) بالرفع، وقد يجرُّ.

7179 [717] قوله: (وعن أيفع) بفتح الهمزة وسكون الياء تحتها نقطتان، وفتح الفاء، و(الكلاع) بفتح الكاف، كذا في (جامع الأصول)(١)، وفي (المغني)(٢): بفتح الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى ذي الكلاع قبيلة من اليمن.

وقوله: (قال: ﴿قُلْهُواللهُ أَحَدُ ﴾) قد سبق أن أعظم سورة في القرآن فاتحة الكتاب، فيعتبر تعدد الجهات، ففاتحة الكتاب أعظم من جهة جامعيتها لمقاصد القرآن ووجوب قراءتها في الصلاة، و﴿قُلْهُواللهُ أَحَدُ ﴾ لبيان توحيد الحق سبحانه، و(آية الكرسي) لجامعية صفاته الثبوتية والسلبية وعظمته وجلاله، وخواتيم البقرة لاشتمالها على الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة، والله أعلم.

وقوله: (أن تصيبك) أي: خيرها وبركتها ودعاؤها.

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» (۱۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (ص: ٢٣٥).

رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٣٨٠].

٧١٧٠ - [٦٢] وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَان». [دي: ٣٣٧٠، شعب: ٢٣٧٠].

٢١٧١ ـ [٦٣] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٣٩٦].

٢١٧٢ ـ [٦٤] وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٣٩٧].

۲۱۷۰ ـ [٦٢] (عبد الملك بن عمير) قوله: (من كل داء)(١) جسماني وروحاني.

المَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] إلى آخر السورة، وقد صح قراءته ﷺ بعد القيام الصلاة الليل والنظر إلى السماء.

7 ١٧٢ ـ [٦٤] (مكحول) قوله: (من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل) وقد ورد في فضيلة سورة الكهف يوم الجمعة (٢٠): (أضاء له النور ما بين الجمعتين)، فانظر إلى تفاوت ما بين الفضيلتين أيهما أتم وأكمل.

<sup>(</sup>١) قال القاري: دِينِيِّ أَوْ دُنْيُويِّ، حِسِّيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يَتَنَاوَلُ دَاءَ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ وَالْمُعَاصِي وَالأَمْرَاضَ الْبَدَنِيَّةَ. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣٣٩٢).

٢١٧٣ \_ [70] وَعَن جُبَير بِنِ نَفَيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ، أُعْطِيتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ؛ فَإِنَّهَا صَلاَةٌ وقِتُرْبَانٌ وَدُعَاءٌ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلاً(١). [دى: ٣٣٩٠].

٢١٧٤ \_ [٦٦] وَعَن كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْرَؤُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٤٠٤].

٢١٧٣ \_ [70] قوله: (وعن جبير بن نفير) بلفظ التصغير بالراء في آخره.

وقوله: (فإنها) أي: الجمل التي فيهما، وأرادوا بـ (الصلاة) الاستغفار كما في صلاة الملائكة، و(القربان) بالضم والكسر مصدر قَرِبَ كسمع، والقربان بالضم ما يتقرب به إلى الله تعالى، ولعل الطيبي (٢) حمله على المعنى الأول فقال: إما إلى الله، وهو المشار إليه بقوله: ﴿وَإِلْيَاكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾، وإما إلى الرسول ﷺ بعطف قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ على (الرسول)، ثم جمعه في قوله: ﴿كُلُّ ءَامَنَ ﴾، والظاهر هو المعنى الثاني، فافهم.

٢١٧٤ ـ [٦٦] قوله: (عن كعب) كعب من الصحابة كثير، ولا يدرى من هو، وإن كان كعب الأحبار فالحديث مرسل<sup>(١)</sup>، والظاهر أن المراد كعب بن مالك؛ لأنه المشهور بهذا الاسم.

وقوله: (اقرؤوا سورة هود) وفي (كتاب الدارمي): (اقرؤوا هوداً).

<sup>(</sup>١) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي ذَرِّ مَرْفُوعاً. «مرقاة المفاتيح» (١٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٣) قال القاري: (٤/ ١٤٨٩): وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْكُلِّ يُعْمَلُ
 بِهِ فِي الْفَضَائِلِ.

٢١٧٥ ـ [٦٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «من قَرَأ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكَهْفِ فِي الْكَهْمِ الْبُيْهِ فَي اللَّمْ عَوَاتِ الْكَبِيرِ». [٢٦٥].

﴿الْتَرَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

۱۷۵ ـ [۲۷] (أبو سعيد) قوله: (أضاء)(۱) جاء لازماً ومتعدياً، والضوء: هو النور، ففي (أضاء) تجريد على بعض المعنى.

۲۱۷٦ \_ [۲۸] (خالد بن معدان) قوله: (وعن خالد بن معدان) بفتح الميم وسكون العين، تابعي كبير.

وقوله: (ما يقرأ شيئاً غيرها) بمعنى أنه ما جعل لنفسه وِرداً غيرها.

وقوله: (وقال) أي: ابن معدان، وهذا في (كتاب الدارمي) حديث آخر بسند آخر عن خالد بن معدان، فالأول(٢) أنا أبو المغيرة قال: أنا عبدة عن خالد بن معدان،

<sup>(</sup>١) أَيْ: فِي قَلْبِهِ أَوْ قَبْرِهِ أَوْ يَوْمَ حَشْرِهِ فِي الْجَمْعِ الأَكْبَرِ. قاله القاري (٤/ ١٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارمي» (۳٤٠٨).

وَقَالَ طَاوُوسٌ: فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسِتِّينَ حَسَنَةً. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٤١٠].

٢١٧٧ ـ [٦٩] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿ يَسَ ﴾ فِي صَـدْرِ النَّهَارِ قُضِيتَ حَوَائِجُهُ » رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلاً. [دي: ٣٤١٨].

والثاني (١) أنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا خالد عامر ابن جشيب وبحير بن سعد يحدثان أن خالد بن معدان قال: (﴿الْمَرَ نَ تَنْزِيلُ﴾ تجادل عن صاحبها في القبر) الحديث، وهذان الحديثان مرسلان في حكم المرفوع؛ لأن هذه الأخبار لا تعلم إلا من جهة الرسول ﷺ.

وقوله: (وقال طاوس) هذا أيضاً حديث رواه الدارمي (٢) عن موسى بن خالمد قال: أخبرنا معتمر عن ليث عن طاوس، وهمو أيضاً مرسل، وقول المؤلف: (رواه الدارمي) يوهم أن الكل حديث واحد.

٢١٧٧ ـ [٦٩] (عطاء بن أبي رباح) قوله: (وعن عطاء بن أبي رباح) أبو محمد القرشي، مولاهم المكي، أحد الأعلام.

١١٧٨ ـ [٧٠] (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف (ابن يسار) بالتحتانية والمهملة.

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارمي» (۳٤۱۰).

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارمي» (٣٤١٢).

فَاقْرَوُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٨٤٥].

٢١٧٩ ـ [٧١] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً، وَإِنَّ سَنَاماً، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَاباً، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآن الْمُفَصَّلُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٣٣٧٧].

٢١٨٠ ـ [٧٧] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: «لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوْسٌ، وَعَرُوْسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ».

وقوله: (عند موتاكم) أي: مشرفي الموت حتى يسمعها ويجريها على قلبه، وكان في حكم القراءة، كذا قالوا، ويحتمل أن تكون لها خاصية في غفران الذنب ممن أشرف على الموت وقرئ عنده، لكن الفاء في قوله: (فاقرؤوها) أوقعهم في ذلك، والله أعلم.

۱۷۹۹ ـ [۷۱] (عبدالله بن مسعود) قوله: (سناماً) بفتح السين واحدة أسنمة الإبل، ثم استعير لكل شيء رفيع، وسنام الأرض وسطها، ثم استعير للرفعة والعلو، و(اللباب) بالضم: خالص كل شيء، و(المفصل) السبع الأخير من القرآن، وأوله على القول المشهور من سورة الحجرات؛ لأن سوره قصار، وكل سورة كفصل من الكلام، وقيل: لقلة المنسوخ فيه، وقد قيل فيه أقوال شتّى ذكرت في (القاموس)(۱).

٢١٨٠ ـ [٧٧] (علي) قوله: (لكل شيء عروس) أي: كل شيء يستقيم ويناسب أن يضاف إليه العروس، والمراد به هنا زينة وحسن وجمال بذكر الملزوم وإرادة اللازم، وذلك بتكرار قوله سبحانه: ﴿فَإِلَيْءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣].

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٩٦١).

١١٨١ ـ [٧٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَـرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَـةٌ أَبَداً». وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ يَقُرَأُنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٤٩٤، يَقْرَأُنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٤٩٤،

٢١٨٢ ـ [٧٤] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ هَلِهِ السُّورَة: ﴿ ٢١٨٢ ـ [٧٤] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ هَلِهِ السُّورَة:

٢١٨١ \_ [٧٣] (ابن مسعود) قوله: (وعن ابن مسعود) أنه (قال)، ظاهر أنه قول ابن مسعود، فيكون الحديث موقوفاً، ولا حاجة إلى جعله في حكم المرفوع، فتدبر.

وقوله: (لم تصبه فاقة) الفاقة: الفقر والحاجة، كذا في (القاموس)(۱)، قد حرض الشارع على بعض العبادات المؤثرة في الأمور الدنيوية التي حصولها ممد ومعين على الآخرة؛ ليكونوا مشغولين بالعبادة على أي وجه كان، فذلك يورث المحبة بها، ومحبتها تفضي إلى محبة من أتى بها؛ لأن محبة المنعم جبلية، ولذلك امتنانه تعالى بقوله: ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْهُ بِمِ وَبَنِينَ ﴿ وَعَبُونِ ﴾ [الشعراء: ١٣٣ ـ ١٣٤] الآية.

٢١٨٢ \_ [٧٤] (علي) قوله: (﴿ سَبِيح ٱسْمَرَيْكِ ٱلْأَعْلَى ﴾) قيل: إن ذلك بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَفِي ٱلشُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٨ \_ ١٩].

٢١٨٣ ـ [٧٥] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ثلاثاً من ذوات ﴿الَّرَّ ﴾) وفي نسخة:

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٨٤٧).

فَقَالَ: كَبُرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلُظَ لِسَانِي، قَالَ: «فَاقْرَأْ ثَلاَثاً مِنْ ذَوَاتِ ﴿ حَمّ ﴾ »، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، قَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقْرِثْنِي شُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقَالَ سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقْرَأُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ أَبَداً، ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ الرُّويْجِلُ » مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ الرُّويْجِلُ » مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ١٦٩٠، د: ١٣٩٩].

٢١٨٤ ـ [٧٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشْتَطِيعُ أَنْ يَشْرَأَ أَلْفَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَشْرَأَ: ﴿أَلْهَ لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾؟». آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: «أَلْهَ لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾؟». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٢٥١٨].

ذوات الراء .

وقوله: (أفلح الرويجل) تصغير راجل أو رجل، وهو شاذ، كذا قيل، وهو للتعظيم أو للتعطيف.

٢١٨٤ \_ [٧٦] (ابن عمر) قوله: (أن يقرأ ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾) يعني أن ثوابها يعدل ثواب ألف آية، وسرُّه موكول إلى علم الشارع (١١).

<sup>(</sup>۱) قال القاري: هذه السورة كَقِرَاءَةِ أَلَّفِ آيَةٍ فِي التَّزْهِيدِ عَنِ الدُّنْيَا وَالتَّرْغِيبِ فِي عِلْمِ الْيَقِينِ بِالْعُقْبَى، وَقِيلَ: وَجْهُهُ أَنَّ الْقُرْآنَ سِتَّةُ آلاَف وَكَسْرٍ، وَإِذَا تَرَكَ الْكَسْرَ كَانَتِ الأَلْفُ سُدُسَهُ، وَمَقَاصِدُ الْقُرْآنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ سِتَّةٌ، ثَلاَثَةٌ مُهِمَّةٌ، وَثَلاَثَةٌ مُتِمَّةٌ، وَاحِدُهَا مَعْرِفَةُ الآخِرَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهَا السُّورَةُ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِأَلْفِ آيَةِ أَفْخَمُ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِسُدُسِ الْقُرْآنِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَبَرَ السُّورَةُ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِأَلْفِ آيَةِ أَفْخَمُ مِنَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِسُدُسِ الْقُرْآنِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَبَرَ عَنْهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَبَرَ عَنْهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ صَحَّ، انتهى. «مرقاة المفاتيح» (١٤٩٣/٤).

٢١٨٥ ـ [٧٧] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿ قُلُ هُو النَّبَيِّ الْحَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ هَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ هَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً بُنِي لَهُ قَصْرُ بِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً بُنِي لَهُ قَرَأُ عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِي لَهُ عَمْرُ بْنُ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاَثِينَ مَرَّةً بُنِي لَهُ بِهَا قَصْورِ فِي الْجَنَّةِ » . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْجَطَّابِ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا لَنْكُثِرَنَّ قُصُورِ فِي الْجَنَّةِ » . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا لَنْكُثِرَنَّ قُصُورِ نِي الْجَنَّةِ » . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ . لَنُكْثِرَنَّ قُصُورَناً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللهُ أَوْسَعُ مِن ذَلِك » . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ . [دي: ٣٣٠٥] .

٢١٨٦ ـ [٧٨] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأً فِي لَيْلَةٍ مِئْتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَيْلَةٍ مِئْةً الْفُرْآنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَنْ قَرَأً فِي لَيْلَةٍ مِئْتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ، وَمَنْ قَرَأً فِي لَيْلَةٍ مِئْتَيْ آيَةٍ كُتِب لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ، وَمَنْ قَرَأً فِي لَيْلَةٍ خَمْسَ مِئَةٍ إِلَى الأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ». قَالُوا: وَمَا الْقِنْطَارُ؟......

وفضله ورحمته أوسع وأكثر من أن يتعجب من ذلك ويستبعد، كذا يدل عليه كلام وفضله ورحمته أوسع وأكثر من أن يتعجب من ذلك ويستبعد، كذا يدل عليه كلام الطيبي (۱)، والظاهر أن يكون غرضه إظهار الرغبة في تكثيره كما يظهر من قوله: (إذا لنكثرن) مع تضمنه شيئاً من الاستبعاد، فيكون الجواب أن ثواب الله وفضله ورحمته أوسع، فارغبوا فيه ولا تستبعدوه، وكلام الطيبي منحصر في التعجب والاستبعاد، وما ذكرنا أظهر، فافهم.

٢١٨٦ \_ [٧٨] (الحسن) قوله: (لم يحاجه القرآن تلك الليلة) أي: لم يأخذه الله ولم يسأله عن أداء حق القرآن في تللك الليلة.

وقوله: (قنوت ليلة) القنوت يجيء بمعان، منها: الطاعة والقيام، و(القنطار)

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٦٩).

قَالَ: «اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً». رَوَاهُ الدِّارِمِيُّ. [دي: ٣٣٣٣].



## ١- پاپ

## \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

وزن أربعين أوقية من ذهب، أو ألف ومئتا دينار، أو مِلء مسك ثور ذهباً أو فضة، كذا في (القاموس)(١)، والمقصود المبالغة في كثرة الثواب، والمناسب له حمله على المعنى الأخير.

#### ١ \_ باب آداب التلاوة

في أكثر النسخ: (باب) من غير ترجمة كما هو عادته، يذكر من متممات ولواحق ما سبق، وفي بعض النسخ: (باب آداب التلاوة ودروس القرآن)، والتلاوة: قراءة القرآن على سبيل التتابع والتوالي كما في الأوراد والوظائف والآداب، تقال في قراءته على المشايخ لتعليم التجويد، والقراءة أعم من ذلك، والدرس أيضاً بمعنى القراءة، يقال: درس الكتاب وأدرسه درساً ودراسة: قرأه، والمدارسة تكون بين اثنين وأكثر.

## الفصل الأول

۲۱۸۷ \_ [۱] (أبو موسى الأشعري) قوله: (تعاهدوا القرآن) تعاهده وتعهده: تفقده وأحدث العهد به، والمراد هنا التحفظ بالقرآن، وتجديد العهد بقراءته؛ لئلا يذهب

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص: ٤٣٤).

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهْ وَ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنَ الإِبلِ فِي عُقُلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٣٣، م: ٧٩١].

١٩٨٨ ـ [٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ......

من القلب، وفي معناه ما وقع في حديث ابن مسعود (۱۱): (استذكروا القرآن) عبارة عن استحضاره في القلب، وحفظه عن النسيان، و(التفصي) التخلص من الشيء، يقول: تفصيت من أمر: إذا خرجت منه وتخلصت، و(العقل) جمع عقال ككتب وكتاب، وهو الحبل، عقل البعير: إذا شدّ وظيفه إلى ذراعه (۲).

١١٨٨ - [٢] (ابن مسعود) قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول): (ما) نكرة موصوفة، و(أن يقول) مخصوص بالذم، أي: بئس شيئاً كائناً لأحدهم.

وقوله: (نسيت آية كيت وكيت) فإنه يشعر تركه وعدم مبالاته بها، (بل) يقول: (نسي) بلفظ المجهول من التفعيل تحسّراً وإظهاراً للخذلان على تقصيره في إحراز هذه السعادة وحفظها، أو تحرزاً عن التصريح بإرتكاب المعصية وتأدباً مع القرآن العظيم، وإطلاق (كيت) باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة، وإلا فالظاهر آية كذا وكذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٣٢)، ومسلم (٧٩٠).

٢) قال الحافظ (٩/ ٨٢): والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلت من عقالها وبقيت متعلقة به، كذا قال، والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط. قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ لأنه قديم وهي حادثة، لكن وقع التشبيه في المعنى، وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته، انتهى.

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ﴿بِعُقُلِهَا ﴾. [خ: ٥٠٣٢، م: ٧٩٠].

٢١٨٩ ـ [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثُلِ صَاحِبِ الْهُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٣١، م: ٧٨٩].

٧١٩٠ ـ [٤] وَعَـنْ جُنْـدُبِ بْـنِ عَبْدِاللهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَوُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنـهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٦٠، م: ٢٦٦٧].

وقوله: (بعقلها) أي: مربوط بها.

٢١٨٩ \_ [٣] (ابن عمر) قوله: (المعقلة) أي: المشددة بالعقال، والتشديد للمبالغة.

وقوله: (ذهبت) أسند الذهاب إلى الإبل، والإمساك إلى صاحب الإبل، فيلزم بحكم التشبيه حرمانه(١) في القرآن، ولا يخفى وجهه، فتأمل.

٠ ٢١٩٠ ـ [٤] قوله: (وعن جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها.

وقوله: (ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي: ما دامت قلوبكم وخواطركم مجموعة ذات نشاطة في قراءته، (فإذا اختلفتم) أي: حصل لكم تفرق وملالة (فقوموا عنه) أي: اتركوا قراءته، قام بالأمر: إذا دام عليه، وقام عن الأمر: إذا تركه.

هذا، ولكن ينبغي أن يعتاد الرجل ويجدّ ويروض النفس حتى ينشط في قراءته ولا يملّ، فإن أهل الدعة والكسل يملّون سريعاً بعدم اعتبارهم وارتياضهم، فكم من كسلان يملّ في قراءة جزء منه، وآخر ينشط في قراءة عشرة أجزاء ولا يملّ، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والظاهر: «جريانه»، والله أعلم.

٢١٩١ ـ [٥] وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ بِنَسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِبَسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِلِبَسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمِنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٠٤٦].

وقيل في معنى الحديث: (فقوموا عنه) أي: تفرقوا لئلا يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر، وقال القاضي عياض: يحتمل اختصاصه بزمن النبي على لئلا يكون ذلك سببا لنزول ما يسوءُهم، وقيل: ويحتمل أن يكون المعنى تمسكوا بالمحكم منه، فإذا عرض المتشابه الذي هو مظنة الاختلاف فأعرضوا عن الخوض فيه، وقيل: المراد اقرؤوا ما دام بين أصحاب القراءة ائتلاف، فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه.

وقال القسطلاني كما في (الفتح)(۱): اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه [وقاد إليه]، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقوله على: (فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاحْذَرُوهُمْ)(۲).

قال ابن الجوزي<sup>(٣)</sup>: كان اختلاف الصحابة يقع في القراءة واللغات، فأمروا بالقيام لئلا يجحد أحدهم بالقراءة الأخرى، فيكون جاحداً لما أنزله الله تعالى، وهذه أقوالهم بعضها متقاربة وبعضها متخالفة، فتدبر.

٢١٩١ ـ [٥] (قتادة) قوله: (كانت مدًّا) يفهم من كلام التُّوربِشْتِي (١) أن الرواية

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٥)، وأبو داود (٤٥٩٨)، والترمذي (٢٩٩٤)، والدارمي (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «كشف المشكل» (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) «كتاب الميسر» (٢/ ٥٠٧).

(مدًا) بلفظ المصدر بتقدير المضاف، أي: ذات مد، وقال: وفي (كتاب البخاري): (يمدّ مدًا)، وفي رواية: (كان مدًا)، أي: يمدّ مدًا، وقال: وفي أكثر نسخ (المصابيح): (مداء) يعني على وزن (فعلاء)، أي: كانت قراءته مداء، والظاهر أنه قول على التخمين ممن يخبط خبط عشواء، كذا قال، ثم المراد بالمد هنا المد الأصلي الذي يسمى مدًا طبيعيًا أيضاً لكونه لازماً لذوات حروف المدّ وطبائعها كالألف والواو في (قالوا)، والياء في (قيل)، ولا يزاد إلا مقدار حركتها ولا ينقص منه، ويحصل بإتمام الحركات وبشيء من إشباعها، ويمكن أن يمدّ بمقدار ألف أو أقل، كذا السماع، فإنها لو لم تقرأ هكذا لم يحصل النطق بها تماماً، بل يصير (قالوا) (قل)، وبعض الناس يكثرون الإشباع، وهو خارج عن قانون التجويد.

والمدّ المتعارف المبحوث عنه عند أرباب الصناعة هو المدّ الفرعي، وله سببان: سكون وهمزة واقعين بعد هذه الأحرف، والسكون قد يكون للإدغام ك ﴿ وَآبَةٍ ﴾ ﴿ وَلَا الشَكَآلِينَ ﴾، وقد يكون لغير الإدغام كما في حروف المدّ الواقعة في فواتح السور مثل الشكّ أَيِّنَ ﴾، وقد يكون السكون عَرَضَ للوقف ك ﴿ نَسْتَعِبُ ﴾ و ﴿ اَلْمُفْلِحِينَ ﴾ و ﴿ اَللّهُ اللهِ وَ اللّهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ذكر الشيخ خليق أحمد النظامي في ترجمة الشيخ عبد الحق اسم الكتاب «درة الفريد =

٢١٩٢ ـ [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِللهِ عَلَيْهِ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِلسَّيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٢٣، م: ٧٩٧].

٢١٩٣ ـ [٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ اللهِ عَلِيْهِ. (خ: ٢١٩٣ م: ٧٩٧]. لِنَبِيٍّ حَسِنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (خ: ٤٤١، ٥، م: ٧٩٧].

٢١٩٢ ـ [٦] (أبو هريرة) قوله: (ما أذن الله) في (القاموس)(١): أذن إليه ولـه كفرح: استمع معجباً، أو عام، وهو ههنا مجاز عن الرضا والتقريب.

وقوله: (لشيء) مسموع، (ما أذن) أي: مثل إذنه واستماعه، (لنبي) أي: لصوته، والمراد بـ (التغني بالقرآن) الجهر به وتحسين الصوت وتحزينه بتلاوته، وحمل التغني على معنى الاستغناء عن الناس لا يلائم سوق هذا الحديث، وإنما يسع حمله على ذلك في قوله: (ليس منًا من لم يتغنّ بالقرآن) كما سنذكر.

الحديث بحسن الصوت، وقد ورد<sup>(۲)</sup>: (ما بعث الله نبيًا إلا حسن الوجه والصوت)، الحديث بحسن الصوت، وقد ورد<sup>(۲)</sup>: (ما بعث الله نبيًا إلا حسن الوجه والصوت)، فالمراد نبي يحسن الصوت كما يدل عليه قوله: (بالقرآن يجهر به) تفسير لمعنى التغني المراد في هذا الباب، فإن المراد تحسين الصوت وتطييبه وتزيينه وترقيقه وتحزينه بحيث يورث الخشية، ويجمع الهم، ويزيد الحضور، ويبعث الشوق، ويرق القلب، ويؤثر

<sup>=</sup> في قواعد التجويد».

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٧٤).

# ٢١٩٤ ـ [٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٧٥٧٧].

في السامعين مع رعاية قوانين التجويد، ومراعاة النظم في الكلمات والحروف، كما جاء في الحديث (۱): أيّ الناس أحسن صوتاً للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: (من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى)، وهو الصوت الطبيعي الذي للعرب بحسن غاية الطبيعية المراد بلحن العرب، وإليه الإشارة بقول أبي موسى: لَحَبَّرْتُهُ تحبيراً، وأما التكلف برعاية قوانين الموسيقى فمكروه، وإذا أدى إلى تغير القرآن فحرام بلا شبهة، وسيأتي من الأحاديث ما يدل على ذلك.

عينة: المراد من التغني بالقرآن الاستغناء به من الناس، فينبغي لمن آتاه العلم والقرآن الن يستغني ويتوكل على مولاه، ولا يتكل على الناس، وقد ورد الوعيد في القراء الزائرين أن يستغني ويتوكل على مولاه، ولا يتكل على الناس، وقد ورد الوعيد في القراء الزائرين للأمراء المتوسلين بالقرآن والعلم إلى الأغنياء، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُل لِلأَمراء المتوسلين بالقرآن والعلم إلى الأغنياء، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُل القرآن، وقيل: المراد أن يستغني عن غيره من الكتب السالفة، وقد أنكر بعض العلماء القرآن، وقيل: المراد أن يستغني عن غيره من الكتب السالفة، وقد أنكر بعض العلماء تفسير التغني بالاستغناء، وقال: لم يجئ ذلك في كلام العرب، والصواب مجيئه فيه، قال القاضي عياض: تغنيت وتغانيت بمعنى: استغنيت. وقد جاء في حديث البخاري(٢) في الخيل: (ربطها تغنياً وتعففاً)، ولا شك أن التغني هنا بمعنى الاستغناء، وفي (القاموس)(٣): تغنيت: استغنيت، وتغانوا: استغنى بعضهم عن بعض، وكذا في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٣٧١).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ١٢١١).

٥٩٥ - [٩] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِ : «اقْرَأْ عَلَيَ». قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبِ : «اقْرَأْ عَلَيَ». قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُحْتِ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أُتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِوَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِوَجِتْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ»، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٠]

(الصحاح)(۱)، فظهر أن هذا معنى صحيح، ولكن الظاهر أن المراد هو تحسين الصوت المذكور في الأحاديث الأخر، وعليه الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء.

البيضاوي في (تفسيره) (٢): فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم (﴿ إِذَا جِتْنَا ﴾ الآية، قال البيضاوي في (تفسيره) (٢): فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم (﴿ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾) يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم، (﴿ وَجِتْنَا بِكَ ﴾) يا محمد (﴿ عَلَىٰ هَتَوُلآ مِ شَهِيدًا ﴾) تشهد على صدق هؤلاء الشهداء، وقيل: إلى محمد (هؤلاء) إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم، وقيل: إلى المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ لِنَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله: (فإذا عيناه تذرفان) ذرف الدمع: سال، وذرفت عينه: سال دمعها، وذرفت العينُ دمعَها: أسالها، والدمع مذروف وذريف، وإنما بكى على التصور القيامة وأهوالها، وشدة أحوال الناس فيها لفرط رأفته ومزيد شفقته عليهم، فافهم.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۲/ ۲٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) «البيضاوي» (١/ ٤٥٨).

٢١٩٦ ـ [١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نعَمْ». قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «نعَمْ». فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نعَمْ». فَبَكَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٩٦٠، م: ٧٩٩].

رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ يُسَافَرَ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ

۱۹۶ ـ [۱۰] (أنس) قوله: (أن أقرأ عليك) قراءة تعليم وإملاء لتحفظها من في، وفيه منقبة عظيمة لأبيّ، وقد ورد في الحديث (۱۰): (أقرؤكم أبيّ)، وقد أخذ منه قوم كثير من التابعين.

وقوله: (آلله سماني) الاستفهام للتعجب من تسمية الله إياه لنبيه على وفيه استلذاذ كثير، ولذلك قال: (وقد ذكرت عند رب العالمين) أي: في حضرته، (فذرفت عيناه) فرحاً وسروراً، وذلك أحد أسباب البكاء، وليس البكاء منحصراً في الغم والحزن، يعرفه أهل المحبة والذوق.

وقوله: (أن أقرأ عليك ﴿ لَرَيكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾) وجه تخصيص هذه السورة كونها وجيزة جامعة، وكان الوقت يقتضي الاختصار، كذا قيل، والله أعلم.

٢١٩٧ \_ [١١] (ابن عمر) قوله: (أن يسافر) بفتح الفاء.

وقوله: (بالقرآن) حال، والباء للمصاحبة، كما في: دخلت عليه بثياب السفر، والمراد بالقرآن المصحف.

<sup>(</sup>١) انظر: «سنن الترمذي» (١٠٦١).

إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٩٩٠، م: ١٨٦٩].

وَفِيَ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ». \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

مُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَكَتَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَكَتَ الْقَارِئُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا كُنتُمْ تَصْنَعُونَ؟» قُلْنَا: كُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي.....

قوله: (إلى أرض العدو) وكان يكتبه بعض الصحابة لنفسه للحفظ أو التلاوة، وإن لم يكن مجموعاً كله في مصحف واحد، أو كان هذا إخباراً بالغيب، وقيل: المراد نهي الحفاظ من الصحابة أن يذهبوا إلى أرض العدو فيهلكوا ويضيع ما عندهم من القرآن كما قتل القراء في بئر معونة، فإن قلت: قد كانوا يذهبون إلى الغزوات؟ قلت: لعل المراد تفردهم بالسفر، ومع العسكر لا يتعين هلاكهم، والله أعلم بالصواب.

### الفصل الثاني

۱۹۸ ـ [۱۲] (أبو سعيد الخدري) قوله: (في عصابة) أي: جماعة، والعصابة بالكسر، والعصبة بالضم من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين. وقوله: (العري) بالضم والسكون خلاف اللبس.

وقوله: (فسلم) أي: رسول الله ﷺ، والفاء جواب شرط محذوف، أي: فلما سكت سلّم، فيفهم منه أن السلام على قارئ القرآن مكروه، فافهم.

وقوله: (كنا نستمع إلى كتاب الله) أي: نصغي، كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ

مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ». قَالَ: فَجَلَسَ وَسَطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِيضف يَوْم، وَذَاكَ خَمْسُ مِئَةِ سَنَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٦٦٦].

١٩٩ ٢ ـ [١٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَيتّنُوا اللهِ ﷺ: «زَيتّنُوا اللهِ ﷺ: .....

إِلَيْكُ ﴾ [الأنعام: ٢٥].

وقوله: (ليعدل بنفسه) أي: ليجعل نفسه عديلاً مساوياً من غير امتياز، (ثم قال) أي: أشار (بيده هكذا) أي: تحلقوا؛ لتبرز وجوههم له، و(الصعاليك) جمع صعلوك كعصفور: الفقير، وتَصَعْلَك: افتقر، وصعلكه: أفقره.

وقوله: (قبل أغنياء الناس) أي: الشاكرين منهم، كما أن المراد بالفقراء الصابرون، أي: وإن كان الأغنياء أفضل كما يدل عليه الحديث الآخر، وذهب إليه بعض، ويفهم من ظاهر الحديث أن هذا مخصوص بفقراء المهاجرين إلا أن يكون قيداً اتفاقياً، وقد جاء في حديث آخر(۱): (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً)، إلا أن يقال: إن العلة هو الفقر، وهي مشتركة بين الفقراء، وقد جاء بلفظ الإطلاق أيضاً(۱): (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)، ويجيء الكلام فيه في: (باب فضل الفقراء) إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

٢١٩٩ \_ [١٣] (البراء بن عازب) قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم) قيل: هـ و

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٣٥٣).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٤/ ٢٨٥، د: ١٤٦٨، جه: ١٣٤٢، دي: ٢/ ٤٧٤].

٢٢٠٠ ـ [١٤] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ»......

محمول على القلب، وقد روي كذلك، ويجوز أن يجري على ظاهره؛ لما يأتي من قوله على القلب، وقد روي كذلك، ويجوز أن يجري على ظاهره؛ لما يزين قوله على الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً)، ولا محذور في ذلك، لأن ما يزين الشيء يكون تابعاً له وملحقاً، كالحلي بالنسبة إلى العروس، وأيضاً المراد بالقرآن قراءته، وهو فعل العبد، وفيه أن تحسين الصوت بالقرآن مستحب، وذلك مقيد برعاية التجويد وعدم التغير.

عد ذلك في الكبائر، وقيل: المراد به جهله بحيث لا يعرف القراءة، وقيل: النسيان عد ذلك في الكبائر، وقيل: المراد به جهله بحيث لا يعرف القراءة، وقيل: النسيان يكون بمعنى الذهول وبمعنى الترك، وهو ههنا بمعنى الترك، أي: ترك العمل به وقراءته، وقد جاء في الحديث (٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: (عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها).

وقوله: (أجذم) الجذم بمعنى القطع، جذمه يجذمه: قطعه، وذكرت في تفسيره أقوال، فقيل: مقطوع اليد، قال في (القاموس)(٣): الأجذم: المقطوع اليد، أو الذاهب

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٣٥٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٦١)، والترمذي (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ١٠٠٣).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ١٤٧٤، دي: ٢/ ٤٣٧].

الأنامل، يقال: جنِمتْ يده كفرح، وجذمتُها وأجذمتُها، وفي (الصحاح)(۱): جذم الرجل، أي: صار أجذم، وهو المقطوع اليد، ثم أورد هذا الحديث مستشهداً له، وقيل: الأجذم هنا بمعنى الذي ذهبت أعضاؤه كلها، إذ ليست يد القارئ أولى من سائر أعضائه، ويقال: أجذم ومجذوم: إذا تهافتت أطرافه، ولعله أخذه من الجذام للعلة المعروفة التي تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها، وربما انتهى إلى تأكّل الأعضاء وسقوطها، لكن الجوهري منع استعمال أجذم في هذا المعنى، وقال: إنما يقال فيه: مجذوم لا أجذم، وخطأه صاحب (القاموس) في ذلك وقال: وهم الجوهري في منعه، نعم حمل (أجذم) على معنى قطع اليد خاصة يناسب ما وقع في حديث علي شهنة: (من نكث بيعته لقي الله وهو أجذم)؛ فإن البيعة تكون باليد، فيعاقب على نكثها بقطع اليد، على أنه قد يتكلم في تخصيصه فيه أيضاً ويقال: لو كان العقاب لا يقع إلا بجارحة عصت لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرة، فافهم.

هذا، وقد يحمل (أجذم) على معنى مقطوع الحجة، أي: لا لسان له يتكلم، ولا حجة في يده، ويقال: ليس له يد، أي: لا حجة له، وكأنه اعتبر أن الحجة تكون مكتوبة في صحيفة تؤخذ باليد عند الاحتجاج، وقيل: خالي اليد عن الخير، وقيل: ساقط الأسنان، والجذم في الأصل بمعنى القطع، فتدبر.

٢٢٠١ \_ [١٥] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (٥/ ١٨٨٤).

[ت: ۲۹۱۹، د: ۱۳۳۳، ن: ۲۰۱۱].

ثَلاَثٍ». رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ وَأَبُـو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ٢٩٤٩، د: ١٣٩٤، دي: ١/ ٥٠٠].

الْجَاهِرُ اللهِ ﷺ: «الْجَاهِرُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ». رَوَاهُ اللهِ ﷺ: «رَوَاهُ اللَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ثلاث) ظاهره المنع من ختمه في أقل من هذه المدة، ولكنهم قالوا: قد اختلفت عادات السلف في مدة الختم من ختمة في شهرين إلى ثماني ختمات في كل يوم وليلة، والمختار أنه يكره التأخير في ختمه أكثر من أربعين يوماً، وروي أنه يحاج القرآن لمن لم يختمه في أربعين يوماً، وكذا التعجيل من ثلاثة أيام لهذا الحديث، والأولى أن يختمه في الأسبوع يبتدأ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس.

والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكره الطيبي(١) نقلاً عن النووي في (الأذكار)(٢).

الجاهر بالقرآن . . . إلخ)، يدل على أفضلية الجاهر بالقرآن . . . إلخ)، يدل على أفضلية القراءة سرًّا، وقد جاءت أخبار وآثار في فضيلة الجهر، والجمع بينهما أن الإسرار أفضل في حق من يخاف الرياء، وإلا فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما، والتوسط أفضل كما يدل عليه الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) «الأذكار» (۱/۲۱۱).

٢٢٠٣ ـ [١٧] وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.
 [ت: ٢٩١٨].

٢٢٠٤ ـ [١٨] وَعَنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفاً حَرْفاً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ٢٩٢٣، د: ١٤٦٦، ن: ١٠٢٢].

٥٠٢٠ ـ [١٩] وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ: ﴿ٱلْكَمْدُ بِسَّهِ مَلْيَكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ: ﴿ٱلْكَمْدُ بِسَّادُهُ مِنْ الْبَرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ فُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقِفُ، رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ فُمُ مَا يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿الْمَحْدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً.....

٣٢٠٣ ـ [١٧] (صهيب) قوله: (من استحل محارمه) الظاهر أن المراد باستحلال المحارم عدم الاجتناب عنها، والحديث على التغليظ والتشديد، والله أعلم.

۲۲۰٤ ـ [۱۸] (الليث بن سعد) قوله: (وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية آخره تاء (عن يعلى بن مملك) بفتح الميم الأولى وسكون الثانية وفتح اللام.

وقوله: (فإذا هي تنعت) يحتمل أن يكون نعتها بالقول أو بالفعل.

٢٢٠٥ ـ [١٩] (ابن جريج) قوله: (ابن جريج) بالجيمين بلفظ التصغير.

وقوله: ﴿ الْخَمْدُيلَةِ رَبِّ الْمُسَاكِمِينَ ﴾ ثم يقف، ثم يقول: ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ﴾ ثم يقف) اعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام: تام، وكاف، وحسن؛ لأن الكلام إذا كان

تامًّا، أي: مفيداً فائدة يصح عليها السكوت، وكان مع ذلك غير متعلق بما بعده لا لفظاً ولا معنى فالوقف تام، فينبغي أن يوقف عليه ويبدأ بما بعده، وذلك عند تمام القصص، وأكثر ما يكون موجوداً في الفواصل ورؤس الآي كما في قوله تعالى: ﴿أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾، يوقف عليه ويبدأ بقوله: ﴿ إِنَّ النِّينَ كَفَرُوا ﴾، وكقوله: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، يوقف عليه ويبدأ بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِ كَذِ ﴾.

وإذا كان الكلام تامًّا وله تعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ فالوقف كاف، يوقف ويبدأ أيضاً؛ لكون الكلام السابق كافياً في أداء المقصود، وعدم شدة تعلقه بما بعده، بناء على كون التعلق من جهة المعنى فقط في حكم العدم، حتى لا ينضم إليه التعلق اللفظي الظاهر أثره في اللفظ والإعراب نحو: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمُ أَمْ لُنذِرْهُمُ لَا يُؤمِنُونَ ﴾، يوقف على قوله: ﴿ فَهُمْ مُرْ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ ، وكالوقف على قوله: ﴿ فَهُمْ مُرْ لُونُونَ ﴾ .

وإن كان الكلام تامًّا متعلقاً بما بعده لفظاً ومعنًى ـ وهو الغاية في التعلق ـ فالوقف حسن . جاز الوقف أيضاً على حسن لعدم ما يوجب القبح نظراً إلى كون الكلام مفيداً صحيح السكوت عليه، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده نظراً إلى شدة التعلق والارتباط، ومثاله قوله تعالى: ﴿آلْكَمْدُيتَهِ ﴾ جاز الوقف عليه من غير قبح، ولكن لا يحسن الابتداء بقوله: ﴿رَبِ آلْكَمْدُ اللهِ على الله عليه من غير قبله ، والابتداء بمثل ذلك يكون قبيحاً، فينبغي للقارئ إن وقف عليه [أن] يرجع ويقرأ ﴿آلْكَمْدُ اللهِ المَاكِينِ المَاكِ

نعم إذا كان هذا القسم رأس آية صح الابتداء بما بعده؛ فإن الوقف على رؤس الآي والابتداء بما بعده سنة مطلقاً، وإن كان التعلق شديداً.

وأصله هذا الحديث المروي عن أم سلمة، وله طرق كثيرة وإن كان بعضها ضعيفاً،

عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ. \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٢٠٦ ـ [٢٠] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ اللهُ ﷺ، وَلَاعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ، فَقَالَ: «اقْرَؤُوا فَكُلُّ حَسَنٌ،....

كذا ذكروا، وهو أصل في هذا الباب، فظهر أن ما قال الطيبي(١): إن الوقف هنا يوجب قطع الصفة عن الموصوف وهو غير صواب، وما قال صاحب (سفر السعادة)(٢): إن القراء اشترطوا في الوقف انفصال الكلام عما قبله وهو خلاف السنة، غير وارد، فتدبر.

وقوله: (وحديث الليث أصح) ليس بين الحديثين منافاة وتقابل، فلم يقع هذا القول في موقعه كما لا يخفى.

#### الفصل الثالث

العرب: سكان الأمصار أو أعم، والأعراب منهم سكان البادية، لا واحد له، ولابد أن العرب: سكان الأمصار أو أعم، والأعراب منهم سكان البادية، لا واحد له، ولابد أن لا تكون قراءتهم في مرتبة قراءة العرب الفصحاء في التجويد ورعاية القواعد من الأصحاب، ولكنه على أجاز قراءتهم كلهم وقررها وحسنها، ومراده دفع الحرج، والاستقصاء إلى الغاية، والنية في تحري الحسبة، والإخلاص في العمل، والتفكر في معاني القرآن، والغوص في بحارها، وشدة الاهتمام بهذا؛ فإن الاستقصاء في الأول دون الاهتمام بالثاني والمساهلة في الأول لا يضر،

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح سفر السعادة» (ص: ٥٤).

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ١١٨).

وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [د: ٨٣٩، شعب: ١٠٤/٤].

كما قال: (وسيجيء أقوام يقيمونه) أي: يصلحونه ويسوّونه (كما يقام القِدح) بالكسر: وهو السهم قبل أن يراش وينصل، و(يتعجّلون) أي: يطلبون ثوابه في الدنيا ولا يطلبونه في الآخرة، أي: يؤثرون الدنيا على الآخرة.

(۱۱۰ تو القاموس)(۱۱): لَحَن في (القاموس)(۱۱): لَحَن في قواءَتهِ: طُرَّبَ فيها، وفي (الصراح)(۱۲): لحن آواز ألحان لحون جماعت وآواز كردانيدن، لحن في قراءته: إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس أحسنهم قراءة، والمراد بلحون العرب ما كان فيه تحسين الصوت وتطريبه من غير تكلف في رعاية القوانين الموسيقية بإعانة الطبيعة كما يشاهد ذلك في قراءتهم، و(لحون أهل العشق) ما يفعلون في مغازلة النساء ومحادثتهن في الأشعار وما يجري مجراها من رعاية قواعد الموسيقي، وكان اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحواً من ذلك ويتكلفون فيها، وقد يصحف لفظ العشق بالفسق وليس بصحيح، و(الترجيع) في القراءة ترديد الحروف وتحريك الصوت.

وقوله: (ولا يجاوز حناجرهم) كناية عن عدم صعودها إلى مصعد القبول.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الصراح» (ص: ٥٢٦).

مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأَنْهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ. [شعب: ١٨٨٨].

٢٢٠٨ ـ [٢٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَـازِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٢/ ٤٧٤].

٢٢٠٩ ـ [٢٣] وَعَنْ طَاوُوسٍ مُرْسَلاً قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَخْسَنُ صَوْتاً لِلْقُرْآنِ؟ وَأَخْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: «مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرِيتَ أَنَّهُ أَحْسَنُ صَوْتاً لِلْقُرْآنِ؟ وَأَخْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: «مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى الله ﴾. قَالَ طَاوُوسٌ: وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِك. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: يَخْشَى الله ﴾. قَالَ طَاوُوسٌ: وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِك. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: 24/ 24 ـ 27].

وقوله: (مفتونة قلوبهم) أي مبتلى بحب الدنيا ومراءاة الناس وتحسينهم، نعوذ بالله من ذلك.

معناً (البراء بن عازب) قوله: (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) وبذلك تزداد لذته على السامع، ويدخل في قلبه، ويؤثر تأثيراً، فيورث زيادة محبة وشوق إلى طاعة الله ولقائه، وبهذا الوجه كان سماع الصحابة الله المشار إليه بقول تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ ٱلْحَسَنَهُ وَ الزمر: ١٨]، وهذا المما لا يختلف في حسنه واستحبابه اثنان من أهل الإيمان، والكلام في هذا المقام طويل تركناه مخافة التطويل.

77.9 - [٣٣] (طاوس مرسلاً) قوله: (أريت) بلفظ الماضي المجهول من الإراءة، حاصل الجواب أنه تظهر في حسن صوته آثار الخشية والتحزن، فالخشية إنما تفهم من صوته وقراءته على الصفة المخصوصة، فمن يوجد في صوته بهذه الصفة فهو

٧٢١٠ ـ [٢٤] وَعَنْ عَبِيدَةَ الْمُلَيْكِيِّ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! لاَ تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَفْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَلاَ تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ وَاللَّهُ مَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإيمَانِ». [شعب: ٥/ ١٩].



# ٧- باب

أحسن صوتاً، فليس الجواب من الأسلوب الحكيم كما قال الطيبي(١): حيث اشتغل بالجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القارئ المستمع، فافهم.

• ٢٢١٠ ـ [٢٤] قوله: (عبيدة) بفتح العين وكسر الباء (٢) (المليكي) بضم الميم وفتح اللام، كذا صحح في النسخ.

وقوله: (لا تتوسدوا القرآن) كناية عن التكاسل والنوم والتغافل عن القيام بحقوقه.

وقوله: (وأفشوه) بالإسماع والتعليم والكتابة والتفسير والمدارسة.

وقوله: (ولا تعجلوا) أي: لا تطلبوا ثوابه في العاجلة؛ (فإن له ثواباً) عظيماً في الآخرة. بضم التاء وكسر الجيم المشددة وبفتحهما.

## ٢ \_ باب في اختلافات القرآن

هذا أيضاً باب من غير ترجمة، وفي بعض النسخ: (باب في اختلافات القرآن وجمع القرآن)، ويكون المراد اختلاف قراءاته ولغاته وجمعه في مصحف واحد.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) قال القاري (٤/ ١٥٠٦): وفي نسخة بضم ففتح.

# \* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

حِزَامٍ يقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَقْرَأَنِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَقْرَأَنِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَقْرَأَنِهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ وَكُدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، فَقَلَت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَـذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ مَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُ تَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

## الفصل الأول

٢٢١١ ـ [١] (عمر بن الخطاب) قوله: (هشام بن حكيم بن حزام) بكسر الحاء وبالزاي.

وقوله: (على غير ما أقرؤها) أي: على [غير] وجه قراءة كنت أقرأ السورة عليه.

وقوله: (أن أعجل) بالتخفيف، وفي بعض النسخ: بالتشديد.

وقوله: (ثم [أمهلته حتى] انصرف) أي: عن القراءة، أي: تركها.

وقوله: (ثم لببته بردائه) لببته تلبيباً: إذا جمعت ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جررته، واللَّبة واللَّبب: المنحر.

وقوله: (أرسله) خطاب لعمر ﷺ، و(اقرأ) خطاب لهشام.

وقوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) قد سبق في كتاب العلم بيان المراد بسبعة أحرف أنها القراءات أو اللغات المختلفة.

٢٢١٢ ـ [٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَا أَخْبَرُتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقَالَ: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٤١٠].

٢٢١٢ \_ [٢] (ابن مسعود) قوله: (في وجهه الكراهية) لجداله وخلافه،
 والاختلاف المنهي عنه إنكار أحد وجوه القرآن التي أنزل عليها.

٢٢١٣ ـ [٣] (أبي بن كعب) قوله: (فلما قضينا) بلفظ المتكلم مع الغير، وفي
 بعض النسخ: (فلما قضيا) بلفظ التثنية.

وقوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) أي: ولا وقع في نفسي التكذيب والوسوسة إذ كنت في الجاهلية، وهذا مبالغة، ولأنه كان في الجاهلية جاهلاً، فلا يستبعد وقوع التكذيب والوسوسة إذ ذاك.

<sup>(</sup>۱) قال القاري: جاء في الفرقان الحميد: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ ﴾ الآية [الاعراف: ١٤٩]، يقال: سقط في يده أو يديه بمعنى ندم، فالمراد ههنا: ندمت من تكذيبي إياهم مثل ما لم أندم مثله في زمان قط من الإسلام والجاهلية، فتأمل. انتهى ملخصاً. انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٥١٠).

فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَـدْ غَشِينِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْت عَرَقاً، وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللهِ فَرَقاً، فَقَالَ لِي: «يَا أُبَيُّ! أُرْسِلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى خُرُفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأَهُ عَلَى حَرْفَيْ، فَرَدَ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ حَرْفَيْ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ......

وقوله: (ما قد غشيني) أي: من التكذيب والوسواس.

وقوله: (ففضت) على وزن (بعت)، من فاض الماء يفيض فيضاً: كثر حتى سال، و(عرقاً) تمييز، وهذا أبلغ من أن يقول: فاض عرقي، مثل قول القائل: سالت عيني دمعاً، و(فرقاً) بفتحتين، أي: خوفاً، مفعول له، و(أرسل) بصيغة المجهول أو المعلوم، أي: الله تعالى، والأول أشهر رواية، والثاني أبلغ معنى؛ لأنه لما انكشف على أبي جلال الله ونظر إليه بعين قلبه أرجع إليه الضمير غير ما سبق ذكره، أي: أرسل الذي رأيته ونظرت إليه.

وقوله: (أن أقرأ) بلفظ المتكلم والأمر.

وقوله: (فرددت) أي: راجعت إليه (فرد) أي: أرسل (إليّ الثانية) بلفظ المجهول أو المعلوم، والظاهر أن (اقرأه) هذا بلفظ الأمر، وكذا ما بعده.

وقوله: (ولك بكل ردة [رَدَدْتُكَهَا] مسألة)(١) أي: إجابة مسألة أيّ مسألة كانت،

<sup>(</sup>۱) قال القاري (١/ ١٥١١): أَيْ لَكَ بِمُقَابَلَةِ كُلِّ دَفْعَةِ رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَ(رَدَدْتُكَهَا) بِمَعْنَى أَرْجَعْتُكَ إِلَيْهَا بِحَيْثُ مَا هَوَّنْتُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ «مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا» قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذِهِ الْجُمْلَةُ صِفْةٌ مُؤَكِّدَةٌ، يَعْنِي مَسْأَلَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَطْعاً، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلَنِيهَا فَأْجِيبَكَ إِلَيْهَا، انتهى.

تَسْأَلْنِيهَا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلْيَهِمَّ الْفَالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٨٢٠].

ولذا وصفها بصيغة الجنس للتعميم، وقال: (تسألنيها) على وزن ﴿طَايَرِ يَطِيرُ ﴾.

لما سأل رسول الله \_ ومحبوبه ومقبوله في الحضرة على ـ ثلاث مرات (أن هون على أمتي)، بارك سبحانه وتعالى عليه وكرّمه زيادة بركات وتكريمات متعلقة بأمر الآخرة لأمته المرحومة بعد أن أنجح مرامه وأسعف سؤله فيهم في أمر الدنيا بجميع التيسير والتسهيل عليهم في الدنيا والآخرة، فأمره تعالى بأن يسأله ثلاث مسائل، فسأل صلاة الله وسلامه المغفرة لهم ثلاثاً، فالأولى للسابقين لما يصدر عنهم من الهفوات والزلات ما لا يليق بشأن قربهم ومكانهم من الله على ما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، والثانية للمقتصدين المقصرين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وأخّر الثالثة للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي وانهماكهم فيها، حتى لعل واحداً منهم لم يكن فيهم إلا مثل حبة خردل من إيمان أو خير.

قال الطيبي (۱): إنه على الدعوات الثلاثة مقصورة على دعوة واحدة \_ وهي المغفرة \_ اقتصاراً على الأهم والأصل الجامع لجميع الخيرات، وامتثل أمره تعالى بالتثليث بتكراره ثلاثاً بطريق التأكيد، أو في أزمنة متعددة مرتين في الدنيا ومرة في الآخرة يوم تظهر رفعة شأنه وعظمة برهانه، وذلك اليوم يوم ينادي كل نبي: نفسي نفسي، وهو على يقول: (أمتى أمتى).

وقوله: (حتى إبراهيم) تخصيصه بالذكر لأنه أبوه وأصله وأفضل الأنبياء بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما نص عليه العلماء، وليس عنهم نص في غيره من الأنبياء

 <sup>(</sup>١) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٩١).

٢٢١٤ ـ [3] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَأَنِي جَنَّى انتُهَى إِلَى جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انتُهَى إِلَى جَبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انتُهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الأَمْرِ تَكُونُ وَاحِداً لاَ تَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٩١، مَا الأَمْرِ تَكُونُ وَاحِداً لاَ تَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٩١،

# \* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٢١٥ - [٥] عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرِيلَ فَقَالَ:
 «يَا جِبْرِيلُ! إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيـِّينَ، مِنْهُمُ الْعَجُوزُ،.......

مراتب (١)، وقيل: موسى أفضل بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه أجمعين، بل كلهم في الحقيقة داخلون في حوزة أمته؛ لأنه نبي الأنبياء ورسول الرسل، وكأنه لهذا تمنى من تمنى منهم: اللهم اجعلني من أمة محمد على أجمعين.

3 ٢ ٢ ٢ ـ [3] (ابن عباس) قوله: (إنما هي في الأمر) أي: أمر الدين (تكون واحداً لا تختلف) مرجع الجميع إلى معنى واحد وإن اختلف اللفظ؛ فإن القراءات السبع لا تتناقض، وكذا اللغات المذكورة.

## الفصل الثاني

۲۲۱٥ ـ [٥] (أبي بن كعب) قوله: (أميين) في (القاموس)(٢): الأمي: من لا يكتب، ولم يتعلم الكتاب، وهو باق على جبلته كما ولدته أمه.

وقوله: (منهم العجوز) العجوز والعجوزة: امرأة مسنّة، كذا في (مجمع

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والظاهر: «في ذكر المراتب».

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٩٩٤).

وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْغُلاَمُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَاباً قَطُّ، قَالَ: يَا مُحَمَّد! إِن الْقُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي وَالَةَ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: قَالَ: «لَيْسَ مِنْهَا إِلاَّ شَافٍ كَافٍ». [ت: ٢٩٤٤، حم: ٥/ ١٢٤، د: ٢٤٤٧].

وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي، فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ».

البحار)(١)، وقال في (القاموس)(٢): العجوز: الشيخ والشيخة، ولا تقـل: عجوزة، أو هي لُغَيَّةٌ رَديئَةٌ.

وقوله: (والرجل الذي لم يقرأ كتابا قطّ) وإن تعلمه.

وقوله: (ليس منها إلا شاف كاف) أي: ليس حرف منها إلا هو شاف للصدور وكاف في الحجة.

7 ٢ ٢٦ - [٦] (عمران بن حصين) قوله: (مر على قاص) قص الخبر: أعلمه، والقاص : من يأتي بالقصة، ويطلق القُصّاص على الوعاظ، والمراد ههنا من يقص الأخبار ويقرأ آيات القرآن أيضاً، و(يسأل) الناس (فاسترجع) عمران، أي: قال: إنا لله

<sup>(</sup>۱) «مجمع بحار الأنوار» (٣/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) «القاموس المحيط» (ص: ٤٧٨).

«مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٤/ ٤٣٢، ت: ٢٩١٧].

# \* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٢١٧ ـ [٧] عَن بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ». [شعب: ٢٦٢٥].

١٢١٨ ـ [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ بِنسِهِ ٱللَّهِ الدَّيْدِ ﴿ وَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٧٨٨].

وإنا إليه راجعون؛ لابتلاء القاص بهذه المصيبة التي هي السؤال من الناس بالقرآن، أو لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحال الشنيعة، وهي مصيبة.

وقوله: (فليسأل الله به) أي: بالقرآن حاجاته الدنيوية والأخروية.

#### الفصل الثالث

٢٢١٧ ـ [٧] (بريدة) قوله: (يتأكل به الناس) أي: يستأكل ويطلب منهم الأكل،
 أي: يجعل القرآن وسيلة إلى حطام الدنيا.

٢٢١٨ - [٨] (ابن عباس) قوله: (لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ﴿بِنَهِ اللَّهِ الرَّحْيَنِ الرَّحِيهِ ﴾) قال الطيبي (١): هذا الحديث وما سيرد في آخر هذا الباب دليلان ظاهران على أن البسملة آية من كل سورة، أنزلت مكررة للفصل.

أقول: في دلالتهما على أنها جزء من كل سورة كما هو مذهب الشافعي خفاء ظاهر.

<sup>(</sup>۱) «شرح الطيبي» (٤/ ٢٩٥).

٣٢١٩ ـ [٩] وَعَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةً يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ: وَاللهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى عَهْدِ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ: وَاللهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيهُ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ»، فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، وَسُولِ اللهِ عَلِيهٍ فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٦٧].

نعم يدلان على أنها من القرآن أنزلت للفصل، كما هو مذهبنا، والله أعلم.

٢٢١٩ ـ [٩] (علقمة) قوله: (فقال) الضمير فيه لرسول الله ﷺ، وفي قوله: (فبينا هو) لرجل، وفي (يكلمه) لابن مسعود، و(وجد) بلفظ المعلوم أو المجهول.

وقوله: (وتكذب بالكتاب) لا شك أن ما ثبت كونه من كتاب الله يقيناً فتكذيبه كفر، وكان ذلك معلوماً قطعاً عند الصحابة خصوصاً على أمثال ابن مسعود، وبعدهم يثبت ذلك بالتواتر، وقد ادعى الجمهور ذلك في القراءات السبع، وبعضهم في العشرة، وفي هذا الباب كلام يعرف في كتب هذا الفن، وكتاب (الإتقان) للسيوطي وافي بذلك، وإن لم يكن ما قرأ ابن مسعود من سورة يوسف في هذه القصة من ذلك القبيل، فإطلاق تكذيب الكتاب عليه المستلزم للكفر تغليظ وتشديد، ولذا لم يحكم بارتداده، والله أعلم. محترب الكتاب عليه المستلزم للكفر تغليظ وتشديد، ولذا لم يحكم بارتداده، والله أعلم.

أي: أرسل إليّ وطلبني عنده في زمان قتل أهل اليمامة، وهو مقتل بني حنيفة الذي قتل فيه مسيلمة الكذاب \_ لعنة الله عليه \_ في خلافة أبي بكر الصديق ر

إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمُوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَلُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لذَلِكَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَى رَبُّلُ شَابٌ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ، اللهِ عَلَى رَبُّلُ شَابٌ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

وقوله: (إن القتل قد استحر) في (القاموس)(۱): استحر القتل: اشتد، والحارّ من العمل: شاقه.

وقوله: (بقراء القرآن) وكان عِدّة من قتل من القرّاء سبع مئة.

وقوله: (وإني أخشى أن استحرّ) إن كان (أن) بالفتح فهو مفعول (أخشى)، وإن كان بالكسر فمفعول (أخشى) محذوف، وكذا جزاء الشرط محذوف بقرينة ما قبله، أو ما قبله هو الجزاء على المذهبين للنحاة في مثل هذا التركيب.

وقوله: (فيذهب) مرفوع أو منصوب.

وقوله: (إني أرى) من الرأي.

وقوله: (قلت: لعمر) قول أبي بكر.

وقوله: (هذا والله خير) فيه أنه بدعة حسنة، ومن البدع ما هو واجب كتعلم الصرف والنحو، ومنه ما هو مستحب، وقد مر بيانه في أول الكتاب في (باب الاعتصام بالكتاب والسنة).

وقوله: (فتتبع [القرآن] فاجمعه) أمر من الجمع.

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (ص: ٣٥٠).

فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآن، قَالَ: قُلْتُ: كَيفَ تَفْعَلُونَ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: هُو وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لللهُ صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللّخافِ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللّخافِ وَصُدُورِ الرّجَال، حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزِيْمَةَ الأَنْصَارِيّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَجِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيّ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَجِد غَيْرِهِ: ﴿ لَقَدَ جَاءَ صَكُمْ رَسُوكَ مِنَ الْفُسِكُمْ ﴿ حَتَّى تَوَقَاهُ اللهُ مُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقوله: (فوالله) قول زيد بن ثابت.

وقوله: (لو كلفوني) أي: الناس، ولم يسنده إلى أبي بكر الله تأدّباً وصوناً له عن الأمر بالمحال، ولو فرضاً وتقديراً.

وقوله: (العسب) بضمتين جمع عسيب بالمهملة، وهو جريدة النخل أو ورقه، وأكثر ما يقال إذا يبست، وإذا كانت رطبة فَشَطْبَةٌ، وقال السيوطي: كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، (واللخاف) بالكسر جمع لخفة بالفتح: حجارة بيض رقاق، وفي رواية: والرقاع، وفي أخرى: وقطع الأديم، وفي أخرى: والأكتاف، وفي أخرى: والأضلاع، وفي أخرى: والأقتاب، والرقاع جمع رقعة، وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغد، والأكتاف جمع كتف: وهو العظم الذي للبعير أو الشاة، كانوا إذا جف كتبوا عليه، والأقتاب جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه.

وقوله: (وصدور الرجال) هذا هو الأصل والمعتمد، ووجدانه من العسب واللِّخاف وغيرها تقرير على تقرير، والمراد بقوله: (لم أجدها مع أحد غيره) يعني

# ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٦٩٠].

مكتوباً لا محفوظاً، وكذا ما ورد في بعض الروايات: أنهم كانوا يحلفون من عنده أنه من القرآن، أو قام على ذلك شاهدان، والمراد به التأكيد والتحقيق والمبالغة في الاحتياط، وإلا فقد كان زيد وعدة من الأصحاب حافظين له، وقال الشيخ ابن حجر(۱): المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، وقال السخاوي في (جمال القراء)(۱): المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله على، وقال أبو شامة: وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي الله لا من مجرد الحفظ، قال: ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره، أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي النبي النبي الموات الكتابة، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي النبي الموات الكتابة، وكل ذلك تأكيد ومبالغة في التحقيق والتفتيش، ذكر هذا كله السيوطي في (الإتقان)(۱).

وأقول: لا شبهة أن القرآن كان معلوماً بالقطع، معروفاً عندهم، متميزاً عما سواه، وكان مجمعاً عليه مقطوعاً به لا أنه كان مشتبها، وكان بعضه عند أحد ولا يعرفه آخر، أو ينكر كونه قرآناً، أو يثبت بالحلف أو الشهادة، حاشا من ذلك، وكانوا يُبدون عن تأليف معجز ونظم معروف، وقد شاهدوا تلاوته من النبي على ثلاثاً وعشرين سنة، فكان عن تزوير ما ليس منه مأموناً، وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيفة، ونقل السيوطي عن الحارث المحاسبي من (كتاب فهم السنن): كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه على كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقاً في الرقاع وغيرها، وإنما أمر الصديق هله

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري» (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) «جمال القراء» (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ٦٨).

بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاً، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله على فيها القرآن منتشراً، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء.

وقال الخطابي: إنما لم يجمع على القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بفوته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق الأكبر بمشورة عمر الكها، والكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة (۱).

تنبيه: قـد كان القرآن كلـه كتب في عهد رسول الله على الله على الله على مجمـوع في موضع واحد ولا مرتب السورة، ولهذا قال الحاكم(٢): جمع القرآن ثلاث مرات:

أحدها: بحضرة النبي ﷺ، وأخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال: (كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن في الرقاع)، الحديث.

وقال البيهقي (٣): يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها، وجمعها فيها بإشارة النبي ﷺ.

والثانية: بحضرة أبي بكر الصديق ، روى البخاري في (صحيحه) عن زيد ابن ثابت قال: (أرسل إليّ أبو بكر)، الحديث المذكور في الكتاب، وأخرج ابن أبي داود في (المصاحف) بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليًّا عليه يقول: أعظم

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۲).

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» (۲۹۱۰).

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٩٨٦).

(۲) باب (۲)

الناس في المصحف أجراً أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله(١).

الثالث: جمع عثمان هي ، جمع الصحابة فنسخوها في المصاحف وكتبوها بلغة قريش، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا كما يأتي في الحديث الآتي.

قال ابن حجر (۲): وكان ذلك في سنة خمس وعشرين، وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي شهد: لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: فما يقولون في هذا القرآن، فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفراً، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت.

قال ابن التين وغيره (٣): الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان الله أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته الأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد، وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاً، فخشي من تفاقم الأمر، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت، فاقتصر على لغة واحدة.

<sup>(</sup>١) انظر: «المصاحف» (١/ ١٥٤، رقم: ١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٢١).

وقال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق، وقد قال علي هذ : لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها(١)، انتهى.

واختلف في عدة المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق، فالمشهور أنها خمسة، قال أبو داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف، فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحبس واحداً بالمدينة، هذا في جمع المصاحف.

أما ترتيب السور والآيات فالإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك ولا خلاف فيه بين المسلمين، أما النصوص فمنها حديث ابن عباس الآتي، ومنها ما أخرج أحمد(٢) بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالساً عند رسول الله عليه إذ شخص ببصره ثم صوبه، قال: (أتاني جبريل عليه فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِوَا لَإِحْسَنِن وَإِينَا آيَهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِوَا لَإِحْسَنِن وَإِينَا آيَهُ وَيُ الْقُرُون ﴾ [النحل: ٩٠] الآية.

ومنها حديث في خواتيم سورة البقرة.

<sup>(</sup>۱) «الإتقان في علوم القرآن» (۱/ ٦٩).

<sup>(</sup>۲) «مسئد أحمد» (٤/ ۲۱۸، رقم: ۱۷۹٤۷).

وقال مكى وغيره: ترتيب الآيات في السورة بأمر من النبي ﷺ.

وقال البغوي في (شرح السنة)(٣): الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزل الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا شيئاً؛ خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله على من غير أن قدموا شيئاً أو أخروه، أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله على وكان رسول الله على يلقن أصحابه ويعلمهم ما أنزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفها بتوقيف جبرئيل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذا، فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه؛ فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقاً عند الحاجة، فترتيب النزول على غير ترتيب التلاوة.

وقال ابن الحصّار: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي، وكان رسول الله على يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل

<sup>(</sup>۱) «المصاحف» (۸۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: أبي العالية.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» (٤/ ٥٢١).

المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله على ومما أجمع الصحابة على وضعه بكذا في المصحف، هذا وقد ظهر به أن ترتيب السور أيضاً توقيفي(١).

وقال الكرماني في (البرهان)(٢): ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ، [وهو] على هذا الترتيب كان على يعرض على جبرئيل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه في السنة التي توفي فيها مرتين، هذا هو الذي عليه الجمهور، وقد ينقل عن بعض العلماء، منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه.

وقال الزركشي في (البرهان)(٣): الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن القائل بأن

<sup>(</sup>١) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ٧٠ \_ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البرهان في توجيه متشابه القرآن» (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٢٥٧).

ترتيب السور باتفاق الصحابة واجتهادهم يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي على مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد إستناد فِعْلِيِّ بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر، وسبقه إلى ذلك جعفر ابن الزبير، هذا كله مما نقلناه من كتاب (الإتقان)(۱) للسيوطي الذي هو أجمع كتاب في علوم القرآن، ولقد وقع فيه الإكثار والإطناب، ولا بأس فإن المطلب مهم يكثر فيه التكلم والتفاؤل، والله أعلم بالصواب.

٢٢٢١ - [١١] (أنس بن مالك) قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان)
 قـد [تقدم] شرح الحديث في ضمن ما بيناه من الكلام في جمع القرآن، فلم يبق إلا
 بيان معنى بعض الألفاظ الواقعة فيه.

وقوله: (فتح أرمينية)(٢) في (القاموس)(٣): بالكسر، وقد تشدد الياء الأخيرة،

<sup>(</sup>١) «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ (۹/ ۱٦): إن أرمينية فتحت في خلافة عثمان، وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي، وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك، وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري، وكان حذيفة من جملة من غزا معهم، وكان هو على أهل المدائن، وهي من جملة أعمال العراق. انتهى.

قال العيني (٢٠/ ١٨): قال الرشاطي: افتتحت فِي سنة أَربع وَعشْرين فِي خلاَفَة عُثْمَان، رَضيي الله تَعَالَى عَنهُ، على يَد سلمانَ بن ربيعةَ الْبَاهِلِيّ.

<sup>(</sup>٣) «القاموس المحيط» (ص: ١١٠٧).

وفي (المغني)<sup>(۱)</sup> بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم وسكون تحتية أولى وكسر نون وخفة ثانية، ونقل عن (جامع الأصول) بتثليث الهمزة، وفيه لغات أخر، وقد اجتمعت فيه خمس أسباب لمنع الصرف<sup>(۱)</sup>.

وقوله: (فأفزع حذيفة اختلافهم) الرواية المشهورة بنصب (حذيفة) ورفع (اختلافهم) وهو الظاهر، وقد يعكس.

و(القرشيين الثلاث) هم غير زيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدالله بن الحارث»، والتصحيح من «الجامع الصحيح» للبخاري.

<sup>(</sup>٢) «المغني» (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام في شأن أذربيجان، قال القسطلاني (٢١/ ٣٠٢): وهو اسم اجتمعت فيه خمس موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحاق الألف والنون.

وقال الحافظ (٩/ ١٧): وهي الآن تبريز وقصباتها، وهي تلي أرمينية من جهة غربيها، انتهى.

وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثَابتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: شَهَابِ: فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثَابتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَدْتُ آيةً مِنَ الأَحْوَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَرْأُ بِهَا، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَادِيِّ ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِينَ لِهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

النَّواَلِ؟ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لَعُثْمَان: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمِثِينِ، فَقَرَنْتُمْ عَمَدْتُمْ إِلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمِثِينِ، فَقَرَنْتُمُ بَيْنَهُمَا وَلَم تَكْتَبُوا سَطْرَ ﴿ إِن مِ السَّبِعِ السَّبِعُ السَّبِعِ السَّبِعُ السَّبِعِ السَّبِعُ السَّبِعِ السَّبِعِ السَّبِعِ السَّبِعِ السَّ

و(أن يحرق) المشهور بالحاء المهملة، وقد يروى بالمعجمة، ولعله بعد ردها إلى حفصة الله على المشهور بالحاء المهملة، وقد يروى بالمعجمة، ولعله بعد ردها

۲۲۲۲ \_[۱۲] (ابن عباس) قوله: (وهي من المثاني) أي: من السبع المثاني،
 وهي السبع الطوال(١).

وقوله: (وهي من المئين) وهي السور التي تلي المثاني، سميت بذلك لأن كل سورة تزيد على مئة آية أو تقاربها، ثم ما يلي المئين تسمى الثواني؛ لأنها تثنيها، أي: كانت بعدها، فهي لها ثوان، والمئون لها أوائل، وقيل: هي السور التي آيها أقل من مئة؛ لأنها تثنى أكثر مما يثنى الطوال والمئون، وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر،

<sup>(</sup>۱) في هامش «الكوكب» (٤/ ٧): أول القرآن السبع الطول، ثم المثاني، وهي ما لم تبلغ مئة آية، وهي عشرون سورة، ثم المفصل.

قَالَ عُثْمَانُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: ذَوَاتُ الْعَدَدِ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَوُلاَءِ الآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُنْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا»، فَإِذَا نزَلَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَذِهِ الآيَة فِي السُّورَةِ الَّتِي يُنْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا». الآيَةُ فَيَقُولُ: «ضَعُوا هَذِهِ الآيَة فِي السُّورَةِ الَّتِي يُنْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا». وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَرُولاً، وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ لَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطُرَ ﴿ إِنْكِ مَا نَزِلَتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطُرَ ﴿ إِنْكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطُرَ ﴿ إِنْكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطُرَ ﴿ إِنْكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطْرَ ﴿ إِنْكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطْرَ ﴿ إِنْكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَينَهُمَا سَطْرَ ﴿ إِنْكَ قَرَنْتُ مَا فِي اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْتُعْمَا سَطُرَ أَنْ اللّهُ وَلَالْ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ا

والمفصل ما ولي الثواني من قصار السور، كذا ذكر السيوطي في (الإتقان)(۱)، فالمراد بقول ابن عباس: (وهي من المثاني) أي: عندكم جعلتموها داخلة في السبع الطوال، وجعلتم براءة من المئين مع أن الأولى أقصر من الثانية، ثم بعد تقدير هذا الجعل لم تكتبوا بينهما ﴿ بِنهِ الرَّبَيْنَ الرَّبِي ﴾، فكأنه سأل سؤالين، فأجاب عثمان الله أنهما سورة واحدة، فتصح التسمية بالسبع المثاني التي هي السبع الطوال، ولم تصح كتابة البسملة بينهما، لكنهم وضعوا فاصلة بالبياض من غير البسملة لمكان الاحتمال والاشتباه، فافهم.

وقوله: (وهو تنزل) بلفظ المعلوم والمجهول(٢).

وقوله: (ذوات العدد) أي: السور المتعددة، أو ذوات الآيات المتعددة، وهذا أولى وأنسب.

<sup>(</sup>١) «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) بِالتَّأْنِيثِ مَعْلُوماً، وَبِالتَّذْكِيرِ مَجْهُولاً. «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٥٢٠).

وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ١/ ٥٥، ت: ٣٠٨٦، د: ٧٨٦].

وقوله: (ووضعتها) أي: مجموعها.

تم (كتاب فضائل القرآن) بعون الله وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الدعوات).

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس وأوله: (كتاب الدعوات).

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً.





| الصفحة       | الموضوع                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | (0)                                                                                                           |
| ٥            |                                                                                                               |
| ٨            | ١ ـ باب عيادة المريض وثواب المرض                                                                              |
| 70           | ٧ ـ باب تمني الموت وذكره                                                                                      |
| ٨٢           | ٣ ـ باب ما يقال عند من حضره الموت                                                                             |
| 1.4          | ٤ ـ باب غسل الميت وتكفينه                                                                                     |
| 14.          | <ul> <li>باب المشي بالجنازة والصلاة عليها</li> </ul>                                                          |
| 17.          | ٦ ـ باب دفن الميت                                                                                             |
| ١٨١          | ٧ ـ باب البكاء على الميت                                                                                      |
| 411          | ٨ ـ باب زيارة القبور                                                                                          |
|              | (7)                                                                                                           |
| 440          | المُنْ الْمُنْ الْمُن |
| 404          | ١ ـ باب ما يجب فيه الزكاة                                                                                     |
| ۲۸۰          | ٢ ـ باب صدقة الفطر                                                                                            |
| <b>V</b> A A | ٣ ـ باب م: لا تحاله الصدقة                                                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791    | ٤ ـ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له                                                                        |
| 419    | <ul> <li>باب الإنفاق وكراهية الإمساك</li> </ul>                                                                |
| 455    | ٦ ـ باب فضل الصدقة                                                                                             |
| ***    | ٧ ـ باب أفضل الصدقة                                                                                            |
| 440    | ٨ ـ باب صدقة المرأة من مال الزوج                                                                               |
| 474    | ٩ ـ باب من لا يعود في الصدقة                                                                                   |
|        | (V)                                                                                                            |
| 444    | المُنْ الْحَاثِ وَمُ الْحَالِ الْحَاثِ وَمُ الْحَالِ الْحَاثِ وَمُ الْحَالِ الْحَاثِ وَالْحَالِ الْحَاثِ وَالْ |
| ٤١.    | ١ ـ باب رؤية الهلال                                                                                            |
| 277    | ٢ ـ باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم                                                                          |
| 547    | ٣ ـ باب تنزيه الصوم                                                                                            |
| £ov    | ٤ ـ باب صوم المسافر                                                                                            |
| 274    | ٥ ـ باب القضاء                                                                                                 |
| 277    | ٦ ـ باب صيام التطوع                                                                                            |
| 191    | ٧ ـ باب في الإفطار من التطوع                                                                                   |
| 0.1    | ٨ ـ باب ليلة القدر                                                                                             |
| 010    | ٩ ـ باب الاعتكاف                                                                                               |
|        | (A)                                                                                                            |
| 077    | <u>ڰ</u> ڴؙڿٛۻٛٳؙؽڵڷڣڵڬ                                                                                        |
| ٥٨٢    | ١ ـ باب آداب التلاوة ودروس القرآن                                                                              |

| الصفحة | الموضوع                    |
|--------|----------------------------|
| 7.1    | ٢ ـ باب في اختلافات القرآن |
| 774    | * فهرس الموضوعات           |

